

بقلم

محداحدالغمراوى

خريج المملمين العليا وخريج جامعة لندن

وله مقدمة بقلم العلاّمة الجليسل الاُمير شكيب أرسلامه

1779 - 1787

المطبعة والمستلفية وم كنابتها

## المن المنابعة المنابع

بمل

محداحدالغمراوى

خريج المملمين العليا وخريج جامعة لندن

وله مقدمة بقلم العلاّمة الجليــل

الأمير شكيب أرسلاب

القامرة المسا

1979 - 17EV

المُطْبِعَ بُرُ السِّلُ الْمُنْ الْمُنْ وَمُ كَيْنِهُمُ الْمُلِمِّةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمُنْ لَكُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمُنْ لَكُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمُنْ لَكُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمُنْ لَكُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنِ

## اهداء الكتاب

الى الذين حببوا الي اللغة صغيراً في البيت وفي المدرسة الى أخي ، والى أساتذتي أهدي هذا الكتاب

محد احمد الفمراوى



## بقلم كاتب الشرق الأكبر الأمير شكيب ارسلان الشمر الجاهلي ، أمنحول أم صحيح النسبة ؟

ﷺ توطئة ﷺ

في أيام صباي قرأت قصيدة للشيخ يوسف النبهائي امتدح بها السيد أبا الهدى الصيادي في أيام السلطان عبد الحميد جاء فها هذه الأبيات:

ويَّمْتُ دَارِ المَلكُ أُحسبُ أَنَّهَا الى اليوم لم تبرح الى المجه سُلَّمَا فَالْفَيْتُهَا قَد أَقَفْرت مِن كُرَامُهَا ولم يبقَ فَهُمَا الفَضَلَ الا توهِمَّمَا وأَلفَيْتُ مثلِي أُمَّةً عربيَّةً يرى القوم منها أمَّةً الزنج أكرما وما نقموا منا بني المُرْب خلَّةً سوى أنْ خيرً الخلق لم يك أعجما

فاستحسنت همده الأبيات، وطفقت أنشدها في مجالس بيروت معزوة بالصراحة الى فاظمها الشيخ يوسف النبهائي الذي هو من أشمر شعراء العصر وكانت القصيدة مطبوعة منشورة وكانت معلقة ضمن إطار في دار أبي الهدي بالاستانة

فاتفق بعد ذلك بقليل أن وقعت مناقشة تعرض فبها سليم سركيس لي وحمل على وأخذ بالنشنيع في حقي و من جملة ما لجأ اليه لالحلق الضرر بي أنه أخذ ينشر

هذه الأبيات في جريدة كان يصدرها بمصر ويضعها تحت اسم الجريدة ويضع تحتُّها ه الأمير شكيب أرسلان ، ليوهم أنها من نظمي مع أنه كان يعرف خيداً أن هذه الأبيات ليست لي و لكنه كان يقصد إيقاعي في غضب الدولة

وبقى سليم سركيس نحو سنة يصدر جريدته بهذه الأبيات مذيلة باسمي ولم يصبني بسببها أدنى ضرر ولا أصاب الناظم الحقيقي بل كان يشغل منصباً عالياً في المدلية في بيروت ولم تكن الدولة تلتفت الى أمور كهذه . على أبي اظهاراً للحقيقة كنت نشرت واقعة الحال وأوضحت أن هذه الأبيات هي للشيخ النهاني من قصيدة مشهورة مطبوعة منشورة معلقة في منزل الممدوح السيد أبي الهدى في دار السعادة

ولكن تكرار نشر سركيس لهذه الأبيات بامضائي وعدم اطلاع الكثيرين على ذلك البيان الذي نشرته خياً لا لهم أن الأبيات هي فعلاً من نظمي ، وطالما صادفت أناساً كانوا مهنئو نني علمها ويتر عون ما وكنت أقول لهم : وددت لو أني أبو عذرتها ، ولكن الحق أحق بأن يقال وهو أن أباها هو الشيخ يوسف النماني ثم اني كنت أنظر مرة في جريدة عربة صادرة في أمريكا الجنوبية فاذا بقصيدة حماسية تتعلق بحرب طرابلس الغرب منشورة في تلك الجريدة موضوع

تحمها « شكيب أرسلان ، والشطر الأول من هذه القصيدة فيا أتذكر :

الله أكبر سيف الحق مسلول

فدهشت لرؤية امضائي تحتم الأنها قصيدة لم أكن أنا قائلها ، وعذراء لم أكن الإجلها . و نشرت في جريدة « البيان » بنيوبورك تكذيباً لهذه النسبة ، لاحياة بنظمها ولا تبرواً من تبعتها ، ولكن تقريراً للواقع

وكانت لي في حرب طرابلس قصائد أخرى لكن هذه القصيدة لم تُنكَن في و الذي يظهر لي هو أن أديباً نظم هذه القصيدة ولم يضع امضاءه عليها فبقيت غفلاً ولما كنت أنا قد شهدت جهاد طرابلس و بقيت نحو نمانية أشهر في الجبل الأخضر مجاهداً بالسيف والقلم معاً كما كانت تقول بعض الجرائد الايطالية ، وكنت نظمت و نثرت عن تلك الحرب و سارت كلابي عنها ظن بعض من اطلع على تلك القصيدة وهي غُفل من الامضاء أنه لا بد أن يكون ناظمها لا شكيب أرسلان ، لأنه هو الذي ينظم و ينثر في ذلك الميدان ، و بنا ، على هذا الظن وضع امضائي علمها

أم أي كنت مرة في جنيف ازور أحد الشرقيين فحانت مني النفاتة الى مجلد مخطوط على منصدته ففتحته فوجدت فيه أبياتاً شعرية منتخبة من جملتها بينان قيلا في هجو أحد أمراء الشرق ممن ليس اليوم على عرشه ، وفي هذين البيتين بداءة زائدة وما راعني الا أن رأيت اسمي تحتهما . فغضبت قلت لصاحب المخطوط : من أنشدك هذين البيتين الساقطين ومن قال لك انهما من نظمي ؟ فقال لي : لا أنذكر من قال لي ذلك وانما هكذا سمعت . فقلت له : أنا في حياتي كلها ما هجوت مخلوقاً ولا هجواً بسيطاً فكيف أنزل الى قاذورات كهذه ؟ وفي الحال ضربت على اسمي الموضوع هناك افكاً وزوراً . والذي أظنه أن قائل هذين ضربت على اسمي الموضوع هناك افكاً وزوراً . والذي أظنه أن قائل هذين البينين أراد أن يحفي اسمه حياة بهما أو خشيةً من طائلتهما قالصقهما بي و تناقل ذلك بعضهم حتى خيل أخيراً أنهما لي لأن الخلق جميعاً لا يعلمون مشرب الشاعر ذلك بعضهم حتى خيل أشعراً أنهما لي لأن الخلق جميعاً لا يعلمون مشرب الشاعر ويكفي عندهم أن يقول الشعر حتى بصدقوا نسبة أي شعر اليه

و نظير ذلك قصيدة أخرى نظمها شاعر المناني درج منذ بضع عشرة سنة وهي تنال من أحد كبراء لبنان ، و لما كان الناظم الحقيقي قد أخفى اسمه أخذ الناس يرجمون في أمر قائلها ، فكنت أنا من جملة آبائها . والله يعلم و ملائكته تشهد أني بريء منها ، بل أني كنت ساخطاً على نظمها وعلى شيوعها لأني أعد الهجاء من باب نضح الاناء بما فيه و تصوير الانسان لنفسه فالهاجي عندي هو المهجو بعينه ولوكان كلامه صحيحاً

ومن هذا القبيل أمانيل كثيرة صادفتني في حياتي: منها نظم و منها نثر ، ومنها نركات و منها و قائع وأنعال فضلاعن أحاديث وأقوال ، ولم يكن شيء من هذه لي ولا مني و انها كانت نسبته الي اما خطأ في الروايات وعدم تثبت في النقل أو عملا عجرد الظن والترجيح بدون عمد ، أو تدليساً وتزويراً من بعض الاعداء والحساد عن قصد و عمد اذا كان عمة ما يرجون منه ضرراً

ولا بد أن يكون ما حصل لي من هذا الباب حصل لكثيرين غيري ، وربما كانت قسمتهم فيه أو فر من قسمتي

أفنةول يعدهذه المقدمة: انه لما كان قد عزي الي شعر لم أقله وذلك مرة أو مرتبن أو ثلاثاً أو عشراً وكانت قد وردت هذه النسبة في جرائد سيارة أو صحف منشرة لزم من هذا أن يكون شعري الذي يبلغ مئات من القصائد و نمري الذي يبلغ مئات من القصائد و نمري الذي يملأ ألوفاً وألوفاً من الصفحات لأنه مجيسول قلم يتحرك من 30 سنة حدا كاه منحولا لي ومصنوعاً علي واني أنا لست بصاحبه ا

لا نظن في الدنيا منطقياً ولا عاقلا يقبل هذا القول بل لا نعتقد أحداً ذا مسكة من عقل أو حصاة من ذكاء الا رادًا هذا القول بمجرد سماعه . فالحادثة والحادثتان والحوادث النادرة لا يبنى عليها حكم عام أبداً

واذا اتفق لعمر بن الخطاب أن قال مرة لحسان : ارُغام كرغاء البعير ﴿ أَيكُونَ ذَلكَ دليلا على أن عمر منع الشعر وأن حساناً لم يكن ينشده ثم ينقض ذلك كل ما ورد من الروايات الأخرى البالغة حد التوانر من انشاد عمر للشعر واستنشاده إياه وكون الرسول علي قال : ان من البيان لسحراً ومن الشعر لحكمة ، وانه عليه و صحابته كانوا يروون الشعر ويهتزون له وير تاحون الى سماعه كسائر العرب أما طه حسبن فيحسب قياسه المعهود ومنطقه الذي مشى عليه في كتابه عن أما طه حسبن فيحسب قياسه المعهود ومنطقه الذي مشى عليه في كتابه عن الشعر الجاهلي فجدير أن ينكر صحة نسب شعري الي بأجمعه لعلة أن سليم سركيس

عزى الي أربعة أبيات هي من نظم النبهاني ، وأن جريدة عربية في أمريكا نشرت قصيدة عن حرب طرابلس نحلتني إباها وليس لي بها علم ، وان مخطوطاً في جنيف تضمن بيتان وجد تحتهما اسمي ولم يكونا لي وهلم جرا

👡 نقليد الاوربين فيا ليس من عارمهم 👺

وليس طه حسين في هذا الرأي الفائل والمنطق المقاوب الا مقلداً الرغايوت أو اخيره من الاور بيين بسائق عقيدة سخيفة فاشية ـ ويا للاسف ـ في الشرق وهي أن الاور بي لا يخطي أبداً ا وانه من حيث اخترع الاور بي سكة الحديد والغواصة والطيارة والسيارة والتلفراف اللاسلكي وما أشبه ذلك فلا شك أنه صاريفهم جيمية الشماخ ولامية الشنفرى أحسن بما يفهمهما سيبو به والخليل بن احمد. وانه لما كان قوله هو الفصل في الكيمياء والطبيعيات والطب والهندسة الح لزم أن يكون قوله الفصل أيضاً في المفاضلة بين الفرزق وجرير والأخطل ! وليس في الدنيا يكون قوله الفصل أيضاً في المفاضلة بين الفرزق وجرير والأخطل ! وليس في الدنيا خطأ أعظم من هذا ولا طيش يفوت هذا الطيش، فكل علم له أربابه الذين هم أدرى به وان راعي الضأن لأدرى من أرسطاطاليس في صنعته . ثم ان هدذا الرأي يخالف على خط مستقم مدأ الاخصاء الذي يعول عليه الاوربيون والذي يمنع الغوض في العلم في

وبعد هذا فقد أولع الأوربيون بخصال ولوعهم بها لا ينفي كونها خطأ لاسيا ان الغربي وان بذ الشرقي في العلوم المادية فلم يبذ أن في العلوم الأدبية ولا العقلية وان الحققين من الغربيين معترفون عزية الشرقيين في الفلسفة والمنطق ، مقرون بأن الشرق هو منشأ الحكمة ومهد المدنية ﴿ لوعلى كل الأحوال لا يقدر أحد أن يقول ان الشرقيين ليسوا أدرى من الغربيين بآداب الشرقيين ولفات الشرقيين . ولا يقدر أحد أن يدعي أن مر غليوث توغيره من المستشرقين يستطيعون ان يفهموا الحكام العربي أكثر من علماء العرب أهل اللسان الذي نشأوا فيه . وأن يفهموا الحق أن يظن أن مر غليوث الكونه افر نجيا صار يميز الشعر المصنوع من أحمق الحق أن يظن أن مر غليوث الكونه افر نجيا صار يميز الشعر المصنوع

على لسمان الجاهلية من الشعر الجاهلي الأصلي ، وأنه صار يظهر له فيهما ما يخفي على مئل سيبويه والخليل والفرّاء والاخفش والمبرد وابن دريد وأبي على الفارسي وابن حنى والزنخشري وأقرانهم ممن لا يحصهم عدد ولا يحويهم بلد ، وهم جهابذة العربية وصيارف اللغة الذين يعرفون في لحظة صحيحها من بهرجها وأصيلها من هجينها ، واذا تليت علمهم القصيدة عرفو ا من نسجها من أول بيت فيها وذلك لشدة مرانهم هذا الأمر وأكونهم وقفوا أنفسهم على خدمة هذه اللغة وأنفقوا جواهر أرواحهم من المهود الى اللحود في تنقادها ، وانهم قوم عاشوا بها وماتوا عليها ونخلوها وعجنوها وطبخوها وجعلوها قوتهم الدائم فامتزجت بلحمهم ودمهم وتمثلت فهم ، وكادت كل جارحة من جو ارحهم تنقل آثارها ، وكل شاعرةٍ من شو اعرهم تحمل شعارها ، فكيف يقدر مستشرق أوربي ، نسبته الى هؤلاء نسبة عربي تعلم الانكليزي الى شكسبيرأن يدعي كونه فهم من لغة العرب ما لم يفهموه ، و انتبه فيها ألى ماغفاوا عنه ، وإنه عرف الدخيل من الاصيل وحقق أن الاصيل من شعر الجاهلية نزر لا يكاد يدكره وأن الشعر الذي يقال أنه جاهلي والذي جمعه المفضل النضيُّ في مجموعه وأبو عام في حماسته والمعلقات السبع التي حفظتها العرب من حاضر وباد وسار ذكرها في الملاد كل هذا مصنوع ملفق مرتب بعد الاسلام نظمه شعراء مولدون و نحلوه شعراء قالوا انهم وجدوا في الجاهلية ، والحال انه لم يتحقق وجودهم أو وجدوا ولم يقولوا هذا الشعر 1. نعم خفى هذا عن فحول العربية المقرمين وأنشدوا هِذَا الشَّمَرُ عَلَى انه لعلقمة الفحل ولامرىء القيس واللَّ عشي والنابغة وعروة بن آلورد وهلم جرآ وبنوا عليه النحو الذي وضعوه والصرف الذي ابتدعوه والاشتقاق الذي لحظوه والمفردات التي جمعوها ، لا بل بنوا عليه ذلك العروض و تلك الأوزان والارجاز والحداء والغناء وكل شيء انفهق به فم عربي، وكانوا في هذا كمن بني على أصل فاسد أو وقف على حرف هار وهو لا يعلم ما تحته ا

كلا لعمري ان أنمة العربية الذين لم يذكر التاريخ أن أمة خدمت لغنها واصحت لسانها وحررت صرفها ونحوها عقدار ماحررواهم المنهم وضبطوها وأوها ونقحوها وهذبوها وعرفوا منها الصحيح من العليل والأصيل من الدخيل والمطبوع من المصنوع وأشاروا الى ما ثبت أو ترجح أنه وضع بعد الجاهلية و أنه نحل غير قائله ، وهو بالقياس الى الشعر الثابت لا هله أشـه بالنمد بالقياس الى الغمر، فلم يدعوا رحمهم الله قيداً فالتاً ولا رعياً مهملا ولا سقياً مُبهَرْ كَيَّا، وعلى فرض انه غابت عنهم أشياء لأن كال العلم ليس من صفات البشر فليس مرغليوث ولا مستشرقة الافرنج هم الذين يقدرون أن يعقبوا على أئة اللسان العربي وأن يصلحوا خطأهم لا سيا في المسائل اللغوية البحتة، وليس الظالم ان يفوت شأو الضليم، وليست صفة كون هؤلاء المستشرقين افرنجاً بالتي تصون لهم العصمة عن الخطل والزينة لدى العطل. اننا عرفنا كثيراً من هؤلاء المستشرقين بالذات وحادثناهم و نفضنا ما عندهم ومنهم من يعد في الطبقة الأولى من هذا الجنس ، ولا ننكر ماعندهم من علوم واسعة وآر اء صائبة ونظرات دقيقة ولمحات عامة و طرق في المحث جليلة،و أن منهم مؤ لفنن عظاماً ومنقبين دهاةً ، ولكننا لا نتردد في القول اننا لم مجد منهم و احداً \_ اذا رجعت المسئلة الى العربية \_ نقدر أن نعدًاه عالما وأن نقر نه الى علماء هذه الأمة الحاضرين فضلا عن الغابرين. وأتذكر أنى لقيت أشهرهم وسمعت منهم الخطأ في العربي و لـكننا نظراً ككونهم أجانب عن اللسان نرى قليلهم كثيراً ونغضي على ضعفهم يما يعجبنا من عنايتهم بلساننا وآدابنا ، وهم بعد هذا لهم طرق أخصر في الوصول وأساليب أقرب الى النظام وملاحظات يساعدهم عليها. تعمقهم في العلوم الاتخرى كما ان ممارفهم الناريخية على وجه الاجمال أوسع من معارف الشرقيين

مچ غرائب بعض الاوربيين 🚁

ونعود الى الخصال التي أو لع بها الاوربيون وليسما فيها على حق بل أصبحت عندهم أشبه عرض أو هوس منها بعادة أو خصلة : وذلك أنهم يبالغون في القليل

ويريدون ان يجدوا لـكل حادثة أسباباً غريبة وعللا لا تخطر على البال ع فيأتون من هذا النوع بالغث الذي يكاد يقيء له القارىء العليم من شدة نبوه وغرابته ، ولا يزالون يُغربون في اير اد الاسباب ويتنوعون في التخرصات والتكهذات ماشاءت خيالانهم وما طالت تصوراتهم حتى يظن الانسان أحيانا أنه يقرأ أضغاث أحلام ، وحتى تبقى الألفاظ بدون معان ، و كثيراً ما يرمي القارىء بالكتاب جانبا ويزهد في القراءة ويعدل عن النظر في ذلك الـكتاب الذي قد توجد فيه فوائد في جانب ها تيك السخافات

ويجوز أن يمال فيلسوف مثل تأن Taine على النمط الخلدوني ـ لـكن مع زيادة في الاغراب \_ الحوادث الناريخية التي وقعت في فرنسة ويبحث عن أصول فرنسة الحاضرة و يكون قد أصاب الغرض في كثير من أحكامه ان لم يكن في جميعها و ذلك لتبحُّره في تاريخ بلاده و إحاطته بأخبار قومه واكناهه أسر ارا اجتماعية قلما عرفها غيره . ويجوز ان جهبذاً آخر مثل سنت وفي Sainte-Beave قد أوتي موهبة خاصة في نقد الرجال. و ترجم عدداً كبيراً من رجال أمته فرزق في هــذا الموضوع حظاً أيَّده فيه من شدة التتبُّع و الاستقراء ما انضم الى ما عنده من شفوف بِصيرة وسداد حَجة . ويليق أن كل من أتقن علماً أياً كان ذلك العلم أو أحاط بو اقعة أية كانت أو قتل احدى المسائل تُخبّراً أن يملل ما شاء عن مقدمات ذلك العلم أو ان يدعي ما شاء من معرفة أسماب تلك الواقعة أو ان بخوض في ملاحظات اجتماعية وروحية وسياسية واقتصادية كانت هي الأصل في ذلك الحادث ،و يجدر به أن يصيب المحزُّو يطبُّق المفصل في أكثر الأحيان ان لم يكن مطلقاً، إلا أنه لا يجوز · أن توصف بالاصابة ، بل لا يجوز أن يؤخذ بالاعتبار من خلا ذهنه من مقدمات الموضوع الذي يريد أن يقتحم معركته أو كانت فيه أدواته ناقصة لا يصح في العقل ان تبلغ به طائلًا . وإن المماومات الناقصة لأشدُّ تضليلًا وأسوأ عاقبة على المجتمع

من الجهل المطبق

والحال ان الافرنجي \_ ونرجو أن لا يطالبنا القارىء بالامثال فانها بما لا تسعه المجلدات، بل كل كتاب كتبه الافرنج عن الشرق بصح أن يكون مثالا بدون استثناء لا يكاد يصل علمه بحادثة أو حادثتين أو ثلاث حتى يجعل منها قاعدة و يبنى على ذلك حكما ويسجله إسجالا ويرخى بعد ذلك عنان تصوراته حتى لا تعرف نفسك أفي منام أنت أم في يقظة . انظر الى تآليفهم عن الشرق والشرقيين سواءً في السياحة أو في التاريخ أو في الجغرافية أو غير ذلك وتأمل مافيها عوقارن بينه و بين الواقع الذي تعلمه أنت علم اليقين و تلمسه كل يوم بيدك وتنظره بعينك و تسمعه بأذنك ولا تقدر أن تكابر فيه إلا إذا كنت بمن يكابر في المحسوس و انظر البون الشاسع بين ما تقرأه من كلامهم وما هو بين يديك لتقضى العجب العجاب

ليس فيمن يعرف لغة أوربية من الشرقيين إلا من قرأ كتبا ألفها الافرنج عن سورية وعن مصر وعن بلاد العرب أو عن أمور منعلقة بالعرب و ان تآليفهم في هذه تعد بالمثات، ونحن نكتفي بالتمثيل بها لأنها أقرب اليك وأجدر بأن تتمثل منها الحقيقة ، فيقدر ان يقسم الالسان غير حانث انه لا يكاد بوجد منها كتاب إلا وهو مشحون خلطا وخيطا ، مها يكن من رفعة قدر مؤلفه ومن شهر ته في العلم . و ان الصحيح النادر منها هو الذي خلطه قليل بالقياس الى غيره

حتى أن رنان نفسه وهو من أكبر فلاسفتهم و من أعلمهم بعلوم الشرق و بلغات الشرق و بفاسفة الشرق وقد زار بنفسه الشرق وأقام بسورية مدة من الزمن تجد له خلطاً عجيماً عن الشرق و أحكاماً خيالية ، وقد وجد من رد عليه و أنبت خلطه و نشر ردّه باللغة الافر نسية ، ولكن شهرة رئان العظيمة غطّت على تلك الفضائح ، وأن من غريب النصادف أنى بينما أنا احرّر هذه الاسطر اطلعت لرفان على جملة و اردة في كتابه « الاناجيل ، يقول فيها ما يأني أنقله بنصه :

"Ali, chez les Schiïtes, est devenu un personnage totalement mytologique. ses fils Hassan et Hossein sont des personnages reels. le mythe se greffe frequemment sur une biographie historique,

ان علياً أصبح عند الشيعيين شخصاً اسطوريًّا بماماً، أما ولداه الحسن والحسين فإنهما شخصان حقيقيان . فالاسطورة القيح في الغالب على ترجمة حياة تاريخية . لم نفهم ماذا يريد بقوله ان عليًّا صار شخصاً اسطوريًّا . فان كان مراده بذلك أن الشيعة عظموه و بجلوه وقدً سوه حتى أخرجوه عن دائرة البشر فالجواب أن تعظيم الشيعة الامامية لعلي لم يبلغ الدرجة التي وصفها رنان بل هو عندهم أفضل الصحابة وأشرف انسان بعد الرسول سطاير . وهذا غير ما يقول رنان . ثم لنفرض جدلاً ان علياً أصبح عند الشيعة شخصاً خرافياً فما الفرق في ذلك بينه وبين الحسن والحسين ألا نه ان كان الغلو في شخص يجعله خرافياً فقد غلا الشيعة في أولاد علي كا غلوا في علي نفسه . والحال ان رنان بجمل بينها فرقاً فيقول ان الأب صار خرافة و ان الاولاد أشخاص حقيقيون . وهذا هو الخلط بهينه ، وليس في الجملة شيء صحيح الا قوله : ان الاسطورة تبنى على أساس ترجمة حياة تاريخية

أفن حيث قال رنان أن علياً صار عند الشيعة شخصاً اسطورياً ، و ان ابنيــه الحسن والحسين شخصان حقيقيان وجب علينا أن نقبل هذا القول لأنه قاله رنان؟

فاذا كان رنان وهو من العبقرية الافداد الذين لم تنجب مثلهم أوربة الا في الاعصر والقرون وممن درسوا علوم الشرق اكثر من كل أوربي آخر يخلط هذا الخلط و يخبص هذا الخبص فما ظنك بمن ليس بعبقري وليس بفيلسوف، ومن ليس نسيج وحده في قومه، ومن ليس بواقف حق الوقوف على علوم الشرقيين ? في في من ليس التصادف أيضاً أنني بينها أحرر هذه السطور تناولت عدد أمس

( ٩ نوفمبر ١٩٢٨ ) من جريدة الطان و هي كبرى جرائد فرنسة كالايخفي فوجدتها تقول في فصل عن الحزب الراديكالي :

Le groupe se tient, tire entré deux forces contraires, comme le tombeau de Mahomet dans l'espace, immobile

## ومعناه ؛

« يبقى الحزب تحت تجاذب قو تين متصادتين أشبه بقبر محمد ساكن في الفضاء» فن قال ان قبر محمد علطائير « ساكن في الفضاء » ! و من أدعى ذلك من المسلمين؟ ومرة قرأت في هذه الجريدة خبراً عن الحجاج يقول فيه : « الذين يذهبون الى مكة لزيارة قبر محمد » 1

ولا عجب في ذلك فجميعهم لايفرقون بين مكة والمدينة . و اذا أردنا أن تحصي في أوربة الذين يعرفون أن قبر محمد عِلَيْكُ هو في المدينة لافي مكة فربما من السمائة مليون نسمة الذين تأهل بهم أوربة يوجد الف شخص

وعندهم مثل سائر في معنى :

اذا لم نستطع شيئًا فدعه وجاوزه الى ماتستطيعٌ أ

وهو: « قال محمد الحبل تقسدم فأما لم يتقدم تقدم اليه محمد » أنا أقرأ هدندا المثل كل يوم تقريباً في كتاباتهم . فتى جرى هذا وفي أي كتاب ورد من كتب المسلمين ؟

نعيد ماقد مناه اننا لانطمع في ايراد أمثال على هذه القضية قضية جهل الاوربيين بامور الشرقيين لأن الانسان لايطمع أن يعد ً رمال الدهنا، ولا حصى البطحاء ولا نجوم الساء

وايس من العجيب أن يقع المؤرخ الافرنجي أو الكاتب السياسي أو السائع منهم في الخطأ عند مايتكلم على بلاد مرَّ بها عابر سبيل أو أقام بها مدة من الزمن

لم يتمكن فيها من كشف دخائلها أو قرأ عنهاكتباً قاصرة ، وربما كان مؤلفوها من عَطُّهُ . وَلَكُنَ المُحِيْبُ الغُرِيْبِ هُو زَعْمُ الْـكَاتَبِ الْأَفْرُنْجِي أَعْطَامُنَا صُورَةُ تَامَةً عن البلاد التي مرَّ بها وهو لا يعلم عنها الا ماسمعه من دليل الفندق أو سائق العربة أو آخر بن جمعته معهم النقادر ممن ليسوا في العير ولا في النفير . و ترى الافرنجي مع ذلك لاينظر الى نزورة معملوماته في الموضوع الذي طمع أن بحرره ولا الى قلة بضاعته منه بل بهجم عليه هجوم من قنله علماً وبقره اطلاعاً، وتر اه لاير وي خبراً الا جمل له تُوجيهاً زعم انه الواقعمنل ان كاتباً شهيراً منهم جاء الى طرا لمس الغرب أيام الجهاد وكنت هناك فذكر طبرق في رسالة أرسل بهــا الى مجــلة « الاياوستر اسيون » وقال أن مها قبيلة اسمها عائلة مريم -- وهي من فروع قبيلة العبيدات - و أن هـذا الاسم باق علمها من أيام ماقبل الفتح الاسلامي أيام كان هؤلاء الاهالي هناك نصاري ا و لم يعلم أن هــذه القبيلة عربية صرفة و ان تاريخ هجرة قبائل الجبل الاخضر من حزيرة العرب الى مصر ثم الى برقة معروف ولم يعلم أن المسلمين يسمون مريم. وهكذا اكثرهم عند مايكتبون عن الشرقيين يسترسلون الى خيالاتهم ويجتزئون بمقدماتهم الضئيلة ويتسوقون من ذلك المتاع الساقط ويقدمو نه لقر أمُّهم على أنه محكم النسيج جدير بالافتناء. وكثيراً مايطلقون على هذه الخزعبلات اسم « حقائق » فيسمي الواحد منهم كتابه مثلا « الحقيقة عن سورية ﴾ أو ﴿ الحقيقة عن مصر ﴾ أو ﴿ الحقيقة عن مسئلة كذا ﴾ ومن شاء فليقرأ جرائدهم ومجـــلاتهم واليقرأ مثلاً: « ان مصطفى كال منع لبس الطربوش خلافًا للاو امر القرآنية ، ومالناو للشو اهد وفي كل مطلع بريد بردعلي الشرقيين رزم تنوء مها الجمال من حرائد اور بة ومجلاتها وفي كل منها من الاحاديث الغريبة عن الشرق و الاحكام غير المعقولة على أحواله مايكفي أن يأخذ منه الشرقيون أمثلة كافية مقنعة وحججاً راوية مشبعة بحيث ينتهون عن هذا المرض: مرض تلقي أقوال

الاوربيين قضايا مسلمة حتى فيما بهرفون فيه بدون معرفة ، ولقد عهدت كثيراً من الشرقيين الذين بحما كمون ويقارنون ويرون مافي روايات الافرنج عنا من مخالفة الحقائق وأحياناً من مكابرة المحسوسات من لاعلمكون أنفسهم تارةً من الضحك وطوراً من البكاء لضياع الحقائق الى هذا الحد...

وقد بحجاوب المكابرون: أفهذا الخلط خاص بالغربيين، أفلم يكن الشرقيون ليخلطوا عند الكلام على الغربيين ? أفلم يمهد أن الشرقيين تسرَّعوا وتهوروا كما تهور بعض الافرنج ?

والجواب أننا لاندعي كون الشرقيين أعلم من الغربيين وحاشا أن نقول هذا الله الولئك اليوم على وجه الاجمال أعلم منا بلا جدال ، ولكن المصيبة القاتلة هي أن الشرقي يتم أخاه الشرقي في نقله ويسفّهه في عقله ويحتقر رأيه ولا يقبل له قولا لمجرد انه شرقي ولا يضبع الوقت بزعمه في قراءة كتبه ، حتى اذا اطلع على تأليف اوروبي ولو محسوًا بالهذيان تلقّى مافيه نازلامن السماء وعض عليه بالنو اجذو أبي أن يرتاب فيه أو محاكم كه واذا وجد ثمة أشياء تخالف المحسوس ابتغي وجوه التأويل كا يفعل الدلماء بالكتب المقدسة ، وكا يقول الامام الغزالي فيا اذا تعارض المقل والنقل . ولكن علماء الدين قد يتسامحون في التأويل ويجملون الحسكم النهائي المعقل ويطمقون الوحي عليه . وهذه الفئة الضالة من الشرقيين تأبي أن تناقش الغربي الحساب على شيء عليه . وهذه الفقة الضالة من الشرقيين تأبي أن تناقش الغربي الحساب على شيء على تقبل كل مايقوله صبرة بلا كيل ولا وزن . ومن هنا فشأ مامين فيه من الازمة الادبية و الاجماعية و اللغوية والتخبط الذي ترانا نتخبطة للأن حقائقنا انقلبت ضلالات بلا سؤال ، وضلالات الافر نج تُلقيت حقائق بلا جدال . و يكفي القائل أن يكون مسبو أو مستراً أو هرًا أو سنيوراً حتى يكون جدال . و يكفي القائل أن يكون مسبو أو مستراً أو هرًا أو سنيوراً حتى يكون قوله في كل مقام فصلا . وهذا هو البلاء الاعظم ، لأن الافر نجي يخبط في الأمور

الشرقية خبط عشواء والشرقي يرى بعينه الحق ويغالط نفسه. بل الخطب أعظم من هذا وهو أن بعض الغربيين المنصفين المدققين اذاكتبوا عن الشرق اعترفوا بصموبة مركبهم وحدروا القارىء من قبول كلامهم على علاته ،ولـكن القارىء الشرقي — الا من رحم ربك — لايطيعهم في رد شيء مما قالوه وكأنه يقول لهم ! أن تحذيركم هذا أن هو الا تواضع منكم وأما نحن فمن نحن حتى نجرؤ على تمحيص كلامكم 1 كان عندنا في جبل لبنان متصرف عاقل يقول لحاشيته: أنا لا اشاوركم حتى تقولوا لي: نعم، نعم. وأنما استشيركم حتى أذا غلطت تنبهونني الى غلطي . وكان عنده مستشار مداهن موالس فقال له : ماذا نصنع اذا كنت لاتغلظ ا أنقول لك غلطت لاجل خاطرك ؟ لاتبلغ بنا الطاعة الى هذا الحد . وهكذا نحن لانريد أن نقول للاوربيين : انكم غلطتم ، ولو حــذَّرونا من تلقي جميع أقوالهم قضايًا مسلَّمة . فالاوربي عندنا فوق الغلط . واذا غلط لزم النسأويل . وكما أننا أخذنًا عنهم الكيمياء والطبيعيات والهندسة والطب والاقتصادوالعلوم الاجماعية فيجب أن تأخذ عنهم علم المربية ، وأن نقبل أحكامهم مسمُّطة على لغتنا وأدبنا وشعرنا وعلى تاريخ جاهليتنا واسلامنا وان نذعن لما يقوله بعض المستشرقين المتنطَّعين الذين يجعلون الحادثة والحادثتين قاعدة وينسون أن القاعدة إنما هي مجوع الحوادث وان في الفقه القديم يبقي على قدمه ،ثم ان فيه الضرر يزال ولوكان قديما ، و ان هذا لايعد تناقضاً لأن كل مقال منهما له مقام وأسباب خاصة به ولا يمنع ذاك من وجود القواعد الكلية . وأما هؤلاء المستشرقون المتنطعون ـ ولا يطلق هذا إلا على نزر منهم \_ فاذا عنروا على حكاية شاردة أو نكتة فاردة في زاوية كتاب قد يكون محرفا سقطوا عليها تهافت الذباب على الحلواء وجعلوها معياراً ومقياساً ، بل صيروها محكمًا يعرضون عليها سائر الحوادث ويغفلون أو يتغافلون عن الأحوال الخاصة والاسباب

المستثناة واقتضاء الزمان والمكان

ويرجع كل هذا النهور الى قلة الاطلاع من الاصل، هذا اذا لم يشب ذلك سوء قصد لان الغربي لم يبرح عدواً للشرقي ورقيبا له والمنادر لا يعتد به و ومن الغربيين من لم يتعلم العربية إلا على أمل أن يتتبع العورات و يحفظ المثالب ويتخذ من أعمالنا حجة علينا مثل الائب لامنس اليسوعي ومثله الدكتور هارتان الالماني وكلا منهما قد عرفت . وكان هارتان من أشهر المستشرقين ومع هذا قر أت له مرة فصلا ينفي فيه بعض الاحاديث النبوية في حق الترك ولم يكن نفيه ذلك الحديث لنزوحه عن العقل أو لمعارضته لاحاديث أخرى أو اضعف في أسانيده ، بل زعم النبي تسلير في أن النبي قد يكون لم يسمع بذكر الترك والمدكان النبل أن النبي تسلير لم يسمع بذكر الترك والمدكان النبوي جاهلي يسمع بذكر الترك والمدكان النبوي جاهلي يسمع بهم لا يكون بدون شك إلا جاهلا أو متحاملا . ومثل اقل بدوي جاهلي يسمع بهم لا يكون بدون شك إلا جاهلا أو متحاملا . ومثل هؤلاء لا ينبغي ان يسمع كلامهم في تاريخ العرب والعربية فضلا عن أن يؤخذ هوجة

مين الشعر الجاهلي والاسلام كيح

ولينظر القاريء في الأسباب التي زعمها بعضهم أمرو يرشعر على لسان شعراء الجاهلية لم تقله شعراء الجاهلية . فقد قالوا : ان الاسلام آراد أن يطمس كل ما تقدمه و آن يمحو كل أثر للاديان السابقة كالو ثذية واليهودية والنصرانية والصابئة ، فرفع من بين المرب بعد الاسلام الشعر الجاهلي الحقيقي و قبداً ل به شعراً مصنوعاً مقلداً به نسق الجاهلية كما يزور بعض الناس قطع العاديّات و يبيعونها على أنها وجدت في أنناء الحفر تحت الأرض وهي في الحقيقة جديد في هيئة قديم . انه لم يقل هذا المنول كثير من الاور بيبن ، بل الجمهور من مؤرخهم على أن شعر الجاهلية هوشعو الجاهلية ، ولكن قاله بعضهم و تابعهم على ذلك نز ر منا حباً بالشهرة و غراماً الجاهلية ، ولكن قاله بعضهم و تابعهم على ذلك نز ر منا حباً بالشهرة و غراماً

بالمخالفة . وقد يكون هناك غرض أو مرض لائه مما لا مشاحة فيسه أن العالم الاسلامي بجتاز أزمة اجتماعية شديدة تنجلى أعراضها تارة في الدين ، و تارة في اللفة ، و تارة في اللفة ، و تارة في السياسة ، وهلم جرا ، لامصلحة للاسلام في تعفية اثار ماسبة ،

و الجواب على هذا الزعم يطول جداً الا أنه يتلخص في الامور الآتية : الأول: ليس بضروري لاعلاء كلة الاسلام أن يلَّمْزم المسلمون تعفية كل أثر من آثار الديانات التي سبقته وأن لايبقى لها ذكراً ولا عنها خبراً بل مما يزيه عَنْيَ بيان فضل الاسلام واظهار طُوله وقوته أن بعلم الناس أن قد سبقته أديان عريقة وملل طويلة عريضة عميقة وأنه جاء هو ضعيفاً فما زال يقوى ويتمكن بحول الله حتى اقتلع تلك الاديان من جذورها ولم يبق لها أثراً في جزيرة العرب. والعمري ان حفظ ذكري هاتيك الاديان كان ضرورياً لتبيين الفرق بين الحالة السابقةو الحالة اللاحقة وأبيعلم الناظر المتأمل كيف نقل الاسملام العرب من عبادة الشجر والحجر و أصنام العجين الى عبادة الاله الواحد الذي لا إله الا هو، ومن وأد السنات الى الرحمة و من البغاء إلى العفة، إلى غير ذلك مما كانوا فيه وصاروا الى عكسه. وحسبك أنهم كانوا منحصرين في فيافي الجزيرة وانهم لم يكن لهم ملك ولا سلطان وكانت تغزوهم الاعاجم في عقر دارهم وكانت الاحابيش تقتل رجالهم وتستبيح نساءهم في وسط بلادهم فجاء الاسلام وملكهم أعظم أقطار العالم ومكنهم من نواصي الامم، فمن الضروري للبرهان على عظمة ماصنع الاسلام من خمير للعرب تذكيرهم بالبيئة السابقة الذليلة ، كما أن تراجم الفاتحين الكبار كقيصر والاسكندر ومحمد الفاتح وصلاح الدين وتابليون وكل الغزاة المشهورين لاتم ولا يظهر بهاؤها ولا يعرف كَضِل الذين تحدث عنهم الابذكر الملوك والام التي قهرها أولئك الفاتحون وبضدها تنبين الاشياء. وياليت شعري هل يخسر الاسلام أم يكسب اذا قيل أن العرب في الجاهلية كان منهم قبيلة تعبد صناً من عجين فلما أصابتها مجاعة اكلته وقال الشاعر

في ذلك شعراً ما يطمس الاسلام شعراً يستدل به على مقد ار فصله أن ذلك الهير معقول و القران ملا أن بذكر الديانات السابقة واخبارها »

المَانِي كيف يكون الاسلام تعمد طمس ذكر الاديان السابقة على حين ان القرآن المجيد الذي هو مشرق الاسلام وينبوع الايمان ملآن بذكر هذه الاديان السابقية وأخبارها وسيرها ريّان بتعظيم أنبياتها وتبكفير من خالفهم، وهو لايفتأ بخاطب بني اسرائيل ويذكر نوحاً وابراهيم واساءيل واسحق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليان وزكريا ويحيى الى عيسى بن مربم،وهناك التمظيم الاعظم، وهناك كلة الله القاها الى مريم، وهناك ذكر الحواريين، وهناك ذكر الرهبان والقسيسين. وماذا يريد الانسان من احياء ذكرى هؤلاء الانبياء أكثر مما ورد في القرآن الكريم بل القرآن لا بجمل الاسلام ديناً جديداً ولا ملة مستأنفة بل يجمله ملة أبراهيم حنيفاً انحرفالناس الى ترهات ضلال فجاء يردهم منها الى المحجة وطال الامد عليهم فقست قلومهم فجاء يجدد فيهم بشاشة الايمان ويرقرق ماء الحياء . وكما يؤيد القرآن النوراة يؤيد الانجيال ويقول أنه لم ينزل على قلب محمد عَلَيْكُ الا تصديقاً لما بين يديه من النوراة والانجيل. والحاصل لايكاد الانسان يجــد في العربي على سعة بحره كلاماً يكيل به مقدار حماقة أولئك القائلين ان الاسلام زور على شعراء الجاهلية شعراً لم يقولوه ورفع من بين أيدي الناس الشعر الذي قالوه وذلك ليمحو ذكركل ملة جاءت قبله وأثركل عقيدة سبقته عند مايكون القرآن شمس الاسلام من أوله الى آخره لا تلكاد بْمُحْلُو منه صفحة من اذكار ها تيك الملل والنحل لابل من أخبار الوثنية نفسها التي ذكر الفرآن أصنامها كاللات والمزي ومناة الثالثة الاخرى وغيرها من الاصنام

ه ما يايدينا من الشعر الجاهلي خليق بعصره ،

الثَّالَث يقول هؤلاء السخفاء ان أو لياء أمر الاسلام انما أرادوا ليطمسوا شعر الجاهلية الاصلي تأييداً للاسلام وإخناء على كل شيء خالفه وأنهم صنعوا على ألسن شعراء الجاهلية شعراً لم يقولوه وذلك بعد البعثة بقرون ا والحال أنا لانرّى هذا الشعر المصنوع الذي يقولون عنه مؤيداً الاسلام في شيء افتراهم محوا شيئاً ثم علوا عنه نسخة أخرى طبق الاصل ؟ فما فائدة هذا العمل اذاً وهو العمل الذي ارتكب له النزوير الذي لايعدل أعه شيء . اننا نرى الشعر المنسوب الى الجاهلية النبي بين أيدينا نتدارسه شعراً خليقاً بالجاهلية تؤخذ منه جميع أوضاع الجاهلية، ونرى أو لئك الشعراء مشركين ويهوداً و نصارى وكل فقة شعرها تشتم منه رائعة دينها . وقد نقل المسلمون أشعارهم كما هي بحذافيرها لم يسقطوا منها شديئاً ولم يخرموا حرفاً وأقر أوا ذلك في مساجدهم ورووا أشعسار البهود وقالوا انهم مهود كلابل لم يبلغ شعر من الشهرة ما بلغته قصيدة السعوال البهودي، ورووا شعر المية بن أبي الصلت والاخطل والعبادى والقطامي وغيرهم من شعراء النصارى وقالوا المهم نصارى . وروى النبي عن شيطة كلام قسر بن ساعدة اسقف نجران ، ونقل علماء انهم نصارى . ورووا افتخار الاخطل بنصر انيته وبامتناعه عن الاسلام عند ماقال :

ولستُ بصائم رمضان عمري ولست بآكل لحم الاضاحي ولست بقائل ماعشت بوماً قبيل الصبح حيَّ على الفلاح

وروو اكيف تنصر النعان بن المنذر في قصة مآ لهدا ان النعان أراد قتل حنظلة الطائي فاستأذنه حنظلة أن يذهب وبودع أهله فأذن له النعان على شرط أن يقدم كفيلا وانه ان لم يوجع قتل النعان الكفيل فلها كاد ينقضي الميعاد هم النعان بقتل الكفيل وبينا هو يريد أن يقعل اذ رأى غباراً من بعيد فانتظر فاذا حنظلة مقبل يشتد في السير حتى يصل ضمن الميعاد ولا يقتل كفيله ، فلما وصل قال له النعان : ما حملت على هذا الاهمام في الوصول قبل انقضاء الموعد وأنت تعلم أنك النعان : ما حملت على هذا الرجل : حملني على ذلك الوقاء . فقال النعان : وما السبب في شدة و فائك هدذا ؟ قال له : ديني . فقال له النعان : وما دينك ؟ قال الرجل :

النصرانية . فتنصر النعان . هذه الرواية وغيرها من مفاخر النصرانية رواها المسلمون قبل النصارى ولم تتحرج صدورهم بها لأنهم كانوا ينصحون في الرواية ويتحرون في النقل الى الدرجة القصوى حق أنهم نقاوا كل ماقيل من شنم الرسول مسلم كانقل الحواريون كل ماقيل من شنم عيسى عليات وروى رواة الاسلام كيف كان كعب بن الاشرف الهودي بهجو النبي ويؤذيه ، ورووا جميع أخبار يهود قريظة والنصير وفدك وخيبر وأنشدوا الاهاجي التي قيلت في رسول الله وأصحابه ومنها :

لمبت هاشم بالدين وما نبأُ جا، ولا وحي نَزَلُ ليت أصحابي ببدرٍ علموا جزع الخزرج من وقع الأسلُ

وأوردوا الشهات التي كان أعداء الاسلام بوردونها على الاسلام، فنجد كتب السير مشحونة بنلك الاقوال التي يدل استقصاء المسلمين شواردها على أن قضية الحذف والطمس التي يتشدق مها بعض المستشرقين ومن تابعهم من مرضى القلوب من الشرقيين لم يكن المسلمون منها في ورد ولا صدر. وقد روى المسلمون شعر عدي بن زيد الذي كان فصرانيا وقال عنه أبو عبيدة : هو في الشعراء كسهيل في النجوم بعدارضها ولا يجري بجراها . ورووا شعر المتامس النصراني وشعر البراق بن رواحة التميمي وشعر بسطام الشيباني وشعر حنين الحيري وشرالقطامي وكل هؤلا ، كانوا فصاري معروفين . أما الاخطل فسئل عنه حماد الرواية فقال : البراق بن رجل حبب شعره الى النصرانية . ولما امتدح بني امية قال له الخليفة : يا أخطل أثريد أن اكتب الى الآظاف انك أشعر العرب ؟ قال : اني اكتفي بقول أمير المؤمنين . و كذلك روى المسلمون كيف ان السيد والعاقب من أساقنة نحر ان وفدا على الذي عربيات وجادلاه . و كذلك روى المسلمون أقوال قس بن ساعدة الايادي وضروا به المثل في الفصاحة وشهد له الذي وتشالية و ذكره

و تذكره وكان قس من أشهر النصارى في الجاهلية كما لايخفي

ولم تزل حرية القول عند العرب حتى ما بعد الاسلام بزمن طويل ، وكان الاخطل ينشد و هو في بحبوحة الدولة الاسلامية

و است بصائم رمضان عمري و است بآكل لحم الاضاحي واست بقائل ماعشت ُ يوماً قبيل الصبح حيُّ علي الفلاح ولم ينله أحد بسوء. وأغرب من هـذا ان عبد المسيح الكندي النصر أني كتب رسالة في الرد على دين الاسلام بعث بها الى عبدالله بن اسماعيل الهاشمي في أيام عز الدولة العباسية و سلطانها و تناقل المسلمون كلامه ولم يطمسوا منه شيئًا 🤛 وكل مارواه اليسوعيون من تراجم شعراء النصر انية وأشعارهم انمــا نقلوه عن مؤانى المسلمين. وليس بصحيح أن اوائك الشعراء لم يكونوا نصارى وأن النصر انية أضافها مؤلف « شعراء النصر انية ، اليهم عمداً بل ان قسما كبيراً من أولثك الشعراء كانوا نصارى بلا خلاف، وقسماً آخر نصر انيتهم لايمكن الجزم "مها وسوَاءً أكان هؤلاء أم هؤلاء فالذين أوصلوا إلى الخلف خبر انهم نصارى أو أن بعضهم مختلف في نصر انيته هم علماء المسلمين . و أن من يقرأ السير النبوية و تراجم الصحابة كالطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بعرف ان رواة صدر الاسلام لم يكونوا ليعرفو انشر شيء وطي شيء من الاخبار والآثار فكل ما اتصل بسمعهم نقلوه وانهم رووا من الاحداث مايجوز أن يتخذه الخصم حجة عليهم وما يكون في نظر المجادل أقرب إلى الذم منه الى المدح. وما فعلو ا ذلك الا نصحاً منهم في التبليغ ورغبة في النحري . و لقد يبلغون من التدقيق أنهم يوردون عشرين أو ثلاثين رواية كل منها بأسانيدها الوافية حتى علاً والهاعدة صفحات لاجل تحرير جملة واحده قالها أحد السلف وبمحصوا كيف كانت تلك الجملة وقد تكون الروالة لاتختلف عن الاخرى الا بكلمة أو حرف وقُّ يكون المعنى واحداً . وقد وصلوا من هذا المدي الى حدان عدَّه بعضهم افراطاً وضياع وقت وعانوه عليهم وتهكموا

بهم. ولسكن هذا النهكم لاينفي شيئاً من الحقيقة وهي أنهم نصحوا في النقل و تثبتوا في الرواية ولم يملوا على الناس خيالاتهم و تصوراتهم ولا تعاوروا كلام الناس بتخرصاتهم بل نقلوا ما نقلوه و تركوا الحكم للقارىء. وبالاجمال وصلوا من محرير الرواية الى سدرة المنتهى، ورموا في أمر التمحيص فيها أبعد شأو المرتمى في والدلك عندما أشرت في احدى مقالاتي الى أن خلافة الاربعة الراشدين لم تكن ملكا مطلقاً كما ذهب اليه الاستاذ الشيخ على عبد الرازق و استندت في ذلك على الآثار التي بين أيديتا و نوهت بما كان من التدقيق و الامانة في النقل عندالسلف وجاوبني الاستاذ بشيء من التهكم من هذه الجهة أمسكت عن اكمال هذه المناظرة و قلت: من يماري في حقيقة كهذه ليسلاحه حيلة في اقناعه ، و تركته آسفاً على تمسكه برأيه من يماري في حقيقة كهذه ليسلاحه حيلة في اقناعه ، و تركته آسفاً على تمسكه برأيه من يماري لابعرف طربقة كم الانواء وتقيد الاقلام

الرابع أن طريقة كم الأفواه و تقييد الأقلام والأخذ على الخواطر بأفواه الطرق و حبس هذا القول و اطلاق ذاك مما يعبر عنه الافر عج و بالسانسور » غير معروفة الاللهول المنمدينة و المجتمعات التي استبحر فيها العمران ولم يقل أحد ان سكان المضارب و ان القبائل الرحل و من اليهم من سكان القرى التي أهلها على حال البداوة بعر فون هذا المضرب من ضبط الأحكام و ينزعون هذا المنزع في الادارة ولا سممنا أن أميراً أو مقد ما من هؤلاء كان يترصد الأفواه و يأخذ عليها مذاهبا ويستمر ض الخطباء و يستنفض الشعراء عما نشروا و نظموا فيعقل هذه الجملة و يطلق اللهم التي غلبت عليها سداجة البداوة وكانت قريبة من الفطرة و افادتها سكني البرية عام الحرية لا سها العرب المشهورين بالأنفة و إباء الضيم والهيام بالحرية الى الدرجة التي لم تعرف لقبيل من الدنيا سواهم فتجد خواطرهم و ألسنتهم على المحل مضاربهم و مساكنهم لا تعرف النقيد بشيء و لا تبغي الا الا لطلاق ، و كل أحد يعلم مشربهم في رفع الرسوم و اطراح الشكلف و الجهل بقواعد التعظيم و سنن

التشريف المعروفة للأعاجم وانهم كانوا يخاطبون الرسول على والخلفاء بيا محمد ، يا أبا بكر ، يا عمر الخاه الهم الى يوم الناس هذا اذا لقوا ملوكهم خاطبوهم : يا عبد العزيز على يا في صل ، الح . وقد تنافش مرة المؤرخ التركي أنور باشا مع مؤرّخ تركي آخر في المفاصلة بين العرب والعجم فكان ميل المؤرخ أنور باشا الى تفضيل العرب وكان هوى الآخر مع العجم وأخذ كل منهما يدلي بحجته ، فقال أنور باشا لخصمه فى الاستدلال على شمم العرب: انظر الى العجم في لقائهم أمراء الدولة وولاتها كيف يخضعون أمامهم و ينكسون أبسارهم و يكادون يقمون على الأرض بجشيًا ، وقابل فلك بطور العرب اذا لقوا رجال الدولة والولاة فإن العربي يقابل الوزير ورأسه مرفوع و يمد يده لمصافحة قائلاً له : كيف حالك ياباشا كأنه يصافح أحد أقرائه . اهم والمك تتجد هذا في كبيرهم وصغيرهم لا يعرفون الذل لا ما ظهر منه ولا ما بطن ، ولا بطيقون طأطأة الرؤوس ولا يتحملون التكاليف والرسوم التي عند الأم ولا بطيقون طأطأة الرؤوس ولا يتحملون التكاليف والرسوم التي عند الأم المنهم في الحضارة، نشأوا على هذا من آلاف من السنين وأبوا أن ينتقلوا عنه كا

قال بيار لوتي الكانب الافرنسي الأشهر ، وقد سألوه عند احتضاره : أية أمة أحب اليك من الجيع ? فأجاب : العرب لانهم أبوا أن يغيروا أطوارهم من آلاف من السنين اه وكيف يغير ون أطوارهم وهي فيهم من أثر سكني الصحارى والضرب في الفاوات ومجاورة الطبيعة القحة والنشوء على الفطرة الأصلية وعدم استشعار الهيبة . أفمن كانتهذه انفتهم وها تيك شدة خنزوانتهم ومن كانوا يقولون للخلفاء في وجوههم ما لا يجرؤ أن يقوله تركي أو فارسي لختار قريته، ومن كانوا يقولون للعولون لعمر : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، و من كانوا يقولون لمعاوية : ان العمر : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، ومن كانوا يقولون لمعاوية : ان السيوف الذي قاتلناك بها لفي اغمادها يقال عنهم انهم اقيموا على السانسور، واخضعوا السيوف الذي قاتلناك بها لفي اغمادها يقال عنهم انهم اقيموا على السانسور، واخضعوا البدعة كم الأفواه وذلة بيع الضائر وعقل الانسنة، وأن هناك شعراً طوي عمداً لثلا يضر بالدين والدولة ، وأن هناك شعراً نشر عمداً ووضع وضعاً لأجل التويه على يضر بالدين والدولة ، وأن هناك شعراً نشر عمداً ووضع وضعاً لأجل التويه على

الناس. لا والله لم تكن هـنـه أخلاق العرب ولا يقول هذا عافل ولا كان الخلفاء في صدر الاسلام ممن يتسفلون الى هذا الحضيض الاوهد ويطوون أقوالا منشورة وينشرون أقوالا مكذوبة احتياطاً من وراء دينهم ولم يكن خامرهم فيه الشك حتى يحتاطوا له بالكذب والبهت ، بل لم يورد كتَّاب السير النبوية ما أوردوهُ من الشبهات ومن المطاعن مما قاله أعداء الرسول وأصحابه الالأنهم كالواعلى بينة من أمرهم ، وكانت أقاريل الخصاء لا تزعزع من عقائدهم، والاسلام منذ ولد ولد صحيح البنية فلم يجد السلف أدنى حاجة الى خدمتهِ بالنُّمو يه و الى نصر ته ِ بالطيُّ والحذف. وكان أشد الناس اعتقاداً بمحمد عَلِيَّةٍ أقربهم اليه ، وأحبهم له ولدينه أعلمهم بأسراره وأوقفهم على تُحِرَه وبُجَرهِ مثل زوجته خديجة ومثل رفيقه في حيــاته أبي بكر و مثل صهره علي ومثل خادمه أنس ومثل خادمه الآخر عبد الله بن مسعوده. وهلمُ جراً عما قال الكائب الانكليزي الشهير في هذا العصر المستر ولز انه من أنصع براهين محمد لأنه ولو كان هؤلاء من أقرب الناس اليه لو علموا عليهما يريب. أو لحظوا أنه كان يقصد الخديمة أو أن سرير ته غير علانيته لانفضوا من حوله ولم يتمسكوا بكل كلة نخرج من فه ولم يكونوا يبيعونه أرواحهم ويستعذبون الموت في سبيله . ان مثل همذه الامة الحرة بجوز أن تقاتله وبجوز أن تسالمه ويجوز أن تنكر دعواه صرحة برحة وبجوز أن تقبلها وتراها خير دين لهـــا و اما أن تخدم صاحبها بالكذب والمهتان فهذا ما لا يقرُّ ه العقل. و لقد رباهم الرسول على الصدق حتى لقد ورد في الحديث عنه انه ﴿ مَا كَانَ خُلُقَ أَبْغَضَ السِـهُ مَنِ الْكَذَبِ وَمَا اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه حتى يعلم أن احدث توبة ﴾ ورباهم على الخضوع للحق فقد حدثوا أن يهودياً أسلف الرسول ثلاثين. ديناراً الى أجلِ معلوم فتركه حتى اذا بقي من الاجل يوم جاءه فقال: يا محمد اقض حقي فإنكم معاشر بني عبد المطلب مُطل فقال عمر : يايهو دي أما والله لو لا مكانه

لضر بت الذي فيه عيناك . فقال رسول الله عَلَيْكِ : غفر الله لك يا أبا حفص نحن كنا الى غير هذا منك أحوج الى أن تكون أمر تني بقضاء ما على وهو الى أن تكون أعنته في قضاء حقه أحوج. قال يا يهودي انما يحل حقك غداً ثم قال: يا أبا حفص اذهب به الى الحائط الذي كان سأل أول يوم فان رضيه فأعطه كذا وكذا صاعاً وزده لما قلت كذا وكذا صاعاً ، فان لم يرض فاعطه ِ ذلك من حائط كذا وكذا. قال المهودي : فأتى بي الحائط فرضيت عمره وأعطاني ما قال رسول الله وما أمره من الزيادة اه. ومن باب خضوعه للحق أنه كان يقيد من نفسه واله أقاد مرة من خدش من نفسه . وعن سميد بن المسيب : أقاد النبي من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه وأقاد عمر من نفسه . وأخبر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عرو بن شعيب قال : لما قدم عمر الشام أتاهُ رجل يستعديه على أمير ضربه فأرادعمرأن يقيده منه فقال عمرو بن العاص : أتقيده منه ?قال: نعم. قال: اذاً لا نعمل لك على عمل. قال: لا أبالي ، ألا أقيد منه وقد رأيت رسول الله عَلَيْكُ يَعْطَى القود من نفسه . بمثل هذه الاخلاق أحب الصحابة صاحبهم و فدوه بأنفسهم وأموالهم و بآبائهم وأمهائهم . ولو لم يعلموه على هذه الصفة من حب الحق ما هامو ا بحبه، وما أطاعوه هذه الطاعة كلما، وما تمكن من الغلبة الاخيرة على جميع العرب مع صعوبة مراسماً وفرط عنجهيتها . أفيتمال بعد هذا ان خلفاء ` الاسلام كانوا يأمرون بوضع الاشعار على الألسن الجاهلية وبرتكبون الكذب والنزوير خدمة الإسلام ا

هل اشترك المؤرخون من سائر الملل في مؤامرة السكوت ؟ »

الخامس ولنفرض جدلاً أن هؤلاء الخلفاء وهؤلاء العلماء استباحوا والعياذ بالله الكذب لاجل تعزيز الإسلام وعلوا بقاعدة أو ربية المنتبت وهي « الغاية تبرّر الواسطة » فليقل لنامر غليوث أو طه حسين أو أحد ممن يقولون هذه المقالة السخيفة : متى وابن صدر ذلك المرسوم الامامي بأن يطوى شعر الجاهلية الاصلي

ويستبهل به شعر جديد مصنوع ويقال ان هـندا هو شعر الجاهلية ؟ وما اسم الخليفة الذي فعل هـ ذه الفعلة ولم يعلم بها أحد على وجه البسيطة ? أو ما اسم المجمع الاسلامي الذي أصدر هذا القرار وأين ومتى انعقد ? أفلا ترى أن المجمع المسيحي الذي قرر الاناجيــل الاربمة ورفض ما عداها وقرر احراقها معروف تاريخه بحذافيره . أفيمكن أن يكون الاسلام قام بسمل كهذا وأجمع عليـــه الا بأمر خليفة أو باجماع أمة ولم يعلم بذلك أحد ? فمن من المؤرَّخين الشرقيين أو الغربيين قال هـذا القول ? ولعلهم يقولون ـ والمتعنث لا يقف عن الاستظهار بأية سخافة ـ ان مؤرّخي الاسلام قد طووا هذا الخبر أيضاً ونجاهلوا هذا الأمر الذي أقيمت عليه الامة وعمسوا هذه الواقعة عمساً ومضت القرون وانطوت الحقب حتى أصبح هــذا الأمر في الآخر نسياً منسياً ﴿ وَنْجِاوِبِهِم أَنْ شَيئاً فِي الدنيا لا يختفي وان كل سر حاوز الاثنين شاع وأن حادثة كهذه عرف بهما مثات وألوف يستحيل أن لا تشيع وانها ان لم تسجلها الكتب حفظها التواتر من عصر الى عصر. ثم ان الاسلام لم يكن في علمة مختوم عليها بشمع أحمر ولا في صندوق مقفل بل كان من أول ظهوره مختلطاً بالملل والامم الاخرى خصوصاً بعــد أن فتتح الفتوحات العظيمة ولفُّ المشرق بالمفرب وضرب بجرانه على آسـية وافريقية وأوربة فلم يبق أمة في الدنيا الااستولى عليها أو تعرُّف اليها أو وصلت اليهاأخباره بلآ ثاره فلقد كانت المسكوكات الاسلامية متداولة في أقاصي البلاد الاسكنديناڤية فاذا فرضنا المحال وان جميع مؤرّخي الاسلام ماتت ضائرهم ولم يبق عندهم أدنى وجدان ولم يبرز فيهم واحد يقول: يا هؤلاء لا يجوز لنا الكذب وهذا حديث مفتری أفلم یکن هناك مؤرّخون نصاری ویهود و مجوس و مؤلفون روم و فرس وهند وقبظ و حبش وافرنج الخ أنخفي هذا الحادث عن جميعهم ولم يعلموا عنه قليلا ولا كثيراً ولا جاءت عنه كلة في كتاب مع أنهم تمقبوا الاسلام في كل موضع وتتبعوا عوراته و نشدوا كل حادث يشينه أو ينقصه، ومع أن منهم من افترى عليه البهت ومنهم من وضع من عنده بحقه وان من أهل الكتاب من ألفوا تآليف في عهد الاسلام وفي وسط بلاد الاسلام وطعنوا فيها على دين الاسلام وقرأها المسلمون أفنقول ان هؤلاء المؤرخين من سائر الملل تواطأوا أيضاً مع المسلمين على تلك الا كذوبة بحق الشعر الجاهلي ولم يتعرضوا لها وعملوا عليها مؤامرة السكوت كما يقال

. من كمانت تلك العصابة التي تولت كبر هذا التزوير العبقري؟،

السادس النقل الحال و أن كل هذه الافتراضات جائزة فيبقى علينا النظر في كيفية نظم هذا الشعر المنسوب الى الجاهلية ، فليخبرنا مرغليوث أو طه حسين من ذا الذي قام بهدا العمل كله بعد الاسلام ، ومن الذي نظم هذه الالوف من القصائد و ألقى عليها هذه المسحة مسحة الجاهلية حتى خنى أمر احداثها بعد الاسلام حتى على أعلم علماء اللغة، ومن رتبها هذا الترتيب وطبَّقها هذا النطبيق على الرجال والحوادث والازمنة والامكنة ? فإن هذه القصائد متعلقة بوقائع شهيرة وبرجال معروفين وبأنساب متسلسلة وهي ذات علامات مطابقة حتي ان قسما من تاريخ الجاهلية مأخوذ منها فمن الذي أحدث هذه الاشمار التي هي بحر لاساحل له ؟ اكان رجلاً واحداً فَرَى هذا الفَريُّ كله وصنع هذه المجائب والممجزات وحده ؟ اللهم ان الانفراد مهذا مما تعجز عنه البشر . أم كان هذا الرجل المبقري الذي قام مقام الجاهليين بأسرهم معه جماعة يؤازرونه في عمله. فان كانوا جماعة فهن كانوا ﴿ وأين كاتوا ؟ ومن ذكر من خبرهم شيئاً؟ أفلا ترى كيف ان جمعية اخوان الصفا. عرف الناس خبرها وكتبوا عنها وجمية الحشاشيين ذكروا تاريخها ، ولم يعلم أن جمعية تألفت في الاسلام الا وقد عثر الناس لها على أثر. أفلا يخبرنا مرغليوث من حيث انه فهم من تاريخ العرب مالم يفهمه أحد أو طه حسين الذي يتولى تدريس الادب في أكبر جامعة عربية من كانت تلك العصابة من ادباء العرب بعد الاسلام التي

تولت كبر هذا النزوير العبقري والكذب الذي جاء أمهى من الصدق مما أقرتهم عليه دولة الاسلام أو ندبتهم له اثم أين عاشت تلك العصابة وأين قبعت وفي أي كسر استترت وفي أيّ سر داب خلا بعضها الى بعض او هل جرى بينها توزيم أعمال فقيل لهذا: قل أنت قصيدة على اسان الحارث بن حازة البشكري ، وليقل فلان مقطوعة على لسان تأبط شراً وأنا أقول كلَّـة على لسان عمرو بن كاثوم ا أفكان هناك مدير للحركة التزويرية أم كان كل من هؤلاء يعمل بخاطره و عاياوح له غير مقيَّد بأمر و لم يكن لهم برو غرام يسيرون عليه إسبحان الله ما أشه انتظام عملهم وأحسن انطباق نظمهم على الوقائع برغم هذه الفوضى . . . ثم نسأل أيضاً اكانت هذه الحوادث التي لاتنتهى من حرب وسلم وحب وبغض وفخر وحماسة ومدح وهجاه ووعظ ورثاء الخ مما صيغ لاجله هذا الشعر هيأيضاً ابجاداً واختراعاً أشبه بالقصص المسمى بالرومان ولم يكن لها أصل الا في مخيلة أو لئك الوضاعين أم كانت صحيحة وكان وجود أولئك الرجال واقعياً وأنما عصبة الشمراء المجهولة هذه جملت عليها قصائد موضوعة منحولة غير قائليها وسيرتها بين الناس على أنها لهم فسارت بين الناس على أنها لاوائك الجاهليين وقيل خماد والاصمعي وغيرهما أنشدوها الناس وقولوا انها لفلان وفلان وقولوا انها أنشدت في سوق عكاظ أو قولوا انها عُلقت على جدران الكعبة واكتموا حديث الوضع واياكم أن تخبروا به أحداً و تفضحو ا السر ١ وهكذا تم خلفا. الاسلام ما أر ادو ا من تبديل الحقيقة هذا التبديل الذي حرصوا عليه كل هذا الحرص ـ لامر لانعلمه ـ و بقيت هذه المؤامرة المدبَّرة بليل لم يحسِّها أحــد حتى كأنها عمل شخص واحد برغم أن الذبن قاموا بها ينبغيأن يكونوا جمَّاغفيراً، فالخلفاء و بطانتهم والشمراء وعصبتهم والرواة وحلقتهم، وهؤلاء لايقدرون أن يبثُّو اكل هذه للوضوعات في العالم الاسلامي الا اذا كانوا كثيرين ، فلله درهم ماكان أقدرهم على حفظ السر . على ان هناك ماهو أغرب وهو أن طه حسين يتهم بوضع هذا الشعر الرواة الذين رووه والنحاة الذين قصدوا

به تأييد قو اعد النحو و اللغة على حد حكاية الخنفشار، والمحدّ ثين الذين ابتفوا به تأييد لغة الحديث والمفسرين الذين توخوا به تعزيز أسلوب القرآن وينسى ان شمراً كهذا لايقوم به الاشعراء فحول وان كل الذين ذكرهم لو قامو اله لايقدرون على مثله . هذا على فرض المحال أن كل أو لئك العلماء الاجلاء كانوا مدلسين وضاعين كذابين مفترين ! يسهل على طه حسين أن يتخيَّل الكذب في العلماء والمحدثين والمفسرين الى ذلك الحد والحقيقة انه ليس بسهل أصلا وليس بمعتاد ولا بمعقول ولا مقبول. يقول انهم كانواد أتقياء بررة ، وينسى أن التقوى لا تمتزج مع الكذب و الافتراء . ويقول « كان القدماء مخلصين في حب الاسلام فاخضعوا كل شيء لهذا الاسلام وحبهم إياه ولم يعرضوا لمبحث علمي ولا الفصل من فصول الأدب أو لون من ألوان الفن الا من حيث أنه يؤيد الاسلام ويُعزُّه و يُعلى كلته فما لاءم مدهمهم أُخذوه ، وما نافره انصر قوا عنه انصرافاً ، ولا توجد أعرق من هذا الكلام في السفسطة اذ يجوز أن يكون القدماء مخلصين في حب الاسلام وأن يتأبُّوا عن خدمته بالكذب والافتراء ويجوز أن يكون القدماء مخلصين في حب الاسلام وأن يجدوه مالكاً من البراهين ثما يستغني به عن الاختلاق الذي من عادته أنه يضر بالقضية التي يراد تعزيزها به أكثر مما ينفعها . ويجوز أن يكون الانسان صاحب ثروة وأن يتورّع عن زيادة ثروته بالمال الحرام لا بل يعتقد أن اضافة الحرام الى ماله قد تذهب عاله وان لم يكن يمتقد بدلك تديُّمًا اعتقد ذلك سياسة وحكمة لأنه يخشى اذا حاول زيادة نروته بالسرقة أن تعلم الحكومة بسرقته فتعاقبه وتجزيه وتغرَّمه بما يذهب بماله كله . فالمسلم المخلص في حب الاسلام أجدر بأن يتحامى الكذب والتدليس في خدمة الاللام خشية أن بكون أدخل مهـذا التلفيق على براهين الاسلام شوائب لا يلبث أن يفتضح أمرها وأن يعلم أنها أكاذيب فتقع الشهة حينتذ في الاسلام كله . وأما قوله ان القدماء من اخلاصهم في حب الاسلام

 اخضعوا له كل شيء ته فجملة لا معنى لها ، ولا يفهم الانسان مراده من قوله و اخضعوا له كل شيء ﴾ أبريد أن يقول ان الكذب والاختلاق ها من باب اخضاع كل شيء ا أفلا يعلم أن الذي يكذب ويختلق هو الذي ينتهي الامر بأن يخضم لا بأن يخضع له، وأنه لا يوجد موطن ضعف أكثر من الكذب وانه ما عزَّز الانسان قضية يجبها بمثل الحق. واليس بصحبح أن القدماء « لم يتمر ضوا لمبحث علمي ولا لفصل من فصول الامن حيث أنه يؤيد الاسلام » فقد كتبوا من العلم عشرات ألوف من المجلدات التي ليست في شيء من الاسلام، ولا نقول انها كانت تناقض الاسلام لأن الاسلام ليس بعدوللم حتى تناقضه ولكنها لم يكن لها تعلق بالدين ولم تكن جميع مباحث المسلمين منحصرة في الدين . كما أنه اليس بصحيح أنهم لم يتمرضوا المصل من فصول الامن حيث أنه يؤيد الاسلام فان كتب الأدب والمحاضر ات أن لم يكن فيها مايناقض الأسلام فأن فيها كثير أمن الغزل والتشبيب وأخبار العشاق لا بلمن المجون والبذاءة والسفاهما هوكله منهي عنه في شرع الاسلام فكيف يقال انها تؤيد الاسلام. ولقد نقل القدماء حكمة يو نان وحكمة فارس وحكمة الهند وحكم أمم أخرى وكثيراً من آدابها وقصصها وأمنالها وليس في ذلك شيء راجعاً الى الاسلام أو صادراً عن الاسلام وان كان الاسلام لايأباهًا . ولقد كان الاخلق مهم ـ لو أر ادو احصر كل شيء في الاسلام ـ أن لا ينقلو ا هذه العلوم الى اللسان العربي لانها علوم أمم وأقوام أجانب عن الاسلام. فالنقل عن الاجانب لايكون و اسطة لتأبيه الاسلام. والحقيقة ان كلام طه حسين هـذا خلط لايقوله أطفال، وان الاسلام حث على العلم أينا كان وقال: الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها، وبناءً على هذا نقل المسلمون هذه العلوم ورغبوا فها . متى وقع هذا النظم على السن الجاهلين ؟ .

السابع نسأل طه حسين ومرغليوث أن يتفضلا علينا بالتبيين متى وقع هذا النظم على ألسن الجاهليين في أى حقبة من حقب الاسلام فان لهذه المسئلة مكانًا

خاصاً من الاهمية ، لانه من المملوم أن شمر الجاهلية هؤ الذي منه شواهد النحو والصرف واللغة وانه الحجة التي يستشهد مها عند التصحيح. ولما كان قد خني رعمهم كون هذا الشعر محدثاً مصنوعاً على أو لئك الائمة: الخليل بنأحمد وسيبويه وأبي عمرو والفراء وأبي زيد وابن دريد ، وعلى البصريين والكوفيين الخ ا استشهدوا به في كتبهم وحلقات دروسهم ودو نوا هــذه الشواهـ ، لأبل استخرجوا من تلك المفردات قواعد عامة وسموا ذلك علم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة، وأخذ الخليل من أوزان تلك الاشعار علم المروض. فيجب علينا أن نعرف في أي دور من أدوار الاسلام وقع هذا الوضع وهذا التزوير ، لانهان كان. في زمان الخلفاء المتقدمين فيكون وُضّاع هذا الشعر ورواته قد عاصروا كثيراً من واضعي النحو وجامعي اللغة ،وعاصروا أبا الاسود الدؤلي، ولا يُعقل أنهم كانوا في عصر واحد و أن النحاة و اللغويين استشهدوا بشعر وضعه أناس في عصرهم عائشون بين أظهر هم و لم يشعروا بما فعلوه و الحال ان من عاداتهم أنهم اذا ارتابوا في بيت نبذوه ومنعوا الاستشهاد به . وان كان هذا الوضع متأخراً الى زمن الخلفاء العباسيين مثلا فلا يمو د ممكناً أيُّ تأويل لقضية الاستشهاد مهذا الشمر في قواعد النحو واللغة لانه يصير زمن الوضع متأخراً عن زمن الاستشهاد أي ان هذا الشعر صنع بعد أن استشهد به و بعبارة أخرى أنه متأخر عن نفسه . . وهذا محال . فلا يخرَ جنا من هذا المأزق الا تعيين تلك الحقبة التي وضع فيها هذا الشعر !. ولما كان الدكتور طه حكم بأنه موضوع مصنوع وان الصحيح منه قليـل جداً فلا بد أن يكون بني حكمه على مقدمات كافية من جملتها معرفة أسهاء الصانعين والتاريخ الذي صنعوا فيه ولهذا كنا نود لو جاد لنا بالتعيين والتوضيح لأن مجرد الشك لا يكفي مداراً للحكم كما لا يخفى . الحقائق لانكون تحت رحمة الشكوك،

الثامن أن طه حسين يعلن فيا سمعت أنه لم يثبت عنده من الكلام

العربي الذي ظهر في الجاهلية سوى القرآن. ولا نعلم لماذا لا يعترض على ثبوت المصحف أيضاً ? فإن كان ذلك من أجل ثبوته بالتواتر من عهد رسول الله مطافية الى عهد خلفائه الراشدين وان الناس اتفقوا عند ما جمعه أبو بكر وكتبه عثمان في المصاحف على أن هذا هو القرآن وان اتفاق هؤلاء المثات و الالوف من الحفاظ لا يمكن أن يكون على باطل فاننا نقول له حينئذ ان هناك أموراً وحوادث أخرى قد أثبتها النواتر أيضاً و إن لم يكن بدرجة القرآن من أجل صفته الدينية فلقد ثبت ثبوتاً لا يحتمل المراء ومنها هـذا الشعر المعروف بشعر الجاهلية ، فهذا ثابت بالعقل والنقل و بالدراية والرواية انه شعر قاله شعراء الجاهلية ، و انه ليس، بمصنوع ولا منحول بعد الاسلام ، و أن المصنوع منه نزر لا يذكر قد نبه عليه العلماء . وان قال : الا أن بعض الناس قد طعنوا في صحة نسب الشعر الجاهلي. قلناله ولكن التمحّل لا يبطل حقاً ولا يحق باطلاً، و أن بمض الغلاة من الشيّعة لا جهورهم يزعمون أن القرآن الكريم أيضاً تحذف منه وأضيف اليه، وليس هذا القول أكثر من سخف وهُراء و ان الحقائق الناريخية لا تبطل بمجرد تعنت منمسّت أو جحود جاحد . ولقد ذهب عدد من كتاب أوربة ومؤرخها وفلاسفتها أن المسيح لم يوجد و انه Mythe أي أسطورة من الأساطير ولكنهم أخطأوا لا لأن الاناجيل ثابتة بالتواتر بالدرجة التي ثبت بها القرآن والكن لأن الأدلة التي أقاموها أضعف جداً من الأدلة القائمة على مجيء السيد المسيح صاوات الله عليه ، حتى ان نابليون عبقري الدهر أورد ريبته في مجيء المسيح أمام أحد العلماء ققال له هذا : يامولانا انه هكذا يبطل التاريخ. فسكت نابليون واقتنع، وكل عاقل يذعن للحق فليس الحق اداً موقوفاً على اثارة شبهة أو على نتيجة منطقية مقدماتها فاسدة کان القدماء أتقیاء مجبون الاسلام و یر یدون تعزیزه . و من باب تعزیز الاسلام إلغاء شعر كان قبل الاسلام، فلذلك ألغي القدماء كل ماقيل قبل الاسلام ووضعو ا شعراً آخر بدلا عنه ، ١ و الحقيقة أنه كان القدماء أتقياء يحبون الاسلام و يريدون تعزيزه ، والكنهم كانوا أتقى من أن يعززوه بالكذب ، وأعقل من أن يجهلوا أن الكذب بئس الدعامة وأنه يضر أضعاف ماينفع . ثم ان الشمر الجاهلي الذي بين الايدي ليس فيه شيء من باب تعزيز الاسلام فياليت شعري لماذا وضعوه ? وما ذا استفادوا منه في قضيتهم ؟ . هذا وان كثيرين من هؤلاء الشعراء الجاهليين عاشوا الى زمان الاسلام ويقال لهم الخضرمون ورآهم النبي عليلية ورأوه ، وقد جاءه منهم الاعشى ومدحه وقال له:

فَ آلِيتُ لَا أُرْنِي لَهَا مِن كَلَالَةٍ وَلا مِن وَجِّى حَقَى تَزُور مُحمَّدًا نَبِي شَرِى مَا لَا تَرُونَ وَذَكُرُهُ أَغَارُ لَمُمْرِي فِي البلاد وأنجِدا

و مدحه كعب بن زهير بقصيدة بانت سعاد المشهورة وطرب لها رسول الله على قوله:

ان الرسول لسيف مريضاء به مهند من سيوف الهند مسلول قال له الرسول: من سيوف الله . و هكذا سار البيت من بعدها

ورأى الرسول على زهيراً نفسه بعد أن بلغ من الكبر عنياً وقال: اللهم أعذبي من لسانه. ووفد عليه شعراء وخطباء ووفد على خلفائه من بعده ورآهم الخلفاء وعرفوهم وعرفوا أنهم آباء ذلك الشعر وقال عمر: مَن أشعر الناس? فصار كل يذكر شاعراً فقال لهم: أشعر الناس صاحب ومن ومَن أي زهير في المعلقة. وكل من كان في محيط الخلفاء من صحابة و تابعين وممن رأى ورأى من رأى كانوا يعرفون هؤلاء الشعراء ويعرفون شعرهم وما اختلفوا فيه، وان المختلف فيه المزر لا يذكر كما تقدم ، وما محصالهرب شيئاً أكثر مما محصوا الشعر. فاذاكان بعد هذا كله لا يلذ للدكتور طه الا الشك فاليقين لا يزول بالشك كما قال الفقهاء ، و عمثل هذه على المناس من المناس المناس

الطرق في البحث لا يبقى تاريخ كما قال صاحب نابليون لنابليون هذا ما عندي من أمر الشعر الجاهلي، وأني لأُجدُهُ فضولا بمن أن جال في

هذا الميدان فحول وفوا هذا الموضوع حقه فحفروا وأنبطوا وغاصوا فالتقطوا و جالوا فجادوا وأنفسوا و ناضلوا فرموا وقرطسوا ، ولو لم يكن من هؤلا الفحول الصائلين سوى الاستاذ محمد احمد الغمراوي مدرس الكيمياء في كلية الطب في تأليف هذا الكتاب الباهر ذي البيان الساحر والبرهان الذي يقطع الاباهر لكان مغنياً عن جولان التالي مع المجلي وعن مقارفة الامام بالمصلي ، وأما أردت أن ألقي دلواً في الدلا وأكون على هذا الحصل الباهر من جملة الأدلاء. ولعمري ان الجواد عينه فراره ولذلك حسبي من وصف هذا الكتاب الاشارة الى بعض ما فيه مردها إياه

حي ندربس الارا الفطيرة باسم التجديد 🌉

« كتاب الأدب الجاهلي الآن والشعر الجاهلي من قبل ليس الا مجموعة من الآراء الفطيرة التي خالف مها صاحبها جهور أهل فنه ولم تتناولها العقول والاقلام بالفحص والتمحيص الا بعد نشرها في صورة كتاب ، مع أن المكتب لم يجعل في العادة خصوصاً ما أعد منها للطلبة المبتدئين الا لتضم المفروغ من اثباته وتشير من بعيد ان أشارت الى الحدود التي بالخها العلم . ومن الغريب المدهش أن تلك الآراء لم تنشر على أهل العلم والادب في هذا العلد الا بعد أن كانت ألقيت بالفعل على طلبة الجامعة وامتحنوا فيها . ألقيت عليهم باسم التجديد في الادب كنك من أمثلة البحث العلمي الحديث . ولسنا نعرف أعرق في الظلم وأبعد عن أصول التربية من هذا النمط في التعلم ، ولسنا نعرف أعرق في الظلم وأبعد عن التربية من هذا النمط في التعلم ، ولسنا نعرف أعرق في الرق العقلي وأبعد عن التربية الحرة من أن يتحكم شخص هذا التحكم في عقول النش وللا يعلمهم الارأيه الخاص . . الح ه

فليسمح لي الاستاذ الغمراوي أن أعلل له النفسية التي ساقت الى ما نبه عليه مما هو في الذروة العليا من الأهمية . أولا ان الشرق أراد خلع القديم في التعليم و تقليد الغرب فيه . ثانياً انه لم ينضج نضوجاً كافياً في التقليد فصار يظن أن كل

ألسن شعراء الجاهلية ? أفكان البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه واحمد بن حنبل والشافي ومالك و المزني والدار قطني وابن تيمية وهذه الطبقات عكانهم من الصدق و الورع والتحرى الى الدرجة التي لم تعهد في أمة من الإمم هم الذين بضعون تلك الاشمار الجاهلية وهاتيك القصائد على ما فيها من غزل وتشبيب وطروق نساء في الليالى الخ وهم الذين كان الواحد منهم اذا أراد ان يتلو حديثاً قام فصلى ركمتين وتوسل الى الله تعالى ان يلهمه الصواب حتى لا يا تي بحرف زائد أو ناقص . ثم ماذا كان مقصدهم من وضع هذا الشعر ؟ أفكان درساً في العفة ان يخلقوا مثل:

فَمْثَلَكُ حَبِلَى قَدْ طَرِقَتْ وَمَرْضَعِ فَأَهْمِينَهَا عَنْ ذَي تَمَاثُمُ مِحُولُ اذَا مَا بَكِي مَنْ خَافُهِا الْصَرَفَتْ لَهُ بَشْقَ وَتَحْتِي شَقّْهَا لَمْ يَحُوّلُ أَمْ كَانْ دَرُساً فِي التَّوْحِيدُ أَنْ يَضْعُوا لِلْمَاسِ مَثْلُ:

حياة ثم موت ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو أم كان تزهيداً في شرب الحر وضعهم:

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا ووضعهم الآخر:

واذا سكرت فانني مستهلك مالى وعرضي وافر لم يكلم أم كان غرامهم ان يشيدوا دين النصرانية حينا نظموا على لسان النابغة في مديح بني غسان:

يحيون بالريحان يوم السباسب

أي يوم الشعانين . وحين قالو ا عنه :

محلتهم ذات الآله ودينهم قويم فمايرجون خير العواقب الى غير ذلك مما لو استقصى لم تسعه الاوراق ولم تضمه الاجلاد ومن هم ياطه حسين أولئك المفسرون الذين زوروا هذه القصائد على الجاهلية؟ ان المفسرين عددهم محصور تقريباً وأشهرهم الطبري والرازي والزمخشري

والبيضاوى وابن برجان ومن عدا هؤلاء فلا يبلغون مكانتهم في الشهر و أفأحد في الدنيا يقول ان ابن جرير الطبري كان عنده من الوقت مع تآ ليفه التي كانت تفني الاعمار دون قراءتها وحلقات دروسه المتصلة التي كان يقصدها الناس من الآفاق بحيث انه كان يصنع القصائد على ألسن الجاهلية الوهل القاضي البيضاوى هو الذي قعد يزور للناس أشعاراً على لسان النابغة الجعدى و أعشى باهله ?

وما الذي حداهم الى ذلك ? أفكان هذا الشعر الدي زؤروه في معنى آي الكتاب الذي فسروه ا

ثم وصلت أيضاً يا طه حسين الى المتكلمين وأدخلنهم في مؤامرة التزوير هذه فا تننا ولو بشاهد واحد على صدق دعواك ، وقل لنا أي بيت قيل انه نظمه أبو الحسن الاشعري أو أبو منصور الماتريدي أو امام الحرمين أو شمس الاسلام الجويني أو الامام الغزالى أو أبو بكر الباقلاني أو النسنى أو غيرهم من المتكلمين عن لسان أحد من شعراء الجاهلية أو اشتبه فى انه له دون الجاهلي الذي نسب اليه وقل لنا ما غاية ذلك الامام المتكلم من تلك الكذبة واشرح لنا عما في هذا الكلام المختلق من زيادة الاستدلال على وجود الله أوعلى صحة الاسلام ? ان هؤلاء المتكلمين هم مناطقة قضوا أعمارهم فى التعليل والقياس فلا يعقل أنهم يأتون عملا أو يقولون قولا بلا سبب

سهل عليك وعلى أمثالك القاء الـكلام على عواهنه وان تقول « ان القدماء لم ينسوا في البحث قوميتهم ودينهم وما يتصل بهما فاضطروا الى المحاباة وارضاء العواطف فغلوا عقو لهم بما يلائم هذه القومية وهذا الدن »

ولكن ليس بسهل عليك ولا على أمثالك أن تثبتوا كيف جروا في هـذه المحاباة وفى ارضاء هذه العواطف ولا تقدرون ان تأتوا بشاهد واحد على هذا ،

مخالفة لشيء سابق في الذهن بخطأ أم بصواب هي الاساوب الفري الذي يجب الاخذ به. ثالثاً إن طه حسين لم يُرد شيئاً سوى المخالفة لرأي الجهور الذي صار الاجماع عليه حتى الآن وهذا مُعدُّ ليكون مقدمة لخرق اجماعات أخري في علوم أخرى . رابعاً عنــد هؤلاء المتهوسين بتقليد الغرب كل رأي جديد فطيراً أو متخمراً يطلق عليه اسم « حقيقة علمية » مع أن النظرية الجديدة هي غير الحقيقة العلمية كما لا بخفى . وأن هذه ﴿ الحقائق العلمية ﴾ في الطب والطبيعيات والعلوم المادية لا تزال تتجدد وينقض آخر منها أول فما بالك في الإمور الادبية والتاريخية. خامساً انه بحسب هذه القصية الفاسدة يكون رأي طه حسين الذي هو رأي جديد في الادب ٥ حقيقة علمية ◄ رأساً فلا يحتاج الى فحص ولا تمحيص. أو ليس مخالفةً ما قرره السلف هو « الحقيقة العلمية » ? . سادساً أن الهوس بقبول الجديد بدون فحص ولا تمحيص ولا سيما في مواضيع نحن أدرى مها من متطفلة الغربيين يعد ضرباً من الحاقة. سابعاً إن المسؤول عن تدريس آراء غير ممحَّصة كهذه في المدارس العائدة للدولة والتي تنشأ فيها احداث الامة هو نظارة المعارف. سابعاً ان المسؤول عن تهور نظارة المعارف هذا هو مجلس الامة. ثامناً ان المسؤول عن اهمال المجلس مناقشة نظارة المعارف الحساب على تدريس آراء لم يقم دليل معقول على صحتها هو الامة نفسها التي تركت نوامها يغضون على هذا التضليل. فالامة هي المسؤولة في هذا النضليل وفي أمثاله ، والامة هي التي يجب عليها تقويم نوامهـ ا ، والنواب هم الذي يجب علمهم أن يسألوا الحكومة في المجلس، و الحكومة هي التي يجب أن تجاوب عن ارخامًا العنان لرجل يلقي على النشء آراة سخيفة ويجعلها ﴿ حقائق علمية ﴾ وياللاًسف

حير بحران الشرق الاجتماعي 🔉

و في صفحة ٢٠ يقول:

﴿ فَالنَّاسِ يَسْتَحَسَّنُونَ فِي الْمُمَادِيَاتَ الْجُدِّيَّةِ وَيَفْضَلُونَهُ عَلَى القَدْيَمِ . فَالْمُلْدِس

الجديد مثلا و المسكن الجديد خير عندهم من مثله من القديم وهم يأخذون في ذلك بتجاريبهم فهم فيه على صواب. لـكن اذا نَقل ناقل القدَّم والجدة الى المعنويات فبدأ يكلم الناس عن الأدب القديم والأدب الجديد والمدنيه القديمة والمدنية الجديدة كان الناس منه على خطر وبدأوا يستقبحون ويستحسنون من غير أن يكونوا غالبًا على صواب في الاستقباح والاستحسان: يستحسنون المدنية الجديدة ولعلها شر من المدنية القديمة ، ويستقبحون الادب القديم ولعله خيرٌ من الادب الجديد. وهم لا يفعلون ذلك لانهم يرون مدنية خيراً من مدنية وأدباً شراً من أدب لكن لان الجدة فما ألفوا من المحسوسات مقرونة عندهم بالتفضيل فيجرون المعنويات مجرى الماديات عفواً من غير قصد، ويقعون طبعاً في نفس الخطأ الذي يقع فيه طالب المنطق حين يستعمل في قياس واحد لفظاً واحداً مشتركا بين معنيين مختلفين. والناس معذورون اذا فعلوا هذا ، اذ ايس منتظراً من جمهورهم أن يكونوا مناطقة مدققين أو أن يحذروا سوء استغلال قانون الربط أوالقران النغسى أنما الذي تقم عليه تبعة ذلك الخطأ الخفي البالغ هو ذلك الذي يستغل أمثال تلك الالفاظ من غير حق وينقلها عما ينطبق جوها عليه الى مالا ينطبق جوها عليه . و اذا كان هذا الاستغلال منتظراً أو على الاقل لا يمكن منعه في الدعايات الحزبية وحيث تراعى المصلحة ولا تراعى الحقيقة فان الابحاث العلمية والادبية بجب أن تبرأ منه اذ يجب أن يكون للحقيقة فنها المكان الاول »

قد مس الاستاذ الغمراوي هذا أهم موضوع تجول فيه أفكار المفكرين ألا وهو موضوع البحران الاجتماعي الذي يتخبط الشرق من أوله الى آخره والذي كل واحد يرى فيه رأياً وقد عمت فيه الحيرة واشتد الاضطراب وتصادمت الافكار وتواقفت المبول وتناجزت المشارب ونظير جميع الاشياء التي تبتدي، أفكاراً فتذتهي أفعالا وتنزل من الرأس الى البد. انتهى هذا البحران من اللسان

الى السنان ومن القلم الى الحسام ، فسالت الدماء و زهقت الارراح . ولكننا لانزال في مبدأ البحران ولم نخض الارقارق من الماء . وسيأتي يوم نسيل فيه دماء و تزهق نفوس أضعاف أضعاف ما جرى الى الآن ، بل ما جرى الى اليوم سيعد بجانبها لعباً ودداً

هذا البحران الاجتماعي أساسه أن الغرب ساد الشرق وغلب على المعمور، ورأى الشرقيون أنفسهم قد أحيط مهم وأصبحوا لا علكون مع الغربيين أمراً ، فهضوا يبتغون أسباب الخلاص من سيطرة الغربي فقالوا: ليس لنا الا أن نقاتله بسلاحه الذي كان سبب نجاحه. و لما كان سلاحه هو الثقافة الاوربية المبنى أكثرها على العلوم الطبيعية والتي أمكنت الغربي من تسخير البخار والكهرباء قالوا: لا بد لنا من أن نختار لانفسنا هذه الثقافة فاذا تحققنا مها صرنا أكفاء للغربيين ورفعنا سلطتهم عنا . والى هنا كان الخلاف يسيراً وكان الجامدون على القديم قد يذعنون للقواعد القدعة التي منها أن الضرر لا يكون قدعــاً والتي منها أن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أئى وجدها وأيَّان وجدها ، والتي منها الامر بالسير والنظر وتدبُّر أسرار الكون والاكتراث لامر الدنيا كالامر الدين وغير فلك يما ايس لجامد معه أدنى مجال للمكابرة. ولكن الذي اصطدمت فيه الافكار واصطكَّت الآراء ولممت من اصطكاكه بوارق الشر التي لا تزال مم ذلك في مبادمها هو : هل يجب أن نأخذ هذه الثقافة بحذافير ها و نقبلها على علاتها ونتلبس مها في طويلها وقصيرها وأحمرها وأسودها وأن نتلقى هذه النظريات كلها من مادي ومعنوي بدون استثناء ونتلقاها قضايا مسلمة لا يجوز لنا النزاع فيها أو الاعتراض على شيء منها ، أم يجب علينا أخذ النافع و ترك الضار و تلقي العاوم المادية الباحثة في المواد الصامتة بدون تجاوز ذلك الى المنازع الروحية والى مصدر ادارة الكون. وبعبارة أخرى هل يذبغي انا أن نأخذ عن الاوربيين كل مادي وأدبى و طبيعي و روحي و صوري و معنوي ؟أم يجب أن نقتصر على البحث

واختيار الانفع والاجدر بأن يصيبنا من تركه ضرر وأن نحافظ على ثقافتنا الشرقية القديمة التي هي من مقومات وجودنا ومشخصات استقلالنا، وعلى عقائدنا وآرائنا في الامور الاحتماعية والادب واللغة والدكتابة والغناء وطرز البناء واللباس والفراش وما أشبه ذلك ؟ فهذه كلها مواضيع أصبحت ميادين جدال وستنقلب ميادين جلاد ، وكانت معتركات عقول فستصير معتركات أبدان

فبعض الشرقيين ذهب الى أن النقافة الغربية يجب أخد الشرقيين لهدا بحد الفيرها وعلى علائها ومع جميع مستتبعاتها وبدون جدال فيها . وقال التركي احمد أغايف : ان المدنية الاوربية كل لاجزء ، وانها أشبه بالجوهر الفرد الذي لا يتجزأ بعضه عن بعض أى اذا وجب علينا أن نأخذ بقول سبلسر في مسئلة اجتاعية أو داروين في مسئلة كونية أو باستور في مسئلة ميكرو بية وجب علينا في الوقت نفسه أن نابس زئ هؤلاء العلماء ونأكل مثل طعامهم و نتلذذ عمل ما يتلذذون به من الموسيقي و نقيم بمساكن أشبه بمساكنهم من جهة هندسة البناء و نذهب مذاهبهم لا في العلوم الادبية والفنون الجميلة وفي الادب والشعر وأسلوب الكتابة

ولعل للغلاة في هذا المشرب مأرباً سياسياً خاصاً ليس هذا مكان شرحه اذان العن أم الشرق الادنى كانت حتى اليوم مطبوعة بطابع المداية العرَبية وكانت تصبب من وراء ذلك جاها وعزاً و بسطة في الملك، فلما تحولت الاحوال وصارت الكلمة العليا للاور بيين رأى بعض رجالها أن تطبع نفسها بطابع أوربي بحث نزلفاً للام الغالبة و اندماجاً في غمارها و تفصياً من الامة العربية التي هي في الواقع أجنبية عنها ولم تدخل في دينها ومدنيتها الا من الف سنة حباً بالملك والسلطان اللذين كانا مقرو نين يومئذ بدين العرب وحضارة العرب، فلما زال السبب اقتضى أن يزول المسبب ، وعلى كل حال لم تخسر تلك الامة التي تريد أن تجحد ماضيها أن يزول المسبب ، وعلى كل حال لم تخسر تلك الامة التي تريد أن تجحد ماضيها

العربي شيئاً من عندها بل هي كانت متلبسة بثوب عارية فتريد الآن أن تخلفه و تلبس ثوب عارية فتريد الآن أن تخلفه و تلبس ثوب عارية آخر فهي من مستعار الى مستعار ، تستمير بحسب أحوال الزمن و لعل أصحاب هذا الرأى من تلك الامة مخطئون في غلوهم و لكننا نتركهم و شأنهم ينتصف بعضهم من بعض ، وسيرى الناس كيف تكون العاقبة ، والحكم النتيجة لا للمقدمات

ولكننا نخاطب الامة العربية التي هي وحدها عالم كبير بملك جميع مقومات الامم الكبرى ، فنقول لها :

لنفرض ان هذه العلوم المسهاة ه أوربية » هي وضع الاوربيين وحده فليس ذلك بسبب أن نتحول الى أوربيين وان نشكر أصلنا ونجحد قوميتنا من أجلها لاننا نقدر أن نتعلم هذه العلوم و نطبقها بالعمل و نحن بافون على عربيتنا. فاليابانيون هؤلاء قد نقلو الجميع هذه العلوم الى بلادهم وضارعوا فيها الاوربيين بالتمام والكال ولم يزالوا يابانيين في كل شيء. وكذلك الافرنج أنفسهم نقلوا علوم الشرق من قبل الى بلادهم وأبوا أن يكونوا شرقيين. وهم الى يوم الناس هذا مع رقيهم في العلوم الطبيعية والرياضية الصحيحة يأبون أن يتحولوا عن عاداتهم ومشاربهم وتقاليدهم وعقائدهم التي منها مالا ينطبق على هذه العلوم. وان من أرقى أعمهم في الحضارة والمعارف المادية الامة الانكليزية ، هذا لا يختلف فيه اثنان ، وها من السيادة على المعمور مالا يدانيها فيه أمة اخرى ، وهي أشد الامم استمساكا بدينها وتقاليدها و تذكراً لمساضيها و نزوعاً الى المشرب الروحي

لنقل ان الاوربيين هم أبحر للعلوم منا وأطلع على خَرَ ائن الغيب و ان معارفهم هي التي كدبت لهم هذه البسطة و هذه السلطة فلا يوجب ذلك أن نأخذ معارفهم

بدون جدال لأن هذا خلاف شرط النمحيص الذي تعدَّه المدنية الاوربية من مز اياها ، ولأن المحققين من الاوربيين أنفسهم لا يدّعون انهم على حق في كل شيء وانهم وضعوا الحقائق في جيوبهم وجف القلم

لنقل ان معارفهم من حيث المجموع هي أرقى من معارف الشرقيين ، فليس يعني ذلك انهم صاروا أبحر منا في العلوم الخاصة بلغتنا وآدابنا و ان قولهم في الادب العربي صار ينبغي أن يكون فصلا و انه من حيث كان الذي كشف أشعة رو نتجن أوربياً وجب أن يكون الاوربي أدرى من العربي بشعر الجاهلية، و انه اذا خلط منهم خالط في هذا الموضوع لزم أن نحتر م خلطه و نحتشم ضلاله . فالعلم ليس ملكا لاوربي ولا لعربي و انها هو مشاع أولى الناس بأن يحكم فيه المتخصص به من أى قوم كان . فنحن أدرى بلغتنا و بأدبنا و بشعر نا من الاوربيين و بالذلي أصح حكما على هذه الاشياء منهم

ليس الشرقي مرادفاً لقديم ولا الغربي مرادفاً لجديد ، بلعند الغربيين عقائد وعادات وأطوار وأوضاع قدعة قد تكون أقدم من أندادها عند الشرقيين . فن اكبر الاغلاط تلقي كل قول أوربي جدديداً و تنزيله منزلة اختراع صناعي أو كشف علمي

ليس كل شيء قديم منبوذاً وليس كل شيء جديد ـ برغم أن كل جديد له طلاوة ـ مرغوباً فيه ، بل ينبغي أن ينظر في العلم الى الاصح ، وفي العمل الى الاصلح ، بدون ملاحظة أن هذا جديد وذاك قديم

ان كان كل قديم يجب نبذه والعدول عنه الى جديد فلا يكاد بوجد شيء أقدم من الخبز الذي لايز ال الخلق مجمعين على انخاذه قوتاً في كل مكان وجد فيه القدم . ولو مضت مائة الف سنة لما كان العسل الا عسلا بطعمه وحواصه كما كان منذ مائة الف سنة قبل اليوم . ان هذه أمور مر تبطة بالذوق الانساني ومقتضى منذ مائة الف سنة قبل اليوم . ان هذه أمور مر تبطة بالذوق الانساني ومقتضى

الفطرة البشرية ، فما دام الانسان هو الانسان فهناك بالنسبة اليه أشياء ليس فيها قديم وحديث

الادب قضية ذوق معنوي عائد الى طباع كل امة ومشاربها . ومما لاجدال فيه ان الادب قابل للتجدد وانه يتأثر بكل مؤثر جديد وانه يتلون بلون الزمان والمكان ، وان الادب العربي نفسه دخل في أطوار مختلفة من الازمنة والامكنة التي وجد فيها ، ولكن هناك مسائل عائدة الى ذوق الانسان العربي الكامل والى اسلوب اللغة العربية الاصلي . فهذه مسائل ليس فيها قديم وحديث بل فيها غث وسمين وبارد ومستكره ، والامور الذوقية لاتعرف بل من ذاق عرف

ان كان العصر الحالي فاق العصر الماضي في الطبيعيات والمسكيميا، وحر الاثقال فلا يستازم ذلك أن يكون فاقه في الشعر والابانة عن عواطف النفس. وان العبقرية لنشيدة الاقوام بدون نظر الى زمان أصحابها. أفيوجد في الانكلين اليوم من له مكانة شكسبر في الشعر أو في الالمان من له مكانة غوته ? وليس واحد منها من أهل العصر الحالي . كذلك الجاخط وابن المقفع وبديع الزمان امثلة انشاء للعرب ، وأبو نواس وبشاروأبو عام أقيسة قريض لهم سواء اكان العرب الاولون أم المحدثون لايضر بفصاحبهم الهم عاشوا في الزمن السالف فالمسئلة مسئلة خيال وشعور وملكة ابانة عنهما ، وهذا ايس في شيء من الكيمياء ولا مرخاليكانيكيات فلا ينبغي خلطالعلم مع الادب ولا الصناعة وجر الانقال مع الفصاحة . الميكانيكيات فلا ينبغي خلطالعلم مع الادب ولا الصناعة وجر الانقال مع الفصاحة . وان اقحام لفظتي قديم وجديد هنا هو استغلال ألفاظ بغير حق كا يقول الاستاذ الغمر اوي بل هو تضليل و قلب لحقائق الاشياء واقيسة فاسدة ليست نتائجها عن مقدمات صحيحة

#### حمي مادة . الادب ، في الكلام العربي ﷺ

وقد أشار الاستاذ الغمراوي في صحيفة ٢٧ من كتابه الى التعسف الذي تعسفه طه حسين في بحث « الادب ، واشتقاق هذه الكلمة وكيف أنكر أن تكون عرفت في عصر الجاهلية أو زمن البعثة، وأورد الشهة على أن يكون الحديث

النبوي ﴿ أَدَّ بني ربي فأحسن تأديبي ﴾ صحيحاً بلفظه وكيف مضى في تعليلاته كلما على انه ﴿ ليس ما يمنع ﴾ وأخذ يبني عليها أحكاماً طويلة عريضة . فقال الاستاذ الفراوي ان ﴿ ليس ما يمنع ﴾ هـذه لاتفيد الجزم والقطع وأبما هي تقال في باب الاحتمال . ثم استلطفت جداً قوله :

على انه اذا كانت المسئلة مسئلة يجوز وايس مايمنع، فليس مايمنع أن تكون النصوص التي وردت فيها هـنه الكلمة عن الجاهلية صحيحة ويجوز أن يكون الحديث الشريف الذي أشار اليه قد صح عن النبي بلفظه »

وانا أقول انه عدا حديث « أدّ بني ربي فأحسن تأديبي » توجد أحاديث كثيرة من زمن البعثة فيها هذا الحرف كقول علي كرم الله وجهه : ه اما اخواننا بنو أمية فقادة أدّ به بهم آدب وهو الذي يدعو الناس. وقول ابن مسمود : ه إن هذا القرآن مأدبة الله في الارض » أي مدعاة الله في الارض . كلا الحديثين استشهد بهما لسان العرب . ولعلي اذا انتدح لي الوقت أجد أحاديث أخرى من ذلك المهد فها هذا الحرف . فان قيل انه لا يمكن الجزم بصحة تلك الاحاديث ولو جاءت معنعنة عن ثقات الرواة ، قلناهكذا لا يبقى تاريخ ولا يعود امكان للبحث . وما أحلى قول الغمراوي :

وعلى ان اسبقية هذه الكلمة على العصر الاموي أرجح جداً من التجويز والاحتمال ، فقد رُويت نصوص كثيرة عن الجاهلية و فجر الاسلام كل منها يحوي مادة أدب في صورة من صورها ، وعلماء اللغهقد قالوا بصحه تلك النصوص . و نبذ ماصححوه من غير ماقرينة ولا داع شطط واسر اف تضيع معه الحقائق ولا ينمو به الادب ،

مج نسبة الانتحال الى المحدثين والمفسدين والمتكلمين والنحاء کهم

وفي صفحة ١٠٠ يبسط الاستاذ الغمراوي مذهب الدكتور طه حسين في الشك : هذا الشك الذي هام الدكتور بحبه حتى انتهى الى أن اتخذه قانو ناً للترجيح والتجريح فيقول : ان ما ادعاه طه حسين لنفسه من أن الشعر الجاهلي موضوع جله

ان لم يكن كله هو دءوى مرجليوث لادعوى طه حسين في الحقيقة

يقول: وقد سماها طه حسين نظرية وأعلنها في الكتاب أول مرة فى صفحة ٦٤ وأعلن الفراع من اثباتها فى صفحة ١١٦ اذ يقول: « ولكننا محتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظرية أن نتبين الاسباب المختلفة » الخ

قلت اني لا ألوم الدكتور طه حسين الذي قصار اه ان يسرق وأيا لمستشرق أوربي خالف فيه جمهور المستشرقين فضلا عن علماء العرب، وان ينتخل هذا الرأي النفسه متبجعاً به كا ألوم نظارة المعارف المصرية الني تركت ناشئة الأمة التي آمنتها على أحداثها ألعوبة في أيدي مضلين بحسبون مجرد الشك يقيناً ويبنون عليه أقيسة و بلعبون بالحقائق الناريخية التي أقراها جمهور الشرقيين والغربيين وينقضونها بدون أدنى دليل يصح الاعتاد عليه ليقيموا مكانها أوهاماً في أوهام وأقاويل أشبه بأضغاث أحلام ويلقنونها نشء هذه الامة على انها حقائق علمية 11 ان عملا كهذا لو وقع في بلاد أوربية لسقطت من أجله الوزارة بأجمعها لا نظارة المعارف وحدها. ولكن الشرق أصبح في فوضي حقيقية من جهة التعليم لأنه زعم انه يريد فبذ ولدكن الشرق أصبح في فوضي حقيقية من جهة التعليم لأنه زعم انه يريد فبذ ووقفت الامة حيري لا نهل ممن تطلب الحديد فنسي القديم ولم يدرك الجديد وقفت الامة حيري لا نهل ممن تطلب الحساب

وأعود الى كلام الاستاذ الغمراوي فهو يقول انه قبل النظر في نظرية طه حسين هذه وأدلتها وقبل المقارنة بين طريقة الدكتور في اثبانها وطريقة العلم في تمحيص النظريات لا بد من عمل مقارنة أخرى أهم من هذه المقارنة ومن تمحيص أمر آخر أهم من هذه النظرية ، وهذا الامر هو موقف صاحب الكناب تلقاء القديم ، وهذه المقارنة هي المقارنة بين موقفه هذا وما يبرره العلم الحديث . فاللغة العربية لوصدقت نظرية الدكتور لن نرزأ بأكثر من تضييع نسب الشعر الجاهلي فيصبح مجهولا نسبه بعد أن كان ينسب الى شعراء معروفين اما الشعر ذاته فان اللغة لن تفقده لانه في رأي الدكتور و أعاه هو انتحال الرواة أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاة في رأي الدكتور و أعاه و انتحال الرواة أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاة

أو تكلف القصاص أو اختراع المفسرين والمحدّثين والمنكلمين »

أقول: هذا هو المحال بعينه . فانه لا يأتي أحد في الدنيا عملا بدون غامة يقصد اليها . والى الآن يتمذر علينا ان نفهم المقصد الذي لأجله تكاف حماد والاصمعي خلق مثات ألوف من أبيات الشمر وعزوها الى الشنفرى والاعشى وامري، الفيس وغيرهم وخلق الحوادث التي قيلت فيها واقناع هذا الشمب العربي الحكبير الذي يحصى بالملابين والذي صنعته الاخبار والروايات لاشغل له أهم منها بالتواطؤ معهم على ما خلقوه ١ فما فهمنامقصد الرواة في تسيير هذا الشمر الخلوق أولا، ولا السبب في تواطؤ هذه الامة العظيمة \_ مع شهرتها بحرية الفكر \_ على هذا الكذب البارد ثانياً . ثم لم نفهم لماذا بعض ﴿ الأعراب ، بختلق شعراً فينسبه الى غيره ؟ أفليس الأجدر به ان ينسبه الى نفسه ويفتيخر به لاسيما ان الشمر كان من أعظم مفاخر المرب. ولقد سممنا أن بعض الناس كانوا يدّعون شمر غيرهم من شدة بأو هـذه الامة بالشمر وانه كثيراً ما وجد الصوص أدب يشنون الغارة على أقوال الناس ويزعمون انهم هم قالوها . فأما ان يقول اعر ابي من البادية معلقة كقفانبك مثلا ، ثم انه بدلا من أن ينشدها على أنها لنفسه وينال بها الصيت البعيد يذهب ويقول انها لامرىء القيس. فهذا مما تقاصرت أفهامنا عن درك سره ... وأما النحاة الذين حردوا القواعد النحوية من الشعر والكلام الذي حفظوه من كلام الجاهلية فلما وجدوا ان كل ما كان فاعلا يجيء مرفوعا وكل ما كان مفعولا يجيء منصوبا وان الاسم بعد كان مرفوع وانه بعد إنّ منصوب وهلم جرًّا قرروا هذه الامور على أنها قواعد كلية وان ما خالفها هو شاذ . ولم يكن لهم ارب خاص ولا غرض ممين في أن يكون هذا مرفوعاً وذاك منصوباً وذلك مجروراً بل أنما قالوا به لانه هكذا جاء عن العرب. ولو نطق العرب بالفاعل مجروراً لقال النحاة بجرَّه إذ ليس لهم أدنى جر مغنممن رفعه . فلماذا ـ ياليت شعري ـ يذهبون و ير تكبون اثم الافك و بخلقون شعراً من عند أنفسهم وينسبونه الى زيدوعمرو من الجاهلية ليؤيدوا به ان الفاعل

مر فوع وإن الباء حرف جر وإن الواو عاطفة وما أشبه ذلك . أفياترى لو كان الفاعل هو المنصوب والمفعول هو المرفوع وجاءت من شعر الجاهليَّة شو اهد تؤيد ذلك أ كان ذلك يرزأ هؤلا. النحاة في رزقهم أو دينهم أو حسبهم أو يثلم من شرفهم و بغض من قدرهم الثم لو كان هناك نحوي و احد أو نحويان أو ثلا ثة لهان الخطب وسهل التشدق بهذا الحجال ولكنهم مثات وألوف،واذا نظرت الى العالم العربي يومئذ فقل عشرات ألوف. أفكل هؤلاء تواطأوا على الكذب وأنشدوا أشعاراً يؤيدون بها قواعد نحوهم وعزوها الى الجاهلية وهي ليست من الجاهلية . ثم ان هذه القواعد ايست في الحقيقة قواعد نحوهم بل هي قواعد كلام العرب والمناهج التي تمشي علمها هذا الـكلام منذ وجدت لغة مضر فما ضرهم هم لو كان كلام الموب على نحو آخر . فما أسهل الفرض والتقدير على طهحسين، وما أهون السكذب و الاختلاق في نظره، وما أفرغ ضمائر الخلق في حسبانه . ان هي إلا كلمات يلو كها فمه ويجري بها قلمه وهو يظن تحققها هيناً و ليس شيء من ذلك يهن ولا بداخل في العقل. أن الناس حدثوا عن رجل كان بجيب على كل سؤال يلقى عليه حتى لايقر بالعجر وكان سيال الفريحة فقلما بادهه أحد بسؤال الابادر بالجواب وأورد شواهد . وكان أصحابه قد عرفوا هذا الخلق فيه فأرادوا لأحل الفكاهة أن يسألوه عن لفظ لا معنى له ليروا كيف يجيب فاجتمعوا واقترحوا أن يقول كل منهم حرفًا ثم يجمعوا ألحروف ويركبوا منها اللفظة التي يريدون السؤال عنها ففعلوا ذلك فاذا باللفظة الني تركبت من تلك الحروف هي ﴿ الخَنفَشَارِ ﴾ وهي لفظة لامعني لها في اللغة . فجا وا الى شيخهم وَسألوه عن الخَنفشار فبادر بجوامهم انه نبات ينبت بأطراف البمن وان من خصائصه ان يجذب الحليب قال شاعرهم:

لقد جذبت محبتكم فؤادي كا جذب الحليب الخنفشار من الخنفشار ثم قال: ذكر داود الالطاكي في تذكرته كذا وكذا وذكر فلان عن الخنفشار كذا وأراد أن يأتي بحديث نبوي. فعند ذلك ضحك القوم وقالوا له: كذبت علي

الشاعر وعلى داود الانطاكي وعلى فلان وفلان فلا تكدب على رسول الله . وكيف كان أصل هذهِ القصة فما لا مرية فيه أن لفظة واحدة مخلوقة هي ٥ الخنفشار ﴾ قد طبق خبرها الآفاق وصارت مثلا مضروباً وصارت ذات معنى في ذانها يدل على التلفيق، وصارت قصة ذلك الشيخ الذي أحب ان يخلق شاهداً من قر يحته أشهر قصة حفظها الأدباء من قرون ولم يبق أحد تقريباً لم يسمع بحديث الخنفشار . أفيرى طه حسين بعد ذلك انه من السهل أن تكون شواهد اللغة كامها خنفشارية وأنه «اليس ما يمنع يه أن تكون هذه الشواهد كلها أو جلها من وضع النحاة 1 ونحن نجاو به: يمنع فلك العقل السليم والمنطق والعادة والوجدان الصحيح والكتب الموجودة والادب المأثور والروايات المصححة والتواثر و يمنع ذلك ما لو فسه لم يصح علم في الدنيا . وأغرب من هـذا قوله ان الشعر الجاهلي هو « من اختراع المفسرين والمحدّ ثين و المشكل.ين » 111 وأول دليل على فساد هذا الزعم ان هؤلاء المفسرين والمحدثين والمتكلمين لم يكونوا بشمراء. وإن وجد منهم من قرض الشمر فيكون نادراً ، والنادر لا حكم له . ثم ان كانو اقالو ا شيئاً من الشعر فنه كان أساو بهم فيه أساوب علماء لا بخفي على الناقد البصير وهـ ذا بعيد عن مذاهب الشمراء. وأذكر هنا النكنة التي رواها ابن خلدون في مقدمته عن لسان الدين بن الخطيب حين أنشده منشد:

لم أدر حين وقفت بالاطلال ماالفرق بين جديدها والبالي

فقال له: هذا شعر فقيه لقوله ۵ ماالفرق ۵ فان الشعراء لايعرفون هذا الاسلوب. وبالاختصار ان المحدثين والمفسرين و المتكلمين ان وجد منهم من قال الشعر فاعا يكون على أساليب العلماء المعهودة لا على أساليب الشعراء لاسيا شعراء الجاهلية هذه قضية لا يقدر أن يسفسط فنها لا طه حسين ولا مرغليوث ولا غيرها إلا اذا جاز تعاطى المحال وصار يؤخذ به في الجدل فعند ذلك كل قول جائز ...

وَلَيْهَلَ لَنَا طُهُ حَسِينَ : مَن مِن أُولئُكَ الْمُحَدِّثينَ كَانَ يَتْعَمَّدُ تَزُويْرِ الشَّوْرِ عَلَى

.و قصاری ما تأ تون به « خیال » والخیال یبقی خیالا،و « افتر اُضُ<sup>۳</sup> » و الافتراض لا يكون حقيقة مجزوماً مها ، لا سيما اذا كان بميداً منبوذاً . فالقدماء أحموا ديثهم وقوميتهم وما من أمة من الامم إلا وقد أحبت دينها وقوميتها، والافرنج المعاصرون بالاجمال محبون لدينهم وقوميتهم وان وجد منهم من هو غير متمسك بدينه فهو نحت تأثير نشأته الدينية والقومية ٤ وكل من هذه الفئات تدافع عن دينها أو عن قوميتها وتجتهد ان تثبت كونها أهدى سبيلا من غيرها . ولكن الكذب والاختراع لاحل اثبات الحق هما بئس العمل لاثباته باتفاق الأولين والآخرين. وأن أخفاء الحقائق لا سبا في الامور التي تناولتها أم بحذافيرها وشعوب بقضها وقضيضها ليس من السهولة في المكان الذي يقع في خيالك وخيــال مرغليوث. وأن الحب الذي يشمر به الانسان لدينه أو لقوميته سواء أفي قديم أو في حديث لا يحمله على ترك وجدانه وتصيير نفسه كذَّاباً وضَّاعاً مفترياً مختلقاً وهو يعلم أن كل كذب فمصيره الى الفصيحة و أنه مع ذلك من عقيدته في كفاية تغنيه عن أر تكاب السرقة

على أننا لو سلمنا جدلا بأن القدماء القرامهم بدينهم أو قوميتهم أرادوا أن يعززوهما بشواهد جديدة فلم نفهم حتى هذه الساعة ما الذي في شمر الجاهلية ممــا يعزز الاسلام ويزيد في ايضاح براهينه حتى يقوم المحدثون والمفسرون والمتكلمون بارتكاب كبيرة النزوير ويقولوا عن ألسن الجاهليين شعراً مخلوقاً لا حاجة مهم اليه ، فيكونوا كمن شهد الزور عفواً بلا طلب أو سرق على غير حاجة . وهذا أمر إن لم يردَّه الدين و الخلق ردَّه المنطق والعقل من المنطق على المنطق على المنطق ال

ومن جليل الملاحظات التي أبداها الاستاذ الغمراوي في كتابه ما يأتي:

( لكن مذهب الاستاذ فيما يسميه بالقديم أي فيما أجمع عليه أهل العلم باللغة الي ظهور الكتاب يسلب اللغة أدبها كله ويسلب أهل اللغة كل تاريخ لغتهم وشيثاً كثيراً جداً من تاريخهم انه يذهب الى ﴿ أَن نَضِعَ عَلَم المُتَقَدَّمَينَ كُلَّهُ مُوضَّعُ البحث ﴾

ص ٦٠ وكأن هذا لم يكفه فعقب عليه بقوله « لقد أنسيت فلست أريد أن أقول. البحث و انها أريد أن أقول الشك ، وما نضع موضع الشك فان نبني عليه طبعاً و لن نستشهد أو لننفع به بحال . فهو مبدأ يطوي ماضي اللغة كلما طياً:ويضرب على علمِ المتقدمين كله طلسها من الشك يحول دون انتفاع الناس به. ولا بد للناس بعد ذلك من أن يصبروا على غير لغة أو أدب أو تاريخ حتى يقوم المذهب الجديد مذهب طه حسين فيكشف لهم أدباً و تاريخاً جديدبن ويبتني للغة نظاماً جديداً بحل محل هذه الفوضى الجديدة التي يريدون ادخالها مهذا المبدأ على اللغة والتي اذا أباها الناس كانوا في رأي الدكتور لا يعرفون للعلم حقه الخ ) الى أن يقول الاستاذ الغمراوي: د فهذا المبدأ الذي وضعه صاحب الكتاب في مقدمة كتابه تمهيداً لبحثه هو لا شك أهم و أشد خطراً من نظرية الكتاب بل هي بجانبه لا تبدو الا ضِّليلة تافهة . ومع ذلك لم يره صاحب الكتاب جديراً الا ببعض صفحات يخصها له من كتابه كأن العلم الذي ذكر هذا المبدأ باسمه لا يحتم على الاستاذ اثبات صحته أو على الأقل تبريره قبل الأخذ به أو كأن تبرير مبدأ كهذا يلغي جهو د ثلاثة عشر قر ناً مكن أن يقوم به كاتب في بضعة أسطر أو صفحات من كتاب. ان العلم الذي يكتب الدكتور باسمه لا يمكن أن يكون بعض مبادئه ِ معطلاً لبعض. فهو لا يمكن أن يقر مبدأً يسمح لشخص ما ولو كان استاذاً في جامعة أن يهدم أو يعطل في دقائق ما بنته الاجيال في طوال القرون » الى أن يقول الاستناذ الغمراوي ولله دره • العلم كما يتحرز كل التحرز في البناء يتحرز كل التحرز في الهدم، وكما يبني يحافظ على ما يبنى وكمايصون جهو دالحاضر والمقبل من الاجيال أن تضيع في أبحاث لاطائل تحتما يصون جهود الماضي منها أن تضيع بشك جزاف لا مبرر له الح ٥

لقد جمع الاستاذ الغمراوى فأوعى في هذه الجمل القليلة التي هي مثال من أمثلة البلاغة. وأضيف الى ذلك أن الشك لا يكونَ علماً علان الشك أشبه بالهدم والعلم

عمو جود فلا يكون الشيء معدوماً وموجوداً في وقت واحد

وأقول أبضاً: ان الاوربيين الذين اختر نا النسج على منوالهم في العلم والثقافة لم بهدموا ماضهم ولا نسفوا ما رفعته القرون الخالية . وهده الثقافة اليونانية واللاتينية لا تزال المقولهم نبراساً ولآدابهم أساساً . والتجديد في الادب وفي كل شيء ليس معناه هدم كل بناء قديم لانه قديم بل هو هدم كل ما تحقق أنه مختل الاساس لانه مختل ولان الاقامة به خطر فأما اذا كان الاساس متيناً والبناء متراصاً متلائماً والاقامة بالبناء أو بجانبه لا تدعو الى الحدر ولا تؤذن بالخطر فيكون تعمد هدمه ضرباً من الجنون . أفحطر ، ببال أحد أن يهدم الأهرام لأن الأهرام بنية قدعة زائدة العتق وأن يتبدل بها بذية جديدة على الطرز الاحدث . كلا ا بل قدعة زائدة العتق وأن يتبدل بها بذية جديدة على الطرز الاحدث . كلا ا بل وذكرى و يتخدون من شكلها مثالا هندسياً منسو با النها . ثم ان هذا الجديد هو حلقة من سلسلة ، وسيأتي يوم يعود فيه قدعاً ويأتي جديد بدلا منه

ان هذا القديم كان جديداً وسيبقى هذا الجديد قديماً

والادب بنوع أخص لسكون مركزه الذوق يختلف عن العلوم الطبيعية ولا يتهيأ للاختراعات الجديدة كاتنهيأ هذه العلوم . ولقد شاهدنا أشد الناس استمساكا بالطرق الدلهية المسادية وأعضتهم بالنو اجذ على المحدثات العصرية أذا جئت به الى الادب وأسلوب القول حافظ أشد المحافظة على الديباجة المدرسية وأودع الآراء العلمية الحديثة قوالب ليست في شيء من الاختراعات الجديدة ، وما سمعنا بكاتب نزع عن الاسلوب المعروف في الكتابة الى أسلوب جديد يتوخى فيه لغة جديدة واصطلاحات غير معروفة وساغ ذلك في أذواق الناس . وكثيراً ما سمعنا عن طه حسين و بعض من يسمون أنفسهم مجددين أنهم يريدون أن يجددوا في الادب

وما رأيناهم أتوا بشي، جديد . فهم بين أمر بن : إما أن يقتدو ا بالاو اين في أساوب الانشاء و يخوضوا في حديث التجدد لكن بلهجة القدماء أنفسهم فيكونون خالفوا مايدعون اليه و اما ان يحاولوا منزعاً جديداً في الكتابة فتر اهم يخرجون عن أساليب اللغة ولا يعود كلامهم مفهوماً و بشعر كل من قرأه انهم يحاولون فلسفة باردة من أبعد الاشياء عن الذوق السليم . هذا من الوجهة العملية ، فأما من الوجهة النظرية فليقل لنا طه حسين : ما الادب الذي صح عنده بعد أن وضع الادب القديم كله موضع الشك ? فإن الناس لابد لهم من أدب و من تاريخ أدب و من تاريخ حسياسة ولا يمكنهم أن يتركوا ثمرات العقول و القرأم في آماد مقطاولة و حقب لا يكاد يحفظ بدؤها لاجل أن يقول لهم طه حسين « ليس ما يمنع أن يكون كذا » أو « ان القدماء أحبوا الاسلام كثيراً فقصر و اكل شيء عليه الشك فيه لذة » أو « ان القدماء أحبوا الاسلام كثيراً فقصر و اكل شيء عليه وكذبوا هذا الكذب كله لاجل عجيد الاسلام » أو ماهو بمعناه مما يدل على سهولة الكذب الى الجد الاقصى عند طه حسين

ولقد جاوبه الاستاذ الغمراوي قائلا له: ولو ان الدكتور اتبع سنة العلم في بحثه لعلم ان قديم اللغة العربية اكبر من أن يقع دفعة واحدة تحت شك باحث علمي ولقصر شكه على ذلك الجزء من القديم الذي اليتصل بموضوع بحثه. وليته اذ ترك سبيلهم في هذا تبع سنتهم في نقد القديم فبين حقاً وجوه النقد فيه ومواطن الضعف منه حتى يكون هو على بصيرة من بحثه وحتى لايضيع زمنه وزمن الناس في بحث أو ابحاث لعل الحاجة العلمية المهاغير قائمة. ولكنه لم يفعل هذا أيضاً كانما قد أحس بان الاخد بسنة العلم هذه يطيل عليه الطريق الى مايريد ويجعل كل موقف أحس بان الاخد بسنة العلم هذه يطيل عليه الطريق الى مايريد ويجعل كل موقف شك يقفه واقعة بينه و بين مخالفيه فأر اد أن بجمع الوقائع كلها في واقعة واحدة حاسمة : يشك هو في القديم كله جملة و يدافع المدافعون عن القديم جملة و نسى انه سوا، انتصر عليهم في نفوس الشباب أو لم ينتصر فلن تكون الواقعة واقعة علمية

من جانبه ولن يقر العلم انتصاره لو انتصر لأن العلم بريد أن يكون التعارك والتدافع حول كل موقف وسيلة الى تمحيصه و تبيين الحق فيه. ولو في غير هذه الامة ظهر هذا الكتاب لكان فيا فيه من دعوة الى الشك في الماضي كله مايكفي وحده لامانة الكتاب وليداً »

ثم أتى الغمراوي على ذكر مبررات الشك في زعم طه حسـين ورد عليها و احداً و احداً بطريقة علمية نترك لقارىء الكتاب التأمل في أحكامها وسدادها و لكنى أقف عند قول طه حسين « ان الشك قد يؤدي الى مايقرب من النورة الادبية » وجواب الغمراوي له بقوله « ان العلم ليس من همَّهِ احداث الثورات ولا ير مي في ابحاثه الى استحداث الغرائب وما نر اه من غرائب العلم أنما جاء عفواً لم يقصد العلم أن يدهش به الناس أنما طلِمة العلم الحق يرحب به أينما وجده: ان وجده بین القدیم استمسك به و ان كشف به من جدید فرح به دهش له الناس أو لم يدهشوا . الذلك يحافظ العــلم على القديم من الحق محافظته على الجديد منه . وهذا الكلام يبدو بدهياً لاحاجة الى توكيده لولا ان الطائفة التى تتلقب بالمجددة في مصر والدكتورطه حسين من قادتها تكتب وتتكلم على مايظهر كأن القدم علامة البطلان والجدة علامة الشبوت ، إلى أن يقول: ﴿ أَنَ الْعَلَّمُ لِيسَ هُو بِالَّذِي اذا ملَّ نبذُ ولم يحقق واذا استطرف قبل ولم يحقق . بل مذهب العلم في الواقع هو المحافظة أو قل ان العلم هو رأس المحافظين المتعقلين لاينبذ قديمًا الا بحجة ولا يقبل جديداً الا ببرهان. وليس معنى كون العلم لاينبذ قديماً الا بحجة انه برى ان کل قدیم حق،او کان بری ذلك مانبذه قط لابحجة ولا بغیرحجة بل لرأی ــ جریاً على قاعدة استحالة التناقض بين الحقائق \_ ان كل حجة تؤدي الى نبذه حجة باطلة لـكن العلم ينزل المعلومات منازلها في القديم كا بنزلها منازلها في الحديث ،

ان هــذا الفصل من كتاب الغمر اوي هو فصل الخطاب في قضية القديم والحديث وفي موقف الناس بينهما، يكاد الناقد البصير اذا قرأه أن لا يجد في عباراته أدنى فرجة يقدر ان زيد بها كلة أو ينقص كلة فالفاظه مفصلة على قدر المعاني ومعانيه مفصلة على قدر الحقائق الثابتة ولقد أتم الاستاذ الغمر اوي مبحثه في العلم وشؤونه وطريقة التحقيق فيه ودرجات الثبوت والراجح والمرجوح والقطعي والظني الى غير ذلك مما يجدر بالنأشئة ان يحفظوه عن ظهر قلوبهم وان يتدبروا معانيه ويتخذوه دستوراً للممل ومناراً للسرى في ظلام هذه الشكوك المعترضة . وأنا أزيد على ذلك ان العلم ليس فيه قديم وجديد وانه كما قال المنكلمون عن العلم الالهيان الاشياء تستوي عنده الأول منها والآخر والحاضر منها والغابرء كذلك العلم البشري ا**لذي ه**و شرارة من العلم الاأهي يس**توي أمامه** القديم والجديد ولا بخصه منهما إلا الثابت فتخصيص العلم بزمان أو بمكان وقصره على شرق أو غرب أو مقدّم أو مؤخر ضلال في أودية ليست من العلم في شيء ووصم العلم بما هو براء منه . وان هذه الفئة التي تسمى أنفسها بالمجددة في مصر أو في غير مصر أعا تريد التستثمر نزغات الشباب وبدوات الغرور الذي ينشأ عن قلة التجربة لتحمل الناس على نبذ كل قديم حقاً كان أو باطلا. وليس هذا العارض منحصراً في مصر أو في الشرق بل الطلبة في الغرب أبضاً من دامهم أن يملو ا كل قديم و ينشدو ا كل جديد ويعترضو اعلى كل أمر أجم عليه من تقدمهم ، و ترى الناس هناك معهم في عناء ما دامت دماؤهم تغلي في مراجل الشباب فاذا قطعوا العقد الثالث من حياتهم رأيتهم رجعوا عما كانوا عليه وعدّوه من غرور الشباب ونظروا في الامور من حيث جوهرها لا من حيث تاريخ مولدها وعاموا ان ما كانوا عليه من الشطط أنما هو عمل اقتضاه تركيبهم النسيولوجي الذي هو في فورة دم الشباب غيره في ركون جأش المكهولة

ثم ان الاستاذ الغمر اوي تكلم على مذهب ديكارت الذي هو سلاح طه حسين بزعه والمحور الذي أدار عليه مباحثه واستخلص منه ان ديكارت لم يبدأ بالشك لاجل ان يستمر في الشك بل ابتدأ بالشك لينتهي الى اليقين وانه صار من قواعد فلسفة ديكارت ان ما وجد في الذهن واضحاً جلياً فهو حق بجب ان يسلم به تسلما

وأنا أقول ان ديكارت أما بدأ بالتشكيك لنزداد يقيناً ، أشبه بالرجل الذي. يريد ان يطمر طمرة بعيدة فيرجع الى الوراء استجماعاً لقوته وتجده يستجد في هــذه الرجعة الى الوراء من العزم ما لم يكن له لو قفز من مكانه . وما أحد من الفلاسفة قال أن ديكارت أبندأ بالشك حتى ينتهى بالنفي. بل الامر بالعكس فقاعدته كانت أشبه بالشهادة أولها النفي ونهايتها الاثبات الذي لاشك فيه من ناحية من نو احیه ، فقد جعل دیکارت فاعدته ان یشك بادی، ذي بدء حتى اذا تأمل کیف . أمكنه ان يشك انتهى الى نثيجة ان المتشكك موجود ثم انتهى من اثبات وجود الانسان الى وجود البارىء تعالى . هذا هو مذهب ديكارت . واني أرى أجحد متفلسف لمذهب دیکارت هو طه حسین الذي ما زاد علی ان ألقی شهات وأورد. خوانس ثم لم ينته منها إلا الى حيرة عمياء ليست في شيء من مذهب ديكارت. وأقول أيضاً لو سلمنا جدلا بأن مذهب طه حسين هو مطابق لمذهب ديكارت فمن يقول ان ديكارت كان معصوماً من الخطأ وانه ان قال ديكارت فقد قضي الامر وجف القلم ، فلا ديكارت ولا فيلسوف آخر تلقى الحكاء جميع كلامه بالتسليم وقد زعم دیکارت ان حرکات الحیاة ناشئة عن أرواح حیوانیة یقذف بها القلب الى الدماغ ويقذف بها الدماغ الى الاعصاب، واليوم نجد الناس بهز أون لهذه النظرية . ومن أهم ما نبه اليه الاستاذ الغمر اوي من أدوات التضليل التي

استمامها الدكتور طه حسين هو قول الدكتور عن طريقة رينيه ديكارت انها تجرد الانسان من كل ما كان يعلمه عن موضوع بحثه من قبل . قال : على ان القاعدة الديكارتية ليست كذلك بل هي ان لا نقول عن شيء انه حق الا اذا قام البرهان على انه كذلك . وشتان بين هذا المهنى وبين المهنى الذي زعم الدكتور من وجوب المتجرد من كل ما قيل في الموضوع من قبل اذ من الجائز ان يكون ما قيل قد قام البرهان على صحته . و أنا أقول ان قول ديكارت : أشك في وجودي ، اذا أنا موجود هي بنفسها تدل على عدم النجرد من كل ما كان يعلمه من قبل . فقد كان مقر را عنده من قبل ان التشكيك هو تفكير وان التفكير دليل على وجود المفكر . فانتهى من هنا الى اثبات المخلوق ثم الخالق . وعليه يكون ديكارت عمل بقاعدة هي من المديهات عنده من قبل ولا يكون نجر د التحر د الذي يصفه لنا الدكتور

ومالي والمتعليق على كتاب الاستاذ الغمر اوي واستقصاء ما فيه وهو لم يترك في القوس منزع ظفر ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الموضوع الا و فاها حقها من البحث بطريقة علمية اعتادها من مباحنه في السكيمياء وعلم الطبيعة وتم فيها حظه علمكة عربية متناهية في البلاغة فجاء هذا السكتاب نسيج وحده في الجمع بين العلم والادب، وآية من الآيات الباهرة في ابر از التحقيقات العلمية بهذا القالب النفيس من لغة العرب وان من أفضل ما في هذا البحث ان صاحبه استاذ متخصص في علوم الطبيعة متمرس بالتجارب التي لا تكذب صاحبها عما يزيده صحة حكم وسداد نظر ويؤيده في النغلب على المسكابرين والقامهم الحجر

#### مقدمة المؤلف

# المراسات الم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسل الله ، المبعوثين بالحق ، والمخبرين بالصدق عرف الله

و بعد فهذا نقد لـكتاب ظهر من قبلُ باسم ، ثم ظهر بعد باسم ، وحوى في الحالين باسم العلم كثيراً ثماً يجهله العلم

ظهر كتاب ه في الشعر الجاهلي ٥ منذ أكثر من عامين فسخطه الناس سواء العامة منهم والخاصة ٤ لا لأنه حوى مقائوم ينكرونها ولكن لأنه حوى وعاوى خالفت ما يعرفون من أساسيات الدين واللغة والتاريخ وكان فيا استلفتني من ذلك دفاع صاحب الكتاب عن كتابه باسم العلم ، وادهاؤه ان ذلك الذي سخطه الناص إعما هو نتيجة بحث أخذ فيه بمناهج البحث العلمي الصحيح . وهي دعوى لم تكن لنستحق التمحيص لولا أن الرأي العلمي في بلدنا هذا لم يتكون أو ليس له صوت مسموع . فلو كان في مصر رأي علمي مسموع الصوت ما أمكن أن يلتي ذلك الكتاب الفج دروسا على طلبة حديثي العمد بالدور الثانوي لا يستطيعون بمحيصا لرأى يلقيه علمهم أسناذهم كأحدث ما يتفق مع النهج العلمي الحديث

ونظرت فاذا نفمة الشك المنبئة في الكتاب قد انخذها صاحبه دريئة يدرأ بها نقد النافدين . كما حاكموه الى مسلم به شك فيه ، وكما حاجوه بحجة أنكر

مقدماتها أو سكت عنها كأنها لا تستحق منه اهتماما . و غر ذلك اشياعه فظنوا أنه الحق قد عجز عنه المبطلون . نظرت هذا فشعرت أن أمر أو لئك النفر قد جل عن السكوت ، وأن نقد ذلك السكتاب من الناحية التي يزعمها لنفسه ويدعيها له صاحبه قد أصبح واجبا من الواجبات ، وأن أولى الناس بأدا، ذلك الواجب من كان متصلا بالعلم في ناحية من نواحيه ولم يكن منقطعاً عن الأدب انقطاعا يسد عليه الطريق

عندئذ صحت العزيمة على تناول صلب ذلك الكتاب بنقد يكشف عن طريقته أعلمية هي أم غير علمية ، ويقرن بعض أجزاء الكتاب الى بعض ليتبين أمتوافقة هي فيا بينها أم متخالفة ، فإن الطريقة العلمية يعرفها المشتغلون بالعلم وهم بيننا غير قليل ، وتوافق أجزاء الكتاب الواحد ضرورى ان كان ذلك الكتاب قد صدر عن تفكير صحيح . وأقل فوائد همذا النوع من النقد أنه اذا أحسن القيام به يسد أبواب المراء على أهل المراء والشك ، ويخير هم بين أن يضيروا مثلا وسخرية في العقلاء

وكان من أثر ذلك العزم أن ظهرت سلسلة كلات في جريدة و البلاغ » (١) تنقد كتاب و في الشعر الجاهلي » من الناحية العلمية ، إحقاقاً للحق و إنصافاً للعلم والدين . وهي كلات كدنا ننزل على رأي بعض أولي الفصل فنجمهما إذ ذلك كتابا ، لولا أن ذلك لم يكن من قصدنا حين كتبناها ، وأن الكتاب الذي كتبت في نقده كان قد صودر ورفع من الأسواق ، فلم نسترح إذ ذاك الى نشر النقد كتابا وقد طُوي المنقود

لكن المنقود عاد فانبعث بعد أن غيّر من زيه وإن لم يغير من حقيقته . فلم نجد بدأ من أن نعيد ذلك النقد ونجعله بعد التعديل المناسب نواة لنقد

<sup>(</sup>١) في النصف الثاني من سنة ١٩٢٦

أوسع يتناسب مع التضخم في الكتاب المنقود . فكتاب ه في الأدب الجاهلي ه هو كتاب ه في الشعر الجاهلي » بروحه وغايته وطريقته ، لم ينتفع فيه صاحبه بنقد الناقدين على تعدد نقدهم وصوابه ، فإني لا أعرف في عهدنا هذا كتاباً لفي من عناية النقاد على تنوعهم ما لقي ذلك الكتاب . وهم لم يعنوا به لانه جاء بقيم يستدعى اكبارهم ، إذ كل ما كتب الكاتبون فيه كان تخطئة له في صحيحه ودلالة على عيوبه ، وا ما عنوا به لانه تعرض بالهدم للنابت مما يكبر الناس من دين ولغة و تاريخ . فهي عناية كانت أشبه بعناية الطب إذا هب المكافحة مرض تهدد جر ثومته الناس

وفي رأينا أن إعراض صاحب ذلك الكتاب عن الانتفاع بذلك النقد الكثير الصائب أدل على الروح الذي يحركه والغرض الذي يسعى اليه من كل ما يُق وما ينمق من زخرف يزعم به التجرد من الهوى والجري على سنن العلم الحديث ، وأن إخراجه كتاب « في الأدب الجاهلي » وفيه مافيه من اغلاط « الشعر الجاهلي » لدليل قصور عن ادر ال الحق ، أو عناد يخرج صاحبه من دائرة طلاب الحق

أما نوع تلك الأغلاط، وبُعد ما بين الكتاب وبين العلم وسننه في النظر والبحث، فهذا ما نرجو أن يتبينه القارىء من هـذا النقد التحليلي لذلك الـكتاب

تحد أحمد الغمراوي

#### نظرة عامة:

## المحذوف من السكتاب

ظهر كتاب « في الشعر الجاهلي » تحت اسم آخر جديد بعد أن حُدُف منه وزيد فيه

أما المحدوف منه فهو أكثر تلك الأجزاء التي ثارت من أجلها ثائرة الناس في مصر على صاحب الكتاب فاستعدوا عليه القانون و أصدرت النيابة فيه قر ارها المشهور. فهذا تحسن في الكتاب من غير شك يرجع الفضل في بعضه الى صاحبه \_ أو الى النيابة \_ ويرجع الفضل في البعض الاخر الى لجنة التأليف والترجمة والنشر التي تولت نشره. الا أن عملية تنقية المكتاب بالحذف لم تقو على تخليصه من كل ما يجافي الدين وإن خلصته فعا يظهر من كل ما يؤ اخذ عليه القانون. خلصته من الواضح الصريح الذي يمكن أن يمتد القلم اليه بالحذف. أما المنبث في ثنايا جمله من التهكم الخفي فذلك ما لا يمكن أن محتوا النه بالحذف. أما المنبث في ثنايا جمله من التهكم الخفي فذلك ما لا يمكن أن يمتد الشهر بتناول بالحذف الا أن يحدف أكثر الكتاب

فالسكتاب وان خَلَص من مثل « للتوراة أن تحد ثنا عن أبراهيم واسماعيل وللقرآن أن يحد ثنا عنهما أيضاً الح » و من مثل « أمر هذه القصة اذن واضح فهي حديثة العهد الح » فأنه لم يخلص من مثل « وفي القرآن سورة تسمى سورة الجن انبأت أن الجن استمعوا للنبي الح » ص ١٤١ و من مثل « ولكنا نستطيع أن نسجل مطمئنين أن هذه الهجرة قد وضعت مسألة الخلاف بين النبي وقريش وضعاً حديداً جعلت الخلاف سياسياً ... بعد أن كان من قبل النبي وقريش وضعاً حديداً جعلت الخلاف سياسياً ... بعد أن كان من قبل

دينياً . . » ص ١٢٣ ومن مثل « فلأ مر ما اقتنع الناس بأن الذي بجب أن يكون من صفوة بني هاشم الخ » ص ١٤٣ وهي القطعة التي وصفتها النيابة بسوء الأدب في حق النبي وكان ينبغي أن تحذف . ومن مثل « ولأ مر ما شعروا بالحاجة الى اثبات أن القرآن كتاب عربي مطابق في ألفاظه للغة العرب الح » ص ١٤٦ فان النهكم المستترطي هذا الكلام و كثير غيره في الكتاب أخنى من أن يستطاع اثباته بالبرهان المنطقي على ما يظهر ، وإن لم يكن أخفى من أن يجده في نفسه أكثر من يقرأه في موضعه من الكتاب

خد مثلا اليك أخف هذه الأمثلة ظاهراً وهو اخباره اياك أن في القرآن سورة تسمى سورة الجن الخ في الوقت الذي يحد ثك فيه عن مجاهيل من الاخبار من غير تمهيد أو تعريف كانما هي أشهر من أن يعرفك بها، مثل حديث نافع بن الأزرق و ابن عباس من صفحة ١١٤ من الكتاب . أليس غريباً هذا التعريف بالمشهور الذي لا يكاد يجهله أحد من رجل يتكلم عن المجاهيل كأنها معروفة مشهورة لا تحتاج الى تعريف ? اقمه كان صاحب الكتاب يستطيع أن يتكلم عن سورة الجن بغير هذا الأسلوب ولكنه فيا نظن أسلوب مقصود فيه استخفاف خفي بكتاب يجمل للجن سورة بحد ث فيها عنهم بكذا وكذا مما لا عهد للناس به ومما لا يمكن اثباته الا عن طريق القرآن ولعل هذا النوع من الاستهزاء من أخطر أنواع السخرية لخفائه ولا نه يوحى الى المناشيء الاستخفاف عالا بريد أن يستخف به ايحاء يخالط النفس أثره قبل أن تنتبه اليه

#### اغفال أسباب الحذف

على أن هناك على حذف المحذوف ملاحظة جديرة بالذكر هي أن صاحب

الكتاب حذف من غير أن يذكر أسباب الحذف. وهذه نقطة لها خطرها سواء أنظرت البها من ناحية البحث وعلميته أم من ناحية التكفير عن الاساءة التي كانت من صاحب الكتاب الى الدين وأهله

أما من ناحية البحث فقد جرت سنة العلماء اذا نشروا بحثاً ألا يغيروا منه من غير أن يقر نوا التغيير بالتنبيه الى الأسباب التي دعت اليه ، خصوصاً اذا كان ذلك التغيير رجوعا فى الظاهر عن رأي كان الباحث قد ارتاء وأذاعه باسم العلم كما قد وقع من صاحب الكتاب . لكن صاحب الكتاب حذف فصلا برمته تقريباً وسكت فلم يقل لماذا حذفه . أفكان حذَّفه إياه لأنه رأى مالم یکن بری من قبل من أن ما کتب عن ابراهیم و اسماعیل خارج عن الموضوع لا علاقة له باللغة في العصر الجاهلي ? أم كان لأ نه تبين خطأه فما كان افترضه في مسألة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام فرجع عنه؟ أم حذفه على اقتناع به لأن اثباته يهيج عليه الناس و بعرضه لبطش القانون ? لقد كان حقاً عليه في العلم الذي بحث باسمه ، وللنشء الذين التي محاضراته علمهم ، أن يعترف بخطئه صراحة إن كان يرى أنه قد أخطأ ويبين لهم وجه الخطأ على الاقل ، إذ الباحث ينبغي أن تكون جرأته في الاعتراف بالخطأ مثل جرأته في الشات على الصواب. أما الحذف مع السكوت فانه هنا لا ينفع إلا صاحب الكتاب وحده وفيه بعد ذلك لغيره ظلم كبير فقد كان ذلك الجزء المحذوف مثلا نادراً من الخطأ المتشعب العريق في البطلان، عرَضه صاحبه معرض الصواب وعرضه باسم العلم . فحذ فه ينفع صاحبه من غيرشك لا نه بخلصه من عار ذلك الخطأ ومن كل ما ينطوي تحته من دلالة على مبلغ صاحبه من العلم ومن الوقوف على أساليب العلم في البحث وليس هناك في العلم ولا في غير العلم ما يمنع من التخلص من مثلِ هذا العارولكن بشرطِ واحد هو اقتناع المخطيء بأنه قد

أخطأ واعترافه بذلك في غيرمو اوغة و لا غيفهة . وصاحب السكتاب لم يعترف وليس هناك ما يدل على أنه اقتنع ، فسكوته عن ذكر أسباب الحذف في الظروف التي أحاطت بالسكتابان هو الا محاولة منه ان يجمع الى التخلص من عار ذلك الخطأ إبهام الأمر على الناس فيظن منهم من يظن أنه لم يحذف مختاراً ولسكن حدف مضطراً. لم يخترأن يحذف الخطأ ولكن أكره على حذف الصواب وفي ذلك من الانم العلمي ومن التغرير بالنشء ما فيه

**☆** ∜

ذلك عن المحذوف من الكتاب. أما المزيد فيه فهو إذا حكم الناقد عليه محجمه شيء كذير وأول ما يرى القارىء من هذه الزيادة كتاب برمته وصاحب الكتاب بسمى أبو اب كتابه كتباً وهي تسمية لا بأس بها نحا فيها صاحبها على ما يظهر منحى قدماء اليونان أو قدماء الفقهاء والمحد ثين وإن حمله ذلك على تسمية ما لا يكاد يزيد عن خمس ورقات من كتابه كتابا كا فعل في المكتاب السابع عن النثر الجاهلي ومها يكن من أمر هذه التسمية فان « المكتاب الأول » من هذه الطبعة لم تشتمل عليه الطبعة السالفة فهو من هذه الناحية كتاب جديد قد قسمه صاحبه فصولا بين فيها رأيه في دراسة الأدب في مصر وفي معني الادب وتاريخه وفيا سماه مقاييس التاريخ الادبي ثم في متى يوجد تاريخ وفي معني الادب وقل حرية الادب



# غد الكتاب الأول: دراسة الأدب في معر

أما الفصول الثلاثة الاولى من السكتاب فقد أراد بها أن تكون نقداً لدراسة الادب في مصر فجاءت فصول قد ح في دار العلوم والازهر وقصد لا الى اصلاحهما ولسكن الى هدمهما وإقامة المعلمين العليا والجامعة مكانهما واذا عرفت أن الجامعة تقول بالاستغناء عن المعلمين العليا ، وأن لجنة فصفها من رجال الجامعة وفيهم صاحب السكتاب قد قررت (۱) بأغلبية ضئيلة أن تلغي المعلمين العليا وأن يبدأ في الغائها من بدء العام الدراسي التالى لتاريخ القرار وان حال حزم وزير المعارف دون التنفيذ الى الآن ساذا عرفت هذا عرفت أن المقصود بالمعلمين العليا والجامعة في قول صاحب السكتاب هو الجامعة فقط وأن هذه الفصول التي كتبت ظاهراً في نقد درس الادب في مصر انما هي طلبعة تلك الغارة التي يريد قسم آداب اللغة العربية في الجامعة أن يُغيرها على كل ما عداه من معاهد تعليم اللغة العربية في مصر فلا يكون في مصر معهد راق لدراسة الادب العربي الاقسم الآداب في الجامعة الذي لم توف سنة بعد على ثلاث سنين ، ولا يكون هناك قوام على الادب العربي الا أستاذه في الجامعة المصرية ، عنم من اللغة وأدبها ما يمنع و يجبز ما يجبز

إنا نرجو مخلصين ألا يكون شيء من هذا. واذا سارت الامور سيرتها الطبيعية التي لا يؤخذ فيها بالثانويات دون الاوليات فانه لن يكون شيء من هذا فان استبداد الجامعة في حالها الحاضرة بالنعليم العالمي ضربة على النعليم واستبداد فرد ما بالادب نكبة على الادب

<sup>(</sup>١) في مابو سنة ١٩٢٧

إن الجامعة لم تثبت بعد صلاحيتها للبقاء ولم تبرر بعد المبالغ الكبيرة التي تنفق عليها كل عام لانها لم تخرج الى الآن في الادب ولا في غير الادب أحداً انتفعت البلد به أو يمكن أن يتيخذ مقياساً لنوع الرجل الذبن يمكن أن تخرجهم للناس واذا قلنا الجامعة فأنما نريد الجديد من كليانها الذي جلبت اليه الاساتذة قبل الاوان بالمرتبات المرهقة من جميع الاقطار ، واسنا نريد المدارس العليا التي كانت قائمة قبلها والتي ضمتها الجامعة اليها وقامت عليها . واذا قلنا ان الجامعة بهذا المعنى لم تثبت بعد صلاحينها للبقاء فلسنا نعنى بهذا انها لن تنبته أو انها ان تخرج لمصر رجالا يسدون النقص الذي أنشئت الجامعة المساه ، وانا نريد انها لا تزال في هذا كله رهن التجربة

فليس من مصلحة التعليم في هذا البلد اذن أن نترك معروفا لمجهول ونهدم معاهد خدمت البلد سنين كثيرة اكتفاء بمهد حديث لم يقطع بعد دور النجر بة لا سما وقد أنشيء لغاية سامية أخرى غير نخريج معامين للمدارس النانوية الاوهى تخريج علماء قادر بن على البحث العلمي أو الادبي الصحيح حتى اذا نجحت الجامعة في سد هذا النقص الفاضح في بناء التعليم المصرى لم تحتج مصر الى ارسال ابنائها و بنانها افواجاً الى أوربا يقضون بها السنين الطويلة و يتفقون الاموال الكثيرة و يتمرضون في أنفسهم و يتمرض وطنهم فيهم للاخطار العظيمة ، ولكن الجامعة بدلا من أن تفرغ لهذا ـ وهى ان تنجح فيه أو تفرغ له . تريد أن تنقلب معهداً لتخرج معلى المدارس الثانوية ! و انها فيه أو تفرغ له . تريد أن تنقلب معهداً لتخرج معلى المدارس الثانوية ! و انها لحركة جديرة بأن تفسد على البلد المعهدين جميعا : تشغل الجامعة عما أنشئت له من غير أن تحقق الغرض الذي تقوم مدر ستا المعلمين من أجله و قامتا منه بمجزء كبير حتى اليوم

هذا عن الجامعة والتعليم. أما عن استاذ الأدب فمها والأدب فانا لانعرف

غير الأستاذ أحداً يظرف ان الأدب العربي يصلحه استبداد فرد به كأنما الأدب هو المستثنى الذي لا يصلح بالديمو قراطية في هذا العصر الديمو قراطي ان الأدب في أمة متصل مجميع مكامن الشعور منها و نواحي الروح فيها فهو متصل مجدها و هزلها، أخلاقها و تقاليدها، بمحل الخوف و الرجاء منها و مباعث الألم والسرور فيها، يعبر عن خلجات ضميرها و يؤثر في نفسها الى مدى غير محدود فمن يتحكم فيهفته تحكم فيها و من يسيطر على مستقبله فقد سيطر على مستقبلها. و صاحب الكتاب يعرف هذا من غير شك فاجتراء أى اجتراء أن يطلب الى الأمة أن تغلق معاهد اللغة الا معهداً ينتسب هو اليه، و ان تعزل أساتذة الأدب الا من معهد هو أستاذ الأدب فيه، فانه حين طلب المها ذلك لمستقبل هذا البها ذلك مستقبل هذا البلد يصيره الى ما يريد

ومن العجيب أن يكتب صاحب السكتاب عن حرية الأدب فصلا يزعم فيه أن الأدب كان الى الآن لايدرس لنفسه ولكن يدرس كوسيلة الى فهم القرآن والحديث، وان هذا فيما زعم تقييد له ينبغي أن يحرر منه بيزعم هذا ثم يأتي فيزعم للناس أن الادب لايصلح ولا يحيا في مصر الا اذا جعلوه « أو توقر اطية » عرشها كرسي أدب اللغة في الجامعة و « أو توقر اطها » صاحب ذلك الكرسي و هو بالمصادفة الآن صاحب الكتاب

على أننا نتساءل ماذا هناك مما يدعو الى ما دعا اليه صاحب الكتاب من إلغاء معاهد خدمت اللغة الى الآن أجل الخدمات ، وحفظت اللغة أن تندثر في وقت كان كل عنصر من عناصر القوة في الشرق يسرع اليه الاندئار ؟ ثم ما هي تلك الخصائص التي امتاز بها صاحب الكتاب على رجال اللغة والادب في مصر امتيازاً يبرر طلبه الى الناس أن يجعلوه القوام على اللغة والحاكم بأمره في الادب ؟ لقد قال صاحب الكتاب في تلك المعاهد وأهلها والحاكم بأمره في الادب ؟ لقد قال صاحب الكتاب في تلك المعاهد وأهلها

أقو الا كثيرة وقل أقو الا كثيرة أخرى يدل ببعضها على طريق الاصلاح فيا يرى ويدلى في البعض الآخر بمعلومات له وآراء لعله أراد مها وبالاخرى أن يبين الفرق بينه وبين غيره في النظر والمقدرة ، فلسنظر إذن فيم قال ولو في شي. من تفصيل لنتبين حقيقته ولنرى هل فيه ما يبرر ما دعا اليه من أمر عظيم

## أقوال صاحب الكتاب في معاصريه

#### فو له فی طریقة تدریسهم الادب العربی

يزعم صاحب الكتاب ان طريقة تدريس الأدب العربي في مدارسنا بين طريقتين ، طريقة القدماء التي كان عثلها الاستاذ المرصفي في الازهر والمرحومان الاستاذان حفي ناصف والشيخ مهدى في الجامعة القديمة ، وطريقة المحدثين التي كان عثلها أمثال الاستاذ « نالينو » في الجامعة القديمة أيضاً . وهو يعتدح كلما الطريقتين وبرى ألا بد من الجمع بينها ليتم تعليم الادب العربي كا ينبغي وليتخرج المتخرج فيه وقد اكسبته الطريقة الاولى ذوقا و بصراً بأساليب البلاغة وكسبنه الطريقة الثانية مقدرة على الاستنباط و المتحليل. وهو بأساليب البلاغة وكسبنه الطريقة الثانية مقدرة على الاستنباط و المتحليل. وهو بأساليب البلاغة وكسبنه الطريقة الثانية مقدرة على الاستنباط و المتحليل. وهو ولا يزال في رجال الطريقة ولا يزال في رجال الطريقة ولا يزال في المستشرقين من يستطيع أن يدرس الادب كا كان يدرسه ولا يزال في المستشرقين من يستطيع أن يدرس الادب كا كان يدرسه هجويدى و نالينو و فييت ه وكان المتوقعان يسلك صاحب الكتاب الى تحقيق وأيه أقرب طريق فيطالب بأن يكون في معاهد تخريج معلمي اللغة العربيدة بعض المستشرقين ليتم على أيدبهم وعلى أيدى من بها من المستشرقين تعليم بعض المستشرقين ليتم على أيدبهم وعلى أيدى من بها من المستشرقين تعليم بعض المستشرقين ليتم على أيدبهم وعلى أيدى من بها من المستشرقين تعليم بعض المستشرقين ليتم على أيدبهم وعلى أيدى من بها من المستشرقين تعليم بعض المستشرقين ليتم على أيدبهم وعلى أيدى من بها من المستشرقين تعليم بعض المستشرقين ليتم على أيدبهم وعلى أيدى من بها من المستشرقين تعليم بعض المستشرقين ليتم على أيديم من بها من المستشرقين تعليم بعض المستشرقين ليتم على أيديم من بها من المستشرقين تعليم بعون في المناس المستشرقين تعليم بعون في المناس المستشرقين ليتم على أيدي من بها من المستشرقين تعليم بعون في المناس الم

الادب المربي على وجهه ويطالب أذا شاء بتعديل مقرر اللغة والادب في كل معهد الى ما يناسب تحقيق هذه الغاية . لكنه بدلا من أن يسلك الى الاصلاح هذل الطويق المعقول القريب طالب بالغاء كل معهد من معاهد اللغة الا الجامعة الحديثة ، وكان لابد من له من تبرير هذا الطلب المسرف ... فزعم تضمينا أن رجال الطريقة القديمـة قد انقرضوا بموت من مات منهم، وزعم تصريحاً أن البقية المنتسبة الى تلك الطريقة لايفقهون في اللغة ولا في الادب شيئًا أو لا يكادون يفقهو ن و انهم قد إتبعوا في تدريس الادب طريقة بين الطريقتين اللتين المتدحما واللتبن رأى ألا يتم تعليم الادب الابهما وهو لا يريد بوقوع طريقتهم بين هاتين الطريقتين اشتراكها في شيء فيكون فيها بعض الخير ، و لكن تريد بذلك أنها لاتشركها في شيء ، و انها لاَنمتُ اليهما بسبب و لا نسب ، فهي في رأنه شرٌّ كلها . ثم طفق يبين هذه الطريقة فزعم الما في تاريخ الادب تقتصر على اختلاس التراجم للكتاب والشعراء و الخطياء والفلاسفة من كتب الطبقات أو من غير كتب الطبقات ، مُتَّبعةً ما تختلس من تراجمهم بأمثلة من كلامهم في العصور المختلفة فتخيل الى الطالب بدلك أنه قد أحيط له بالادب من اقصاه إلى اقصاه ، والطالب فيما زعم يحفظ ما يقدم اليــه عن ظهر قلب من غير فهم ولا فقه ليـــر ده في الامتحان سر داً حتى اذا مر فيه نسى ما كان قد حفظ

#### فوله يعجزهم عن تدريس النحو

بل صاحب السكتاب يذهب في ذم أهل هذه الطريقة المزعومة الى ما وراء ذلك . يزعم انهم يجمعون الى عجزهم عن تدريس الادب عجزاً شرأ

منه عن تدريس أؤليات النحو والصرف . ولو أنه أقتصر على دعواه عليهم في الادب لقيل رجل له مذهب لايرضي غيره فهو يضع من كل ما سو اه . أما وهو قد تجاوز الادب الى النحو والصرف و الى أوليات النحو و الصر ف فانه قد دل على أنه غير منصف و انه لم يرد عاكتب نقداً ولا اصلاحاً ، وانما أراد أن يحط ما استطاع من قدر الفئة التي يناصبها العداوة ليخيل الى الناس أن الناس لايفقدون شيئاً بالغاء تلك المعاهـــدالَّبي يطالب بالغائها ويربحون كثيراً باحلال كلية الآداب في الجامعة الحديثة محلما، و إلا فمن من الذين مروا بدورَي التعليم الابتدائي والثانوي ياسي جهود أساتذته في تيسير النحو والصرف له سواء أكان هو ممن أقبل على النحو أم أعرض ? والحكن النحو جاف الطبيعته ، في هذه اللغة وفي غيرها من اللغات ، فالطلبة يستثقلونه في العادة ومن هنا جاء إعراض معرضيهم عنه، وعن أعراضهم نشأ ضعفهم فيه فليلمهم صاحب الكتاب ان شاء ، فإن الاساتذة مهما بذلوا من الجهد في تيسير النحو أو غير النحو للطالب لن يستطيعوا أن يغنوه عن أن يبذل جهداً لابد منه لفهم ما ييسرون له واستعاله وحفظه بعد فهمه ، فأن هو لم يبذل ذلك الجهد الضروري فليس لمعلم فيه حيلة

على انه اذا كان فى الطلبة الضعفا، فى النحو فان فيهم الاقوياء عليه، فلماذا انخذ صاحب الكتاب الفريق الاول ـ ان صح ما زعم من أن طلبة كلية الآداب منهم ـ حجة على معلمي اللغة ولم يتخذ الفريق الثاني حجة لهم وكل قد تعلم من معلم واحد ودرس فى كتاب واحد ثم بل كلا الفريقين لا يبقى معه من النحوطول حياته الا ماعلمته المدارس الابتدائية والثانوية ، فأنه اذا كان فيهم كثيرون يستمرون بعد الدور الثانوي على قراءة الادب وإن المتسلي والاسترواح فلا يكاد يكون فيهم أحد يفتح بعد ذلك الدور كتابا

جديداً في النحو أو يعود الى الكتب التي قرأها به ، ومع ذلك فليهم من يكتب صحيحاً ، ومن اذا أحهد نفسه قليلا قرأ وتكلم صحيحاً ، وكلهم اذا كتب لا يخطيء في شيء من أوليات النحو والصرف التي زعم صاحب الكتاب أن معاهد اللغة لم تخرج بعد من يحسن تعليمها غلواً منه في تجاهل ما لرجال اللغة في مصر من فضل

### قوله في أكرهم في التأليف

وكما تزيَّد صاحب الكتاب عليهم في النحو تزيَّد عليهم في غيره . قانه أراد أن يحصى « آثارهم العامية في اللغة و آدام ا » « منذ خمسين سنة أو نحو خَسَيْنَ سَنَةً » فلم يجدُ لهم في الكُنتُبِ الاكتابًا مدرسيًّا في النحو والصرف جمل يصف من نحفه وجدبه وعدم وفائه بالحاجة ما قد يكون صحيحاً لو أن ذلك السكتاب قصد به مؤلفوه أن يدرسه طلاب الدرجات في الجامعات. أما وهم لم يقصدوا به في أجزائه المختلفة إلا سد حاجة الطالب الابتدائى والثانوي فليس من شك في أنه قد قام بسد هذه الحاجة خير قيام بل قد يكون في بعض المواضع تخطّى هذه الحاجة وقدم للطالب من العلم النظري ما ليس الطالب الثانوي في حاجة اليه . فأما جزء ذلك الكتاب المكتوب في البلاغة فقد لخص للطالب الثانوي أصولها تلخيصاً في غير غموض ولا تعسير ، وجمع له في قليل من الورقات كثيراً مما تشتت في أمهات كتب هذا العلم، ولعل كثرة مافيه على صغر حجمه هي التي جعلت صاحب الكتاب يشبه صيغه بصيغ الجبر والهندسة في الجفاف والاعضال. وقد يكون صادقا في وصفه بالجفاف اذ قل أن يسلم من الجفاف كتاب يكتب في علم ما خصوصاً اذا اتبع طريق الاختصار. أما الاعضال وأما دلالته « على جمود وجفوة في الطبع » حين تدل صيغ الجبر والهندسة « على علم قيم »

فذلك مالم نعرفه فى ذلك الكناب حين كنا ندرسه بل لقد وجدنا فيه نوراً كشف لنا \_ ولا بد أن يكون قد كشف لغيرنا \_ عن كثير من أسرار البلاغة فيا كان يعرضه الاساتذة علينا من كلام البلغاء، وفهّ منا من بلاغة القرآن ما لم نكن لنفهمه في عهد الحداثة لولا ذلك الكتاب الكاشف المنير. ثم هو بعد ذلك سنًم سهل يرقى به من يشاء من الطلبة الى مثل « أسرار البلاغة » و « دلائل الاعجاز »

وكما تذوقنا البلاغة من ذلك النبع ونحن طلاب تذوقنا الأدب من الكتاب أو الكتابين اللذين « يكفي أن تذكر هما للنلاميذ لنعرف في وجوههم السأم والضجر و بغض اللغة العربية واساندة اللغة العربية » في زعم صاحب الدكتاب ولم يكن كتاب الوسيط عهدأذ بأيدينا . ولو كان لزادنا اذ ذاك بالأدب بصرا و بتاريخه الماما فنيه ما لم يكن في كناب أدبيات اللغة العربية من المستحدثات القيمة مثل مصور القبائل ومواطنها في جزيرة العرب ومثل مختصرات الانساب وناريخ الكتابة وما شرح به من صور شمسية تاريخية والتعليقات الكثيرة التي تضع بين أيدي الراغبين في تاريخ الأدب من الطلاب ما ليس يظفر به إلا من كان على شيء غير قليل من سعة الاطلاع

وصاحب الكتاب لم يذكر لمن يخاصمهم من الكتب في نصف قرن إلا ما قصصنا عليك ولسنا ندري أكان ذلك منه جهلا بآ نارهم في التأليف أم كتانا لما عرف منها وفان لهم من غير شك آثارا معدودة لم يشر اليها مثل كتاب الوسيلة الأدبية للمرحوم الشيخ حسين المرصفي ولسنا نريد بهذا أن آثارهم في التأليف وإن أضيف اليها ما اختزل صاحب الكتاب منها تقوم بماكان ينتظر من نصف قرن عمر على دار العلوم قائمة بجوار الازهر اذا قسنا ذلك العهد بمقياس هدا العصر ولم نحكم عليه مجرداً عن ظروفه هذا العصر . لكنا اذا قسناه بمقياس عصره ولم نحكم عليه مجرداً عن ظروفه

لا نجد في تلك القلة في التأليف دليلا على ما يريد صاحب الكتاب أن يستدل مها عليه فقد كانت رج التأليف را كدة في ذلك العهد في الأدب وغيره، بل لقد كانت في اللغة والأدب أقل ركوداً. ولسنا نشك في أنه كان لغلبة الأمية وغلاء الطبع وقلة المال بأيدي المؤلفين والقارئين دخل كبير في ذلك الركود

### رأير في أثرهم في الناديب

وكما اختزل صاحب الكتاب آثار خصومه في التأليف اختزل آثارهم في التأديب فزعم أنهم لا يحسنون تعليم الأدب كما زعم من قبل أنهم لا يحسنون تعليم أوليات النحو ولسنا ندري هل صحيح ما يقوله من أن الطالب الآن لا يزيد شيئًا عن أخيه منذ خمسة عشر عاما ، ولكنا ندري أن الطالب مند خمسة عشر عاما لم يكن من الضعف في اللغة والأدب كما يريد صاحب الكتاب أن يوهم ، وأن أساتذته لذلك العهد كانوا من خير ما يمكن أن يسعد القدر به مبتغي الأدب من الطلاب

ومها يكن من شيء فان هذه النهضة الحاضرة انما قامت على جهود الذين ينكر صاحب الكتاب الآن فضلهم ويود لو أغلقت معاهد التعليم دو بهم، ورد صاحب الكتاب هذه النهضة الى المجلات والصحف وحدها ضرب من المغالطة لان هذه المجلات نفسها وهذه الصحف ما كانت لتبخرج أو لتعيش لولم تجدكتاباً وقراء . وهي بالبداهة لم توجدالكتاب أو القراء ، ولم يوجدهم قسم الآداب في الجامعة ، ولكن الكل يبنون على ما أسست لهم دار العلوم والازهر . ولو أغلقت دار العلوم الآن أبوبها و اطردت الحاجة الى معلى اللغة وأدبها باطراد ازدياد المدارس ، كاهي لابد مطردة ، ما سدت الجامعة مسدة أمسدة

دار العلوم الا اذا صارت أولا دار علوم أخرى و درست أساسيات اللغة والادب بدل كالياتها الني تدرس في الجامعة والمعلمين العليا \_ التي اتخذها ستراً يزال قريب منه لانه بشترط لقيام الجامعة والمعلمين العليا \_ التي اتخذها ستراً يزال وقت الحاجة \_ يشترط لقيا ها بحاجة اللغة والادب « أن يعني هذان المعهدان بالادب العربي عناية غير عنايتها الآن » و « أن يذهب هذان المعهدان في درس الادب العربي مذهب الجامعة المصرية القديمة يدرسانه كاكان يدرسه القدماء في عناية قوية باللغة والنحو والصرف والبيان والغريب والعروض والقافية ، ويدرسانه كايدرسه المحدثون في عناية قوية بغهم الصلة بين الادب والنحو والصرف والشعب الح » (ص ١٧) و من أقدر الآن على دراسة الادب في عناية قوية باللغة والنحو والصرف والبيان والغريب والعروض والتافية من الازهر ودار العلوم ، عن يكون أقدر منها على دراسة اللغة والادب كا يدرسه المحدثون اذا انغنت فيها باب الاصلاح الحقيقي الذي لا يسخها غربيين ليس بينها وبين تاريح أهل فيها باب الاصلاح الحقيقي الذي لا يسخها غربيين ليس بينها وبين تاريح أهل هذا البلد صلة بل يحفظ عليها شرقيتها و يمدهما بما يمكنها من الاضطلاع هذا البلد صلة بل يحفظ عليها شرقيتها و يمدهما بما يمكنها من الاضطلاع واجبها تلقاء اللغة والادب خبر اضطلاع ،

فصاحب السكتاب قد أقر من حيث لا يريد بضرورة بقاء الأزهر ودار العلوم لأنه لن يجد تلك المسكنة من علوم اللغة الا فيها . وهما من غير شك في حاجة الى اصلاح يلائمهما ، ولسكن صاحب السكتاب بدلا من أن يطالب باصلاحها طلب الغاءهما . ولو كانت الحاجة الى الاصلاح تستلزم الالغاء لسكان عليه أن يطلب الغاء قسم الآداب من الجامعة لأنه في رأيه في حاجة ماسة الى الاصلاح والى أن يعنى باللغة العربية غير عنايته بها الآن

ولو تطلب القاريء مثلا آخر المجم صاحب الكتاب من معاصريه على مالا يعلم الوجده في انكاره فهمهم للأدب القديم (ص ٥٣) وفي زعمه أن ليس فيهم من

قرأ ديوان البحتري كله أو ديوان غير البحتري ا ولمل ديوان البحتري غير مطبوع ، ولعل نسخته الخطية في مكتبة من مكانب فرنسا الأثرية ان لم تكن في مكتبة صاحب الكتاب خاصة، والا فماذا في ديوان البحتري أو غير البحتري يجمله ينكر أن يكون في أساتذة العربية بمصر من قرأه بهامه وهو لم يكتب بلاتينية ولا يونانية ? أو لعل ديوان البحتري كديوان المتنبي احتوى على أشعار فيها سخف و تفحش بحول دون استيعامها ، و بحمل على اجتنامها . فاذا كان هذا هو الذي أراد فقد عكس النقد و قلب التصوير

#### هيبه اياهم بالتكرار

على أن هناك شيئاً عاب صاحب الكتاب به معاصريه من أساتدة اللغة لعل من الخير أن نقف عنده قليلا. ذلك الشيء الذي عاجم به هو تكرارهم ما يلقون على طلبتهم العام بعد العام . ولقد كنا ففهم هذا ونرحب به كنقد صحيح لولم يكن في نظام المدارس شيء لاندري كيف ناوم أساندة اللغة عليه هو انتقال الطلبة من سنة الى سنة وحلول آخرين محل المنتقلين . فلو أن النظام الذي يقضي بتجديد الطلبة كل عام استبدل بنظام يقضي بتجديدهم كل أعوام ، أو أن المدارس بدلا من أن يكون فيها في آن و احد أربع فرق مختلفة مثلا كان فيها فرقة و احدة لا تتجدد الاكل أربع سنوات أو خس أوست حسب ما يترادى الكارهي التكرار ، اذن لما كان هناك محل لاعادة المقرر الا مرة في بضم سنين ولكانت اعادته كل عام دليلا قاطعاً على افلاس القائمين بالتعليم عامة و بتعليم اللغة على الاخص . ليكن القو امين على التعليم في هذا البلد عامة و بتعليم فلا يُزَحز حوهم عنها الاكل سنوات مرة رأو الأمر ما أن يثبتوا الطلبة في كالم كان من أن يثبتوا الطلبة في المكان من أن يثبتوا الطلبة في المكان من أن يثبتوا الطلبة في المكان من أن يثبتوا الطلبة في كالمكان من أن يثبتوا الطلبة في كالمكان من أن يثبتوا الطلبة في كالمكان من أن يثبتوا الطلبة في كل عام كان من أن يثبتوا الطلبة في كالهم فلا يُزَحز حوهم عنها الاكل سنوات مرة رأو الأمر ما أن بزحز حوهم عنها الاكل سنوات مرة رأو الأمر ما أن بزحز حوهم عنها الاكل سنوات مرة رأو الأمر ما أن بزحز حوهم عنها الاكل سنوات مرة رأو الأمر ما أن بزحز حوهم

عن تلك الاماكن كل عام مرة ، فيخرج من باب المدرسة كل عام فوج ويدخل بدله فوج ، وأن استهدفت المدارس بهدا التجديد المستمر في الطلبة الى التكرار المستمر في الدروس. وقد كان يكون من الممكن طبعاً أن لايكون هناك تكرار قط وأن يتغير منهاج الفرقة الواحدة كل عام كما يتغير بر زامج السما كل أسبوع لولا أن الادب في جميع أقطار الارض حامد على أساسياته و أن العلم على أساسياته أشد جموداً ، حتى بلغ من جمودهما انعما يأبيان كل الآباء أن يغيرا أساسياتهما كما تغير الأفاعي جلودها ، أو أن يفتحا كنوزهما الالمن أحاط بثلك الاساسيات . فلم يكن بدلاً ساتذة الجامعات \_ وغير الجامعات \_ في انعاء الارض ، مها اشتدت رغبتهم في عرض الجديد من آرائهم وابحاثهم هم ، ومهما ثقل عليهم تـكرار القـديم من نتأنج ابحاث غيرهم أن يكرروا في كل عام مقرراً مخصوصاً بلقي على كل فرقة ، وأن يظلوا في الفرق الثلاث الأولى على الأقل يعيدون ما يبدأون و يبدأون ما يعيدون. وأ كبر الظن أن قسم أدب اللغة العربيــة في جامعتنا لن يستطيع أن يفلت من تلك السنَّة سنة التكر ار التي جرى ويجري عليها نظام التعليم. وأكبر الظن أن أستاذ الادب العربي نفسه قد بدأ يخضم بالفعل لذلك القدة ر المحتوم فأعاد على السنة الاولى في العمام المنصرم ما كان قد ألقاه على اخو انهم في العام الذي قبله ، وسيعيد على السنة الثانية هذا العام ما كان قد ألقاه على السنة الثانيه في العام المنصرم. و اذا قدر له أن يهتدي مرة أخرى الى أساسيات الادب العربي التي تاه عنما كما سبرى القاريء في ظلمات الشك ، أو قدر التلاميده أن ينتهوا آلى الهوة التي أوقفهم أستاذهم بذلك التيه على شفيرها ، اذا قدر هذا له أو لهم فلن يجد صاحب الكتاب بدأ طول مدة استاذيته من أن يعيد في فرقة ما يبدأ، و يبدأفي فرقة ما يعيد

## صاحب الكتاب وتدريس الادب في الجامعة

على أننا مضطرون هاهنا الى الجهر بأن الخطة التي اتبعها أستاذ أدب اللغة في الجامعة الى الآن خطة مختلة لا يمكن أن تنصر من الوجهة النظرية ولا من الوجهة العملية . فانها من الوجهة النظرية ضيقة حتى لا مساحة ولا عمق لها ، ومن . الوجهة العملية معكوسة حتى لاأساس ولا جَذَّر لها . فأما ضيقها فلأنها تنحسر عن علم القدماء من العرب وعلم المحدثين من المستشرقين حتى تتمركز في نقطة واحدة هي مايراه وما يتخيله الاستاذ. وأما انعكاسها فلأنها تحاول أن تضع السقف قبل الجدار؛ وأن تتقدم البحث من غير عدة ولا وسيلة ولا أساس، فتحاول أن تملم الطلبة البحث عن المجهول قبل أن تؤسس لذلك بتعليمهم المعلوم. ولسنا نعرف جامعة من جامعات الأرض غير جامعتنا تنهج مثل هذا النهج في أدب أو علم . لسنا نعرف غير صاحب الـكتاب أستاذا يجعل مقر ر السنة الأولى بحثًا ، ويتلقى « بنوع من البحثجديد » طلبةجا. وه لا يعرفون أوليات النحو والصرف في رأيه. ولمن البحث الجديد ? للاستاذ صاحب الكتاب. فهو يظل طول العام يحدّث طلبته عن نفسه. أذ مقرر الأدب في الجامعة \_ ان كان للأدب فيها مقرر \_ ليس معرفة الميدان الأدبى على حقيقته عندجم،ور أهله في الشرق والغرب، ولـكنه على ما يظهر معرفة رأي الدكتور طه حسين في الأدب. ثم ما هورأي الدكتور في الأدب ? هو الشكفي كل شيء أظلهالماضي نظله ، والبدء في بحث أوليات الأدب منجديد . وهو رأي لصاحبه أن يعرضه على الراسخين أولي الرأي في الأدب الذين يستطيعون تقليبه وتمحيصه ولكن ليس له أن يعرضه على طلبة مبتدئين لا يستطيع أحدهم إلا أن يتلقى

بالقبول ما يلقى أستاذه عليه . ولسنا هنا نعرض لنقد حجج الاستاذ فيما ذهب اليه ، فإن لهذا محلا آخر من هذا الكتاب ، وأنما الذي لا نتر دد هنا في الجهر به والذي نرى و أجباً علينا لفت الأنظار اليه هو هذا الخال الأساسي في خطة تعليم الأدب في الجامعة بقطع النظر عن نصيب الآراء التي يلقنها الطلبة هناك من الخطأ أو الصواب

#### البحث وموضع

اما البحث فان له مكانا عالياً في التعليم الجامعي، واعداد الطلبة للقيام به على وجهه هو الغاية العليا من التربية الجامعية، ولكن ليس مكانه السنة الأولى ولاالسنتين اللتين تليانها . فاذا هو وُضع في هذه السنين فقد أفسد التعليم وضيُّع الغاية . وهو التعليم أشد افساداً وللغاية أكثر تضييماً إن انحصر في فرد ولم يعُدُ دراسة الرأي الفطير لواحد من الناس ، سواء أكان هذا الواحد أستاذاً أم غير أستاذ . وكل رأي في العلم أو في الأدب لم محصه جمهور أهل فنه رأي ﴿ فطير مكانه المجلات العلمية أو الأدبية يمحُّص فيها لا غرف التدريس وقاعات المحاضرات. وكتاب الأدب الجاهلي الآن والشعر الجاهلي من قبل ليس إلا مجموعة من الآراء الفطيرة التي خالف بها صاحبها جمهور أهل فنه ولم تتناولها الأقلام والعقول بالفحص والتمحيص إلا بعد نشرها في صورة كتاب. مع أن السكتب لم تجعل في العادة ، خصوصاً ما أعد منها للطلبة المبتدئين ، الا لتضم المفروغ من اثبانه وتشير من بعيد، انأشارت، الى الحدود التي بلغها العلم. ومن الغريب المدهش أن تلك الآراء لم تنشر على أهل العلم والأدب في هذا البلدإلا بمد أن كانت قد ألقيت بالفعل على طلبة الجامعة وامتحنوا فيها ، ألقيت عليهم باسم التجديد في الأدب كَمْثُلُ من أمثلة البحث العلمي الحديث، ولسنا نعرف أعرق في الظلم وأبعد عن أصول التربية من هذا النمط في التعليم . لسنا نعرف أعرق في الرق العقلي وأبعد عن التربية الحرة من أن يتحكم شخص هذا التحكم في عقول النشء من أمة فلا يعلمهم إلا رأيه الخاص ولا يُنشَّهم إلا على مذهبه الخاص ، ومعه بعد ذلك نفوذ الاستاذ و سلطة الممتحن يقهر بهما الطالب على ما يشاء و يخضعه لما يريد . ولا ندري الذا سكت القوامون على التربية في هذا البلد عن ظاهرة كهذه ليس لها في أي أقطار الأرض مثيل . واذا كان في الناس من يحسن الظن بمقدرة صاحب الكتاب على البحث ، فلا نظن في الخبيرين بالتعليم وأصول التربية من يمكن أن يوافق على تلك الخطة المسرفة التي بالتعليم وأصول التربية وفنها ، وعكست سنن الجامعات في التعليم ، فدلت بمذا كله على أن صاحبها \_ و بالرغم منا نثبت هذا الحكم \_ لا يصلح لأن يمنح في شئون تعليم اللغة والأدب تلك السلطة الكبيرة و الحرية الواسعة بمنح في شئون تعليم اللغة والأدب تلك السلطة الكبيرة و الحرية الواسعة المتين عنحهما الجامعات ليكل استاذ



# صاحب الكناب والتجديد في الادب

ولصاحب الكتاب نداء يلجأ اليه كلما أراد تزيين رأيه و تشويه رأي خاافيه للناس هو نداء التجديد. فهو المجدد و مخالفه غير مجدد، وهو نصير المجديد و خالفه نصير القديم. وكلمة التجديد هذا الكلمات المتعدم والحديث الكلمات المبهمة التي يحتاج معناها الى تحديد. ثم هي هذا من الكلمات المنقولة عن مدلول مادى الى مدلول معنوي . والخطر الذي يصحب مثل هذا النقل هو أن ينتقل مع الكلمة جوها الذي كان يصحبها في استعالها الاول فيصير معها في استعالها الذاني و قان لا مثال تلك الكلمات أجواء تنتقل معها في تداولها الكلمة ذات الجول كلدول جديد علق به ما كان يحيط بها في استعالها الأول من استحسان أو بدلول جديد علق به ما كان يحيط بها في استعالها الأول من استحسان أو استقباح ، وسرى ذلك الى النفرس خفية فتستحسن أو تستقبح من غير أن تاوي

فالناس يستحسنون في الماديات الجديد ويفضلونه على القديم ، فالمابس الجديد مثلا والمسكن الجديد خير عندهم من مثله من القديم . وهم يأخذون في ذلك بتجاريبهم فهم فيه على صواب . لكن اذا نقل ناقل القدم والجديد المعنويات فبدأ يكلم الناسءن الأدب القديم والادب والجديد ، والمدنية القديمة والمدنية الجديدة ، كان الناس منه على خطر وبدأوا يستقبحون ويستحسنون من غير أن يكونوا غالباً على صواب في الاستقباح أو الاستحسان : يستحسنون المدنية الجديدة ولعلها شرمن المدنية القديمة ، ويستقبحون الادب القديم والمله خير من الادب الجديد . وهم لا يفعلون القديمة ، ويستقبحون الادب القديم والمله خير من الادب الجديد . وهم لا يفعلون المدنية من ونمدنية خيراً من مدنية و أدباً شراً من أدب ، ولكن لائن الجدة

فيا ألفوا من المحسوسات مقرونة عندهم بالتفضيل فيُجرون المعنويات مجرى الماديات عفواً من غير قصد، ويفاضلون بين الجديد والقديم في الأدبكا يفاضلون بين الجديد والقديم في اللباس، ويقعون طبعا في نفس الخطأ الذي يقع فيه طالب المنطق حين يستعمل في قياس واحد لفظا واحداً مشتركا بين معنيين مختلفين . والناس معذورن اذا فعلوا هذا، إذ ليس منتظراً من جهورهم أن يكونوا مناطقة مدققين أو أن محذروا سوء استغلال قانون الربط أو القران النفسي ( Association Law ) . انما الذي تقع عليه تبعة ذلك الخطأ الخفي البالغ هو ذلك الذي يستغل أمنال تلك الالفاظ من غيرحق، وينقلها عما ينطبق جوها عليه الى ما لا ينطبق جوها عليه . واذا كان هذا الاستغلال منتظراً وعلى الاقل لا يمكن منعه في الدعايات الحزبية ، حيث تراعى المصلحة ولا تراعى الحقيقة ، فان الابحاث العامية و الأدبية بجب أن تبرأ منه اذ يجب أن يكون الحقيقة ، فان الابحاث العامية و الأدبية بجب أن تبرأ منه اذ يجب أن يكون الحقيقة ، فإن المكان الأول ،

وكتاب الادب الجاهلي يستغل هذا النوع من الالفاظ الى حدكبيرة فهو لا بسأم السكلام عن القديم والجديد والأدب القديم والادب الجديد، وأنصار القديم وأنصار القديم خالفيه وبأنصار القديم وأنصار الجديد أصاره عنه فيل هناك فها يدعو اليه في أدب اللغة شيء جديد يستحق أن تفترق السكلمة فيه فيكون أنصاره هم الجددن ويكون أضداده هم الجامدين و هذا سؤال محتاج جوابه الى النظر في طريقة صاحب السكناب في الأدب، وفيا جاء به من مذهب في فهم الأدب و تاريخه و من رأي في اصلاحهما ، ثم فيا ساق في كتابه من بحث . و نظن أنك سترى اذا عرضنا عليك هذا كله أن أمر صاحب السكناب و من معه أهون كشيراً مما بصورون ، و انه.

## الادب: منشأ اسم

ولعل من الطبيعي أن يبدأ من هذا كله بالنظر في المحاولة التي حاول بها صاحب الكتاب أن يحدد معنى الأدب ومنشأ هذه الكامة على عط علماء اللغة الحديثين

والبحث عن أصول الكلمات ومناشئها فرع مهم من فروع علم اللغة يسميه الافرنج Etymology ويسميه صاحب الكتاب فقه اللغة متابعة لابن فارس فيما يظهر ، وهي على أي حال تسمية حسنة فيما نرى

بدأ الاستاذ بحثه هذا بالاشارة الى ما قيل في الصلة بين كلة الأدّب و بين كلة الأدّب بمهى الدعوة الى الولائم، وبالاشارة الى رأي الاستاذ نلينو أن كلة أدّب قد تولدت من كلة « أدآب » جمع « دأب » بعده أن قلبت الى آداب كما قلبت أ بار جمع بئر الى آبار، و بظن أن الاستاذ نلينو لم يرد بهذا الرأي إلا النّماس منشأ الكامة في الجاهلية القديمة لا في الجاهلية المعروفة القريبة أما صاحب المكتاب فقد مر بهذين الرأيين لم يعبأ بهما لا نهما في رأيه يعتمدان في الأصل على الفرض. وتطلّب منشأ المكامة عن طريق لا فرض فيه، أو في الأقل لا يغلب الفرض عليه، فاستعرض في بُجل قليلة العصر الجاهلي على الأقل لا يغلب الفرض عليه، فاستعرض في بُجل قليلة العصر الجاهلي و وعصر صدر الاسلام وقرر في تلك الحلم القليلة أنه لم يصح عن الجاهلية في وردت فيه تلك المكامة، مخالفاً بذلك جهور علماء اللغة من غير أن يستند الى قرينة تؤيده، أو يذكر المراجع التي رجع اليها في هذا الرأي ، انكان له في هذا الرأي مرجع، و بعد أن ذكر أن المكامة ومادتها لم ترد في القرآن قال هذا الرأي مرجع، و بعد أن ذكر أن المكامة ومادتها لم ترد في القرآن قال الهما لم ترد فما روى عن الرسول المكريم إلا في حديث « أدّ بني ربي فأحسن الهما لم ترد فما روى عن الرسول المكريم إلا في حديث « أدّ بني ربي فأحسن الهما لم ترد فما روى عن الرسول المكريم إلا في حديث « أدّ بني ربي فأحسن المها لم ترد فما روى عن الرسول المسكريم إلا في حديث « أدّ بني ربي فأحسن

تأديبي » ، وهو لا يصلح أن يكون حجة الخوية إلا اذا صح عن الرسول بلفظه وهذا يستبعده صاحب الكتاب. أما كلام الخلفاء الراشدين فقد طواه كله بقوله إن المحمول عليهم كشير وان لاطريق لتمييز ماصح عنهم و ما لم يصح ، ولم يتعرض لما روى إمان الخلافة الراشدة بل مر الى العصر الأموي فوجد من العسير أن يشك في أن تكون تلك الكلمة استعملت فيه و رحح من غير مرجح أن يكون أول معنى استعملها الامويون فيه رواية الشعر والنثر وما اتصل بها من الأخبار وعلم الأيام والانساب . ولم يحاول أن يعين في أي فترات المصر الأموي ظهرت تلك الكلمة ولكن تساءل عن المصدر الذي أمد الأُمويين مها وهي لم تكن في لغة قريش ولافي العبرية ولا في السريانية في رأيه، فقال أن لغة قريش هي الأصل فيما يسمى الآن باللغة العربية، وأنها قد تأثرت بغيرها من لغات العرب فاستلحقت من كلاتها، وأن المعاجم الحاضرة قد حوت كثيراً من كلات تلك اللغات وإن لم تنسب الكلمات الى لغانها غفلة من أصحابها فيما يرى عن حقيقة واضحة له هي ان اللغة العربية التي كانت بعد الاسلام ان هي إلا لغة قريش أو لغة الحجاز . أما بقية تلك اللغات غير القرشية فقد اندثرت فيما يرى و إذن ـ وهذه هي النتيجة التي وصل اليها بعد كل هذا الحوار \_ فليس ما عنع من أن يكون الأمو يون قد أخذوا تلك الـكلمة عن لغة من تلك اللغات المندثرة

هذه نتيجة تدعو الى العجب لأكثر من سبب و احد. فأنت ترى أولا أن ليس فيها شيء من الجزم والقطع لأن « ليس ما يمنع » هذه لا تفيد إلا الاحتمال والتجويز. وصاحب الكتاب لم يهمل رأي الاستاذ نلينو إلا ليأتى على الاقل برأي قد ارتقى عن مرتبة الاحتمال. بل من رأى صاحب الكتاب ينبذ النصوص التى وردت عن الجاهلية ومبتدأ الاسلام لانها في رأيه ليست

نصوصاً صحيحة قاطعة يعتقد أنه لن يرضى من نفسه في تفسير منشأ كلة أدب الا بالصحيح القاطع، فاذا به قد ترك الا مرحيث كان، أو تركه أكثر غموضاً مماكان. إنه حين جوز ان تكون الكلمة من لغة غير لغة قريش لم يزد شيئاً على ما قيل من قبل ، إذ كل الذي قيل ان السكلمة عربية ، والقائلون بهذا يقولون بأنه قد كانت هناك لغة عربية عامة نشأت من امتزاج لغات القبائل لأسباب عدة ذكر وها ، منها الاختلاط ، خصوصاً في مواسم الحج ، ومنها الأسواق . فالقائلون بوجود لغة مشتركة ناشئة من توجد اللغات وهم جمهور علماء اللغة سلم يتعرضوا لقرشية كلة ادب في الاصل أو عدم قرشيتها وتركوها شائعة بين القبائل ، ومعنى هذا انها في الأصل موجودة في احداها وأخذها الماقون عنها ، وهو كل الذي وصل اليه صاحب الكتاب

ومن الغريب أنه يقر بما نبهه اليه المرحوم الشيخ الخضري بك من أن المعاجم جمعت كثيراً من كلمات لغات القبائل، وانه لا معنى المكارة المترادف والمشترك في اللغة الاهذا، يتمر مهذا من ناحية و يجد هذه المكاحة مدونة في في المعاجم بمعانيها المتعددة من ناحية أخرى، ثم لا يجيز أن تكون المكاحة قرشية أو مشتركة بين القبائل جميعاً كأن صاحب المكتاب يفهم من اختلاف القبائل في اللغات امتناع اشتراكها في كثير من المكلات

على أنه اذا كانت المسألة مسألة يجوز وليس ما يمنع فليس ما يمنع أن تكون النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة عن الجاهلية صحيحة ، ويجوز أن يكون الحديث الشريف الذي أشار اليه قد صح عن النبي بلفظه (۱) ، وليس ما يدعو الى الظن أن السكلام الذي جاءت فيه هذه السكلمة عن الخلفاء

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح عند أهل البصر بالحديث. وهومن جوامع السكلم النبوية الى كان الصحابةرضوان الله عايرم يُحرصون كل الحرص على حفظها ثم هو ليس بذي الطول فيلتبس لفظه على الحافظان

الراشدين هو من الكلام المحمول عليهم. وإذن فالكلمة على ما يظهر قديمة ؟ وردت عن الجاهليين واستعملها الرسول والخلفاء الراشدون في كلام ليس هناك ما يمنع من صحته

على أن أسبقية هذه السكلمة على العصر الأموي أرجح جداً من التجويز والاحتمال فقد رويت نصوص كثيرة عن الجاهلية وفجر الاسلام كل منها يحوي مادة أدب في صورة من صورها وعلماء اللغة قد قالوا بصحة تلك النصوص. ونبذً ما صححوم من غير ما قرينة ولا داع شطط واسراف تضيع معه الحقائق ولا ينمو به الأدب. والشك في تلك النصوص من غير مبرر تمجل من صاحب الكتاب لمذهب الشك المطلق الذي سيأخذ به في كتابه الثاني . ونحن نَلْقَى تَعْجُلُهُ هَذَا بِتَعْجُلُ مِثْلُهُ فَنَقُولُ هَنَا مَا سَنْفُصُلُهُ هَنَاكُ مِنْ أَنَ الشَّكُ لَا يجوز عند العلم إلا اذا كان هناك أسباب تبرره. واذا كان كل نص من تلك النصوص قد لا يفيد الرجحان فان مجموع تلك النصوص الكثيرة يفيد الرجحان من غير شك أن لم نفد اليقين . وهذه نقطة أهمل صاحب الكنتاب تقديرها اهمالا معيباً . ويحن على يقين من أنه لا يدري مقدار تلك النصوص لأنا على يقين من أنه لم يستعرض كل المروى عن العصر الجاهلي من شعر ونثر ولا كل الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا كل ما نقل عن الخلفاء وكبار المسلمين في الخسين سنة الاولى من صدر الاسلام ، ولا كل ما قيل في تلك السنين من شعر . وكان الواحِب في مثل ماهو بصدده من البحث عن أصل تلك الكلمة أن يستمرض هذا كله قبل أن يتهجم على اللغة وعلى فقهما بالزعم يتلوه الزعم كأنه حقاً قام بذلك الاستقراء الطويل العريض

ومن العجيب أن صاحب الكتاب في مزاعمه تلك لم يضرب مثلا إلا

بنص واحد هو ذلك الحديث الكربم من غير أن يبين لطلمته لماذا لم يصح هذا الحديث عنده بلفظه وكان من حقهم عليه من غير شك أن يضر ب لهم مثلا أخرى (١) من النصوص الجاهلية والاسلامية التي زعم أنها لم تصح و يبين لهم الأسباب التي حملته على هذا الزعم . وأكبر الظن أن صاحب الكتاب لم يكلف نفسه البحث عن أمثلة ، واكتفى في التمثيل بحديث يعرفه أكثر الناس ، واختار الطريق الأسهل الذي ظن أنه يغنيه عن الاستقراء فاستند الى أن ايس في تلك النصوص نص مقطوع به . وهذا صحيح . ولكنه غفل حين سلك هذا الطريق عن أمرين مهمين : الأول أن هذا الطريق لا يجوز ساوكه الا أن يريد أن يصل الى نتيجة قاطعة ، ولا يبرره إلا الوصول اليها بالفعل . فاذا لم يصل إلا الى نتيجة محتملة ، كا فعل صاحب الكتاب ، لم يجز له فاذا لم يصل إلا الى نتيجة محتملة ، كا فعل صاحب الكتاب ، لم يجز له فاذا لم يصل إلا الى نتيجة محتملة ، كا فعل صاحب الكتاب ، لم يجز له فاذا لم يصل الله الله النصوص ، لأن كلا منها في مر تبة احتمال الصحة على أقل تقدير

هذا هو الاثر الأول الذي غفل عنه صاحب السكتاب. أما الأثر الثاني. فهو أن تلك النصوص ان لم يفد كل منها القطع منفرداً فقد تفيد كلها القطع مجتمعة واذن كان عليه في العلم حين شك فها أخبره به الأقدمون أن يستقري، وإن كلفه ذلك ما كلفه ، أو يستأنى حتى يستطيع أن يسنقري أو يستقرى له ، ويدع الآن تحديد منشأ كلة أدب ، فانه في الواقع تحديد لم يدع اليه المقام لا نه لا يفيد في تحديد مفهوم السكامة في العصر الاموي ولا في تحديد مفهوم الكن ، وهو المهم في ما كان صاخب السكامة في العصر الاموي ولا في تحديد مفهوم أو رأيه الاصلاح

<sup>(</sup>۱) نضرب من إمثلتها الجاهلية التي سمح وقتنا بالكشف عنهاكتاب المذفر الاكبراليكسرى في وصف جارية كان اهداها له وهو الوصف الذي كان فيها بعد سببا في قتل النمان ، وكتاب النمان الى كسرى مع وفود العرب ، وخطبة علقمة بن علائة العادري أحد اعضاء ذلك الوفد وهي كلها موانف من الطبيعي الله . يحرص العرب على تذكرها

لكن مغالط صاحب الكتاب في هذا الصدد لا تقف عند هذا فقد زعم وجزم أن مادة الأدب لا توجد في لغة قريش ، ولسنا ندري من أين جاء بهذا الزعم ، إذ هو لا يدري حدود لغة قريش حتى يستبيح أن يحكم على مادة ما أنها غير موجودة فيها ، صحيح أنها غير موجودة في القرآن ، ولكن أحداً لم يقل ان لغة قريش لا تخرج عن القرآن ، أو ان القرآن حوى أكثر لغة قريش، فهناك كلمات كثيرة مشهورة استعملها القرشيون لم ترد في القرآن . فليس في القرآن كلة سيف ولا سهم ولا درع ولا كثير من الكلمات التي كانت تطلقها قريش على أفهال الانسان وغلى حيوان اقايمهم و نباته ، ولا نظن صاحب الكتاب عاري في هذا . إذن فليس عدم ورود مادة ما في القرآن دليلا على أن الكتاب عاري في هذا . إذن فليس عدم ورود مادة ما في القرآن دليلا على أن تلك المادة لم تكن في لغة قريش وقطع صاحب الكتاب بأنها لم ترد في لغة قريش بعد نبذه النصوص التي رويت عن الرسول والخلفاء لغير ما سبب غريبة من غرائب التفكير والاستدلال

على أن هناك نواحي ضعف أخرى فيما ذهب اليه لم تمسسها للآن ولعلمها الصق بفقه اللغة « الذي ليس للذوق الشخصي والهوى الشخصي أثر فيه » والذي أراد صاحب الكتاب أن يطبق على كلة الأدب « اصوله وقوانينه و مناهجه »

إن صاحب الكتاب بعد أن قرر ان الكامة لم تظهر قبل العصر الأموي مضى فقرر بشأنها أموراً ثلاثة: الأول أنها اتخذت في ذلك العصر معنيين ، معنى تثقيفيا يتعلق برواية الشعر والخبر ومعنى خلقيا يتعلق بالتدريب على الاخلاق المهذبة. الثاني أن معناها التثقيفي كان وجوده سابقا معناها الخلقي كا يرى من قوله ه إن أول ما استعملت فيه هذه المادة انما هو التعليم على النحو الذي كان مألوفا أيام بني أمية أي التعليم بطريق الرواية على اختلاف أنواعها ه

ص ١٩. الامر الثالث أن مادتها لم تكله تستممل أول الأمر إلا فيملا أو اسم فاعل

واذا ضربنا صفحا عن ان صاحب الكتاب أراد بقوله أول الأمر فترة من فترات المصر الأموي لم يسمها ولم يجاول ان يبحث عنها كان هذا الأمر الثالث الذي قرره صادقا في الجلة ، فان استمال المصادر والاسماء الممنوية يدل على رقي فكري أكبر مما يدل عليه استمال الكلمات الدالة على المحسوسات كالافعال وما اشتق منها كاسم الفاعل واسم المفعول ، فدو الله المحسوسات لابد أن تسبق في نشو، الكلمات دو الله المعنويات . ولكن هذا الأصل الذي يدل على صدق الأمر الثالث في الجلة يدل من جهة أخرى على بطلان الأمر الثاني الذي يقول بسبق المعنى التثقيفي على المعنى الخلقي ، فقد كان المعرب تقاليد وأخلاق قبل أن يكون لهم شعر أو نثر يتناولون فيه تلك التقاليد والأخلاق بالوصف أو بالمدح أو بالذم ، فلا بد ان تكون كلة التأديب بمنى التدريب على المنعار والاخبار

وهذا الأصل الذي نقول بسبق المحسوسات على المعنويات ومجيء الأرقى بعد الراقي، أصل نفسي يسترشد به فقه اللغة في البحث عن أصول الكلمات ومناشئها . والاستاذ نلينو حين قال باشتقاق أدن من دأب بالطريقة التي ذكرها عنه صاحب الكتاب أنما فعل ذلك فيما نظن تطبيقا لهذا الأصل التي ذكرها عنه عاحب الكتاب أنما فعل ذلك فيما نظن تطبيقا لهذا الأصل العام أو لأصل يشبهه ، فإن الأدب .. بمعنى الفعل الحسن المتعود . سابق على الأدب بمعنى القول الحسن . والكلمة بمعناها الخلقي تشترك مع كلة دأب في في الدلالة على الفعل المتعود وتمتاز عنها بوصف بخصصها ويضيق معناها . في الدلالة على الفعل المتعود وتمتاز عنها بوصف بخصصها ويضيق معناها . فكلمة دأب إذن سابقة عليها في الوجود مشتركة معها في عموم المعنى وفي

الحروف. من أجل هذا فيما نظن استباح الاستاذ نليّنو ان يقول ان أدب مأخوذة من دأب، والتمس تعليلا لاختلاف ترتيب الحروف في الكلمتين فيجاء بذلك النفسير الذي أشار اليه صاحب الكتاب. وهو تعليل ينقصه في نظر نا ان وقي له في اللغة العربية باشباه تامة . فان بئر وآبار ورعم وآرام تختلف عن دأب وآداب في انه لم يُشتق فيما نعلم من آبار وآرام مفردان يكون الصلة بينهما وبين بئر ورغم كالصلة بين أدب ودأب، في الحروف وفي المعنى ، ولو ان الاستاذ نليّنو وفق الى شيء كهذا تتم به المقار نة لكان تفسيره محبوكا يصعب جداً ان يجد أحد فيه مغمزا. وهو على ما هو عليه اقرب كثيراً الى الممقول وأعرق في فقه اللغة من القول الذي جاء به صاحب الكتاب. فشتان بين رأي يستند استناداً علمياً الى أصل مسلم به في العلم وبين رأي ينقض ذلك بين رأي يستند المتناداً علمياً الى أصل مسلم به في العلم وبين رأي ينقض ذلك الأصل أو ينتقض به . لكن يظهر ان صاحب الكتاب لم يفطن الى الأصل الفقهي الذي استند اليه استاذه في تفسيره فأهمل ذلك التفسير ظناً منه انه الفقهي الذي استند اليه استاذه في تفسيره فأهمل ذلك التفسير ظناً منه انه الفقهي أصله على الفرض »

فالمسألة الآن هي: هل مادة أدب بالمعنى الخلقى العبلي لم توجه إلا في العصر الأموي ? أما المعنى نفسه ، بقطع النظر عن اسمه ، فقد كان موجوداً من غير شك قبل العصر الأموي ، ليس في الاسلام فقط بل في الجاهلية ، ولا بد ان يكون العرب قد دلو اعلى هذا المعنى بلفظ استعمل وشاع ، ولم يكن هناك من داع لأن يقترض الناس في العصر الأموي لفظاً من لغة مجهولة ، كما يزعم صاحب الكتاب ، ليدلو ا به على معنى له عندهم لفظ مشهور ، وإذن فلفظ أدب الذي كان شائعاً بالمعنى الخلقي في عصر بني أمية لا بد أن يكون هو اللفظ الذي كان شائعا من قبل للدلالة على نفس المعنى

هذا ما يقضي به النظر والعقل و فقه اللغة الحديث .والذي نقله لنا القدماء من

العلماء يؤكد هذا ويتأكد به، فان كثيراً من النصوص المحتوية على مادة أدب الواردة في صدر العصر الأموي وقبله نضرب الى المعنى العملي الخلقي . نرى ذلك مثلا في خطبة الحمجاج المشهورة التي ألتاها أول مقدمة العراق في عصر عبد الملك ، وفي كتاب النعان الى كسرى مع وفد العرب اذ يقول « وقد أوفدت أيها الملك رهطاً من العرب لهم فضل في احسابهم وانسابهم وعقولهم وآدابهم » وتراه في كتاب المنذر الأكبر الى أنو شروان مع الجارية التي أهداها اليه يصفها بأنها « قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأيها رأي أهل الشرف وعلها عمل أهل الحاجة » . ومعنى الأدب في هذه الجملة الأخبرة يكاد فقابل معنى التربية عندنا اليوم فهو أوسع من المعنى العملي . وعلى أي حال فنواحي معاني الكلمة في النصوص الواردة هي من الرقي بحيث تستلزم أن يكون منشأ الكلمة أقدم كثيراً من العصر الجاهلي المعروف

وهناك مآخذ أخرى على موقف صاحب الكتاب ازاء هذه المادة لا داعي الى ذكر ها فقد أطلنا فوق ماكنا نريد. وماكنا لنطيل هذه الاطالة لولم يكن بحث صاحب الكتاب عن منشأ هذه الكلمة هو المثل الواحد الذي حاول به في كتابه ان يطبق على فقه اللغة الحديث على العربية ، ولعله أراد به ان يدل على انه أقدر من غيره على تجديد اللغة عن هذا الطريق. فجاء ما تضمنه من أنواع الخطأ دليلا على ان صاحب الكتاب ان كان يعرف اصول ذلك العلم فانه لا يحسن تطبيقها . واحسان تطبيق هذا العلم ، كاحسان تطبيق كل العلوم، لا يدرك بالسماع و لا بالحفظ ولكن بالمارسة الشاقة و المران الطويل



## الالد : حديد معناه

أما محاولته تحديد معنى الأدب فقد كان فيها أكثر توفيقا لأنه كان فيها أَ كُثر تواضًّا وأقل مخالفة لجمهور علماء اللغة . وقد انتهى به الأخذ والرد إلى أن مفهوم الأدب الآن هو عينه منذ اثني عشر قرنا، فهو « ما يؤثر من الشعر والنثر وما يتصل بهما لتفسيرهما من ناحية ونقدهما من ناحية أخرى » ص ٢٤ . ولكنه حتى في الوصول الى هذا وفهمه لم يسلم من العثار ، وقد يصل هذا العثار أحياناً إلى درجة التناقض، وإلى التناقض في أسطر قليلة. انظر اليه و هو يقرر أن النجو حوالى القرن الثالث للمجرة لم يكن أدبا « وأن لم يكن بد منه للأديب ، ولم تكن رواية اللغة من حيث مادتها ادباً وان لم يكن بد منها للاديب ، ولم تكن رواية الاخبار من حيث هي تاريخ ولا رواية الانساب من حيث هي تاريخ ادبا وان لم يكن منها للاديب بد ، ص ٢٢ ه و هذا كلام و اضح أيخرج صاحبُ الـكـتاب به النحو ومتن اللغة وتاريخ العرب عن الادب ويجعلها كلها وسائل اليه. فاذا ما قرأت عقب ذلك تعريفه الادب في ذلك العصر بقوله ه أيماكان الأدب معناه الصحيح ما يؤثر من الشعر و النثر وما يتصل مهما لنفسيرهما والدلالة على مواضع الجمال الفني فمهما » شعرت انه أدخل مهذه الجملة في الأدب ما كان قد أخرج عنه في الجملة الأولى ، لأن النحو واللغة والاخبار والانساب كلما تدخل في ما يتصل بالشعر والنثر لتفسيرهما فاذا ما عجبت من تناقض كهذا كيف يمكن ان يقع من الاستاذ في جملنين. متناليتين، وحملك العجب على الشك في أن يكون الاستاذ قد أراد من جملته الثانية معنى ينقض به جملته الأولى، أزال الاستاذ من نفسك كل

شك اذ يخبرك في جملته الثالثة « وكان الذي يتصل بالشعر والنثر لغة حينا ونحواً حينا و نصبا و اخبارا حينا ثالثا و نقدا فنيا في بعض الاحيان ، فلا تجد بعد هذا النص بدا من التسليم له بأنه قد ناقض نفسه مناقضة نادرة يصعب عليك تعليلها

على أننا إذا تركنا تناقضه هذا جانباً ونظرنا في فهمه ذلك التعريف. وجدناه يتذبذب بين رأيين : رأي يمبل الى قصر الأدب على مأثور الكلام ؛ من الشعر والنثر ، ورأي يميل الى توسيع تعريف الأدب بتوسيع معني ما يتصل بمأثور الكلامحتي مجعله يشمل أو يكاد يشملكل شيء غير الآدب من غير أن يختار في النهاية رأياً واضحاً يستقر عليه . فأما ميله الى قصر الادب علىمأ ثو ر الكلام فتعرفه فما ضرب من الأمثلة توضيحاً لمعنىالأدب عند اليونان والرومان. والفرنسيين ، و تبيينا لانطباق معنى الأدب عند العرب على معناه عندنا اليوم . . فانها كاما أمثلة للشق الأول من التعريف ، أي لمــأثور الــكلام لا ما يتصل ِ به. بل لقد تجاوز صاحب الـكتاب التمثيل الى التصريح إذ يقول ص ٢٤٠ « فنحن اذا ذكرنا الأدب اليوناني لانفهم منه الا مأنور الكلام اليوناني. شعراً ونثراً » من غير أن مزيد على ذلك شيئاً الا أمثلة يونانية عكاما شعر أو نثر مأثور ، واذ يقول بعد ذلك « وقل مثل هذا في الادب الروماني ، وقل ِ مثله في الادب الحديث ، فلا يدل الأدب الفرنسي الا على مأثور الكلام الفرنسي نظا و نشراً ﴾ فهذا صريح في تعريفه الأدب عند اليونان والرومان والفرنسيين بأنه مأثور الكلام فقط، واذا عرفت أن جمله هذه لم يكتبها الا جواباً على تساؤله « ثم هل يدل الأدب عند الامم الاجنبية القديمة أو الحديثة على شيء غير هذا الذي يدل عليه عندنا ٢٤ ص ٢٤ عرفت أنه يرى أن الادب عندنا هو أيضاً مأثور الكلام فقط. فاذا عرفت أن كلة ﴿ هذا ﴾ الواردة في مؤاله انما هي اشارة إلى جملة قرر فيها أن معنى الادب عندنا هو نفس معناه عند العرب في القرن الثاني والثالث والرابع وهو نفس المعنى الذي نقلناه عنه في أول هذا الفصل، والذي يجعل الادب مركبا من شطرين، عوفت أن صاحب الكتاب قد عاد فألغى من تعريف الادب شطره الثاني، وان شئت فقل انه قد عاد فناقض نفسه مرة اخرى، فجعل الادب عند القدماء والحديثين فقل انه قد عاد فناقض نفسه مرة اخرى، فجعل الادب عند القدماء والحديثين لا يستطيع في جوهره أن يتجاوز مأثور الكلام» (آخر ص ٢٤) بعد أن كان عندهم يتجاوزه الى «ما يتصل به من هذ العلوم والفنون التي تعين على فهمه من ناحية وتذوقه من ناحية أخرى»

ولو أن صاحب الكتاب بعد أن تناقض ثبت على أحد القيضين لكان الامر أيسر ، ولكنه مضى يتذبذب بين الرأيين باعتراض وله من القوة حظ عظيم » أورده في الظاهر على أضيق التعريفين وهو في الواقع اعتراض على أوسعهما ، كأن التعريفين فيذهن صاحب الكتاب شيء واحد يتبادلان المكان في قياسه وتفكيره من غير أن يجد في ذلك خللا . قال : ( انك لا تستطيع أن تفهم الاثر الفني للكاتب أو الشاعر اذا اعتمدت على ما تعودنا أن نعتمد عليه من علوم اللغة ومن الانساب والاخبار ومن النقد وانما قد تحتاج إلى أن تعتمد على أشياء أخرى ليس بينها و بين الادب صلة ظاهرة ، وضرب الامثلة لهذا بشعر المتنبي وأبى العلاء فزعم وأنك محتاج إلى الفلسفة الخلقية لتفهم المتنبي و . . إلى الفلسفة الطبيعية والى ما بعد الطبيعة والى الفلك والى علم النجوم بل الى الرياضة احياناً لتفهم شعر ابى العلاء » . وزعم « انه يكفي ان تنظر في ابى العلاء لترى اننا في حاجة إلى عاوم الدين الاسلامي كلما والى النصر انية واليهودية ومذاهب الهند في الديانات لتفهم شعر ابى العلاء » . بزعم هذا ناك

ولعلك لفهم ابي العلاء لا تحتاج من هذا كله الا الى بعض قضايا قليلة مشهورة كنحريم بعض مذاهب الهند اكل اللحوم وذبح الحيوان ، وكالصلة الظاهرة بين مواقع بعض الكواكب كالجوزاء والسماكين الاعزل والرامح. والكن صاحب الكتاب يجمل الحاجة الى هذه القضايا القليلة من كل علم حاجة الى الملم كله، ويزعم لك بناء على ذلك أن تعريف الأدب بأنه مأنور الكلام وما يتصل به لتفسيره غير جامع ولا مانع ، أي انه ليس بتعريف . والواقع ان التمريف جامع من غير شك ، بل قد أسرف في الجمع على ما يظهر حتى أراد صاحب الكتاب أن يدخل فيه كل شيء من كل ما كتب الانسان. أماكونه على اطلاقه غير مانع فصحيح ، ولكنا لانظن الناس من ادباء وغير ادباء حين بسمعون هذا التعريف يفهمونه على اطلاقه ، وأنما يفهمون منه منى أو معاني محدودة لا تتسع أبداً لكل هذا الاغراب والتكلف. وليت صاحب الكتاب بعد أن أورد ذلك الاعتراض جاء بما يجعل التعريف جامعًا لحدود الآدب مانعًا من أن يدخل في الأدب غيره. ولكنه لم يفعل، ولم يزد على أن رد القارىء إلى ما كان صاحب الكتاب قد كتب عن الثقافة والأدب وما بينها من انصال ، ايرى القارى ، ان الأدب يحتاج الى علوم ليست منه كما تحتاج الطبيعة إلى الرياضة و ليست الرياضة منها . وهذه مقار نة مع الفارق الكبير، فإن الطبيعة كام الاغنى لها عن الرياضة كآلة ووسيلة ولكن الادب في غنى تام عن الفلك وعلم النجوم ومداهب الهند الى آخر ذلك الذي ذكره صاحب الكتاب . أما الذي يقابل الرياضة في الادب هو النحو والصرف و المعاني والبيان الى آخر علوم اللغة ، أما علوم الطبيعة وما وراءها فما هي من الادب ولا من وسائل الادب في شيء ، إلاهم الا اذا سمينا ما شاع من حقائقها بين الناس علوما وليست بعلوم

على ان صاحب الكتاب بادخاله هذه العلوم الفلكية والطبيعية في الثقافة الضرورية للاديب لم يصنع شيئا في تحديد التعريف ، ولم يجعله جامعا ولامانعا بل تركه بعد اعتراضه عليه غامضا مبها في ذهن الطالب الذي كتب كتابه له ، والذي ألقى دروسه عليه . فصاحب الكتاب لم يكن فيا حاول من تحديد معنى الادب بأسعد كثيراً منه فيا حاول من تحديد منشأ اسمه . بَعُد في احدى المحاولتين كل البعد عن الصواب ، واضطرب في الأخرى غاية الاضطراب

## الأدب والثقافة

#### تتقيف طالب الاكوب عنره

وكان من أثر اضطراب صاحب الكنتاب في تحديد معنى الأدب أن ما أراد أن يخرجه من الأدب عن طريق التعريف أدخله في وسائل الأدب عن طريق التعريف أدخله في وسائل الأدب عن طريق التعريف أدخله في وسائل الأدب عن طريق الثقافة ، فقد رأيت أنه يزعم أن شعر المتنبي لا يكفي لفهمه وتدوقه أن يكون الأديب «أقدر الناس على فهم النحو وعلوم اللغة كلما والاخبار والتاريخ » ، وأن يكون «أمهر الناس في علوم المعاني والبيان والبديع » ، وأن المغر له في رأي صاحب الكتاب من معرفة الفلسفة الخلقية كأن المتنبي كان يفهم من الفلسفة الخلقية أكثر مما كان شائعاً في عصره ، والخطب في المتنبي أهون كثيراً منه في أبي العلاء ، فقد رأيت أن صاحب الكتاب لا يرى ضرورياً لفهم أبي العلاء أقل من الفلسفة الطبيعية ، وما و راء الطبيعة ، والفلك ، وعلم النجوم ، وعلوم الدين الاسلامي كلها ، والنصرانية ، والمهودية ، ومذاهب الهند ، والديانات اكأن أبا العلاء كان يعلم كل هذه السلسلة الطويلة من عويص العلم والديانات اكأن أبا العلاء كان يعلم من اكثرها غير السلسلة الطويلة من عويص العلم والدين ، أوكا نه كان يعلم من اكثرها غير

ما كان شائعاً بين الأدباء في عصره شيوع بعض حقائق الكمرباء والمغناطيسية. والكيمياء بيننا اليوم. لكن صاحب الكتاب معجب بفكرة القدماء ان. الادب هو الأخذ من كل شيء بطرف . ويريد أن يزيد عليها مُ اهاذا يصنع الا أن يجعل الادب محتاجا إلى كل شيء ? محتاجا إلى جميع العلوم ومحتاجا الى جميع اللغات. فوسائل الادب الضرورية في رأي صاحب الكتاب لانقف. عند العربية ونحوها وصرفها ، ومعانيها و بيانها ، وغريبها وعروضها وقافيتها ،. ولاعند صلتها عايسميه مظاهر الحياة العقلية والشعورية المختلفة، ولكنها في رأيه تتجاوز هذا كله الى مايناظره من اللغات السامية وآدامها ، ومن البونانية واللاتينية وآدامها ، ومن اللغات الاسلامية واللغات الاوروبية الحديثة وآدامها . وقد رأيت انه اشترط ما اشترط لفهم شاعر بن عربيين كان أدباء أهل زمانهما يفهمونهما في غير مشقة ، ولسنا ندري في أي فيافي الاشتراط كان يضرب لو انه تناول غيرها من الشعراء وغير الشعراء من رجال الادب. العربي. لكنه على ما يظهر مقتنع بكل هذا يعلمه تلاميذه كما يعلمهم اوليات. النحو والصرف والادب والتاريخ، ويزءم لهم ان اوروبا تفعل هذا في أدبها: وأن ادباءها مجتمعين يحيطون مهذا كله، وأن من يقول بالاستغناء عن شيء من هذا في دراسة الادب العربي فهو إما مخدوع أو مشعوذ، ولم يخطر له على يال أنْ قد يكون أولى بهذا الوصف من يقول بضرورة هذا كله للادب العربي.

### تشقيف طالب الاردب في الجامعات

ولعل من الخير أن نذكر لك هنا على سبيل المثال ما تطلبه جامعة الندن من طالب درجتها الأدبية ليكون لديك مقياس حسن للثقافة التي تقرضها الجامعات الكبرى على طالب الأدب فيها ان الزمن الذي يكفي لنيل الدرجة بعد انمام الدراسة الثانوية يختلف من ثلاث سنوات الى أربع يتقدم الطالب لما يسمى « الامتحان المتوسط » في آخر العام الاول في العادة فيمتحن في أربع مواد: في لغتين ، إحداها قديمة ( اللاتينية أو اليو نانية للاوربي ) والاخرى حديثة قد تكون الانجليزية . ثم في مادتين يختارها الطالب من بين مواد كثيرة يكون لذوقه وميله و ظروفه مجال كبير في اختيارها ، فقد تكونان علمين ، وقد تكونان فنين ، وقد تكونان بين فالله الطالب

فاذا ما مر في هذا الامتحان كان أمامه طريقان: اما أن يستمر في دراسة المواد الأربع لينال الدرجة العادية \_ وهي تقابل الليسانس \_ بعد سنين. وإما أن يختار ماد تين منها تكون احداهما أصلية والاخرى فرعية يدرسهما نفس المدة ابتغاء تتل درجة الشرف الاصلية منها. وهناك مواد تستغنى بذاتها عن المادة الفرعية كالفلسفة. ولحامل الدرجة العاليمة أن يختار أي المواد الاربع شاء لينال درجة الشرف فيها بعد عام. ومجال زيادة التخصص في نفس المادة بعد هذا واسع ، ولكنا الآن بصدد تبيين الثقافة الضرورية لطالب الادب في الجامعات الحديثة لا بصدد تبيين التخصص في الادب نفسه. ولذا سنقف عند الذي قاذاه

من هذا يتبين أن أقل مقدار من الثقافة العامة تحتمه جامعة لندن على طالب درجتها الادبية هو ما يشمله مقرر الامتحان المتوسط في أربع مواد من بينهما علم في الغالب ولغتان قديمتان أو قديمة وحديثة ، وقد تكون الحديثة هي الاتجليزية كما نبهنا من قبل. وأن أعلى حد في الثقافة العامة يمكن أن يناله الطالب ببتر بيته الجامعية هو ما يشمله مقرر الامتحان العادي لدرجة الآداب في نفس الاربع المواد. ولكن هذا الحد الاعلى ايس محتما فان الطالب يمكن أن يبدأ

التخصص بعد الامتحان المتوسط مباشرة ، فلا يأخذ بعده من الثقافة العامة الا بقدر ما يدرس من المادة الفرعية ، وقد يستغنى عن هذا في بعض الاحوال ولنضرب مثلا بطالب التخصص في الانجليزية لتمكن المقابلة بينه وبين ما يقترحه صاحب الكتاب لطالب التخصص في العربية . طالب الانجليزية لا بد له من أن يلم باللاتينية أو اليونانية ، ولكنه يستطيع ألا يلم مما يختاره منهما الا بالقدر الذي ألم به في دور الامتحان المتوسط . ومستواه أعلى من مستوى الدراسة الثانوية في اللاتينية أو اليونانية بقدر ما تناله مادة من أربع مواد تدرس كلها في عام . فاذا ألم بهذا القدر كان له أن يصرف أكثر همه الى الانجليرية ويصرف أقله الى فرع يختار، قد يكون عاماً وقد يكون لغة وقد يكون فناً وان كان معنى دراسة الانجليزية هنا هو دراسة قديمها وحديثها

ومن هذا ترى أن صاحب الكتاب يريد أن يكلف طالب الأدب العربي. ما ليس يكلّفه طالب الادب الانجليزي، وانه قد غلاكثيراً حين أكد أن الادب العربي لا تمكن دراسته الا بالاعتماد «على اتقان اللغات السامية وآدابها وعلى اتقان اللغتين اليونانية واللاتينية وآدابهما»، الى آخر ما تنطس به من شروط برى اتباعها تجديداً وهي في الواقع اساءة في التقليد



## آراء صاحب الكتاب في الاصلاع والتجديد

والحق أن آراء صاحب الـكتاب في تجديد الادب واصلاحه إن كان فيها جزء من الحق ففيها أجزاء من الباطل ، وإذا أخذ بها كاهي كانت كثيرة الضرر قليلة النفع . فذهبه في القديم الشك من غير مبرر ، وهذا يفسد القديم ويعطله . ومذهبه في الحديث التقليد من غير تصرف ، وهذا ينسد الحديث فأما شكه المفسد للقديم فموضع فحصه موضع آخر من هذا الـكتاب . وأما تقليده المفسد للحديث فيتبين من اشتراطه للأدب العربي ما يشترط الآن للأدب الأفرنجي من غير نظر الى ما يناسب العربية وما لا يناسبها ، ومن غير تفرقة بين ما هو ضروري لنجديد أدبها وبين ما هو غير ضروري

#### اللاتينية والبونانية والأدب الفربى

وتلك اللاتينية واليونانية اللتان يَشترط اتقانهما لدراسة الادب العربي على وجهه هما مثل واضح لذلك التقليد البحت الذي به يأخذ واليه يدعو . فقد رآهما يعنى بهما في فر نسا عناية كبرى ، وسمع انها في غير فر نسا يعنى بهما مثل ذلك ، فأداه منطقه الى ان اللاتينية واليونانية يجب أن يه يها في الادب العربي لانها معني بهما في الادب الافر نجبي ، وكان من التجديد عنده أن يدرسهما طالب الادب العربي حتى يتقنهما ، وكان من التقريع الشديد عنده أن يسائل شيوخ الادب في مصر ماذا يفقهان منها . وكان الأولى أن يسائل نفسه لماذا عنى الفرنسيون والانجليز مثلا بهاتين اللغتين القديمتين وما مقدار تلك العناية ، حتى اذا عرف الصواب من ذلك رجع على نفسه اذ نازعته الى تلك العناية ، حتى اذا عرف الصواب من ذلك رجع على نفسه اذ نازعته الى

تقليدهم فسألها هل موقف الادب العربي من هاتين اللغتين كموقف الادب الافرنجي فيعنى الاول بهماكما عني الثاني ? واذا لم يكن فما هو ذلك الموقف ؟ وما مقدار ما يستلزمه من عناية بثينك اللغتين ان استلزم منها شيئاً ?

لو أصاب صاحب الكتاب الجواب عن هذه الاسئلة ما دعا في الادب العربي الى لاتينية ولا يونانية ، ولا عير بجهلهما ، فإن موقف العربية بالنسبة الهما مخالف كل المخالفة لموقف الفرنسية أو الانجليزية . فالفرنسية لغة لاتينية فشأت عن اللا تينية كما نشأت العامية عندنا عن العربية . فلو أن العامية كانت لغة تدرس الكان فقهها لايستقيم لدارسه حتى تدرس العربية كما أن فقه الفرنسية و أدبها لا يستقيم لدارسه أو بعرف اللا تينية

أما الانجليزية \_ و ان لم تكن لغة لا تينية \_ فقد دخلتها اللا تينية عن طرق ثلاثة : عن الفتح الروماني ، والفتح النرماني ، و انبعاث الأدب القديم بالنهضة التي جاءت بعد فتح القسطنطينية

فأما الفتح الروماني فيكانت فترته نحو أربعة قرون غلبت فيها اللاتينية على لغة البلاد الأصلية. وأما الفتح النرماني فكانت فترته نحو قرن و نصف غلبت فيهما الفرنسية حتى صارت لغة الخاصة ولغة المحاكم ولغة الأدب. فهذان طريقان صبَّت اللاتينية منهما في الانجليزية على وجه الاجمال. ثم انبعثت اللغتان القديمتان إبان النهضة فدخلت الكلمات اللاتينية في كل من الانجليزية والفرنسية أفواجا ، ودخلت الكامات اليو نانية فيهما أفواجا كذلك ، كما دخلت في الانجليزية عن طريق اللاتينية أيضاً. فالصلة بين اللاتينية واليونانية من جهة والفرنسية والانجليزية من جهة أخرى ، هي من المتانة بحيث تبور عند فريق كبير من الناس تلك العناية التي يعناها الفرنسيس والانجليز بنينك الغنين

وينبغي ألا ننسى أن للتقاليد أيضاً يداً في هذه العناية ، فقد فتن الناس في أوروبا بعد النهضة وإبانها بالأدب اللاتيني واليوناني أيام لم يكن للغرب نفسه أدب يذكر ، فكان بهما التأليف ، وكانا هما عنوان الثقافة . ثم خف ذلك الافتتان وبدأت اللغات الاوروبية نفسها تنهض وتتحرر من رق الأدب القديم ليكون لكل منها أدبه الخاص ، ولا تزال حركة التحرير هذه في استمرار

### اللاتينية واليونانية والأدب العربى

لكن أستاذ الأدب في الجامعة بريد أن يلبسنا ما خلعت أوروبا ، ويفتننا عما صَحَت عنه أوروبا ، ويشغلنا عن أدبنا العربي الضخم الواسع بالأدب اللاتيني واليوناني . ولم هذا ? لان أوروبا تعنى جذين الأدبين الآن اأو بالأحرى لأنه لايزال بأوروبا بقية من عناية القرن الخامس عشر جما اواذا كان لأوروبا في هذا عذر واضح من التقاليد ، ومن الاتصال القوي بالأدب القديم ، فما هو عذر الاستاذ في محاولته تقييد الأدب العربي بالأدب اللاتيني واليوناني القديم ، والتقاليد تخذله ، والصلة منقطعة أو كالمنقطعة بين العربية واليونانية ?

ان هذه العربية التي ندرسها ، والتي هي لنا لغة الكتابة كا ينبغي أن تكون لغة الكلام ، لم تغزُّ ها اليو نانية واللا تينية كا غزنا اللغات الاوروبية ، لان جزيرة العرب عزّت على اللاتين واليونان أن يخضعوها . والمحاولة التاريخية التي حاولت فيها روما أن تخضع جزيرة العرب كانت هلاكا على الجيش الغازي وقائده . أما اتصال العربية واليونانية في العصر العباسي على

آيدي التراجمة من السريان فلم يكن أثره أدبيا واكن عامياً ، ولم يكن من أَثره ان تَعلُّم اليونانيةَ أحد من علماء أدب اللغة في ذلك العصر. فقد عرف فلسفة اليونان وعلمهم كثيرون من أدباء ذلك العصر وعلمائه ، والكنهم عرفوه عن التراجم لا عن اليو نانية نفسها . فالجاحظ الذي ضربه صاحب الكتاب مثلا كان يعرف الفلسفة اليونانية ، ولكن هل كان يعرف اللغة اليونانية ? وهل قرأ هوميروس وارستوفان وسوفوكل الذين يفتأ صاحب الكتاب يسائل أدباء هذا العصر عنهم ? وهل قام جهله وجهل علماء اللغة باليو نانية في عصره وغير عصره فحال بينهم وبين أن يورثونا في اللغة أدبا فخما، وعلما ضخما، لا يزال الغرب يكبره ، ولا يزال مستشرقوه يفنون أعمارهم فيه ? وهل رجال. الادب وطلابه في هذا المصر أقرب الى اليونانية من رجال الادب وطلابه. في العصر العباسي فيُكلَّفُوا ما لم يتكلف أولئك من علم باليونانية نفسها. كضرورة من ضروريات التمكن في الادب العربي ? ألا إن اليونانية أبعد جداً عن العربية من أن تكون ضرورية لها أو منصلة اتصالاً قويابها ، وإن التقليد الصرف وحده هو الذي يحمل على القول بدراسة اليونانية واللا تينية كوسيلة من و سائل تعلم الادب العربي والتمكن فيه

ومن الغريب أن يكون من أحدث ما تشرعه جامعة عظمى كجامعة لندن اعفا الحفا الله واليونانية اذا كان شرقياً من أبوين شرقيين و بشرط أن يختار لغة شرقية قديمة مكان اللغة التي يتحتم على الطالب الغربي اختيارها من اللاتينية واليونانية ، ثم يأتي استاذ الأدب العربي في جامعتنا فيزعم أنهما ضروريتان لمن يريد أن يتخصص في الادب العربي و تأتي جامعتنا فتحتمهما أو احداها على من يريد أن ينال درجتها في الآداب

#### العربية وبعض اللفات الثعرقبة

لكن اذا كان صاحب الكتاب قلد في اللاتينية واليونانية عن خطأ فقد قلد في مواضع اخرى عن صواب ، فانه قد اصاب حين طلب أن تدرس اللغات التي لها بالعربية علاقة كالعبرية والفارسية ، و ان كنا لم نره ذكر الجميرية من بينها ورأيناه قد جمع في قسم الآداب كثيراً منها على الطالب بدلا من أن يجعلها مفرقة في الطلاب كل يأخذ منها ما هو اليه أميل ليكون له أشد اتقانا ، وباللغة الاصلية أكثر اهتماماً ، وليكون مجموع المنخرجين أقدر على خدمة اللغة عن هذا الطريق

#### العربية وبعض اللفات الحدبثة

وقد أصاب صاحب الكتاب أيضاً في اشتراطه في الاديب أن يكون ملماً ببعض اللغات الحديثة وان كان يشتط في تقدير هذا الالمام، ويبلغ بالعدد الى اثنتين على الأقل. ومهما يكن من هذا فمن الواضح أن الفكرة في أساسها صواب وان من المهم في هذا العصر أن يلم استاذ الأدب بلغة أوربية عالية واف من المهم في هذا العصر أن يلم استاذ الأدب بلغة أوربية عالية وفي لغة واحدة كفاية للتكون له باباً يدخل منه الى الأدب الافر نجى كله تقريباً حتى يكون على إلمام به ، ويكون حراً بعد ذلك فيا بختار منه وما لا يختار

وكأنا بصاحب الكتاب يقول ولكن أساتذة الادب في مضر لا يعرفون لغة حديثة. والحق أن فيهم عدداً مذكوراً يعرفون لغة حديثة ويستطيعون أن يستفيدوا منها كما يستفيد هو من الفرنسية. والحق أيضاً أن اتخاذ جهلها وسيلة الى الطمن فيمن بجهلها منهم والقدح في علمه بالعربية والأدب العربي تعسف وغلو ، فان علاقة العربية بغيرها من اللغات الافرنجية أمر موكول للمستقبل

لا علاقة له بماضي اللغة الطويل الباهر. وحاجة الطالب الى من يعلمه تلك الوسائل ، ومن بينها اللغة الحديثة ، أقل كثيراً من حاجته الى من يبصره بالساسيات العربية نفسها وأدبها ، و يشربه روحها ، ويفقهه فيها . ولن يجده الا بين أولئك الذبن قضوا أعمارهم يجلون هذه اللغة الكريمة ، ويلذونها ، ويعنون بها . واللغة العربية بعد كل ما يمكن أن يقال هي الأساس . وهي بالبداهة أهم ما يمكن أن يعلمه طالب الادب العربي ، فلا ينبغي أن نضعها من التعليم إلا في المكان الاول بل لا ينبغي أن يجعل غيرها منها الا بمزلة الخادم الذي ينادي عند الحاجة اليه ، فإذا استغنى عنه نحى الى الوراء

# التقليد فى الأدب

ولابد من وقفة هنا عند التقليد تقليد الادب الافرنجي وخطره على الادب العربي. ليس مطلق التقليد هو الخطروا عا الخطر هو الاسراف في التقليد . وليس مطلق التقليد نعيب على صاحب الكتاب و أنما نعيب عليه الجمود فيه . نعيب عليه أنه يحاول أن يلبس أدبنا العربي ثوبا افر نجيا وأن يصبغه صبغة فر نسية من غير مر اعاة ما بين اللغتين وأدبهما من الغوارق . إن التقليد اذا جاز في العلم من غير قيد لا ينبغي أن يؤخذ منه في الادب إلا بمقدار لأن أدب الامة من روحها فالتقليد فيه اخضاع لروح الامة واضعاف الشخصية ا، وعلى قدر خلك التقليد يكون مقدار الضعف ويكون مدى الخضوع . أما العلم فانه ميدان خلك التقليد يكون مقدار الضعف ويكون مدى الخضوع . أما العلم فانه ميدان فقوانين التفكير واحدة وسبل العقل و احدة في العالمين . ثم أنت لا تشعر أثناء نقي العلم عن أجنبي أنك تتلقى شيئا خاصا بجنس من البشر دون جنس ، أو

بقوم دون قوم، ولكن تنلقى شيئا مشتركا أو ينبغي أن يكون مشتركا بين الناس اجمعين اشتراك العقل بينهم. وليس الادب كذلك. فبينا أنت فى العلم لا نجد علما انجليزيا ولا علما المانيا ولا علما فرنسيا ولكن علما واحدا لا انجليزية ولا أنه أنه ولا فرنسية قيه اذا بك تجد الأدب متعددا بتعدد الأمم، لكل أمة أدبها كالكل أمة لغتها. وتجد أدب كل أمة مطبوعا بطابعها طبعا لاخفاء فيه، أو هكذا هو اذا استقلت الأمة بأدبها، ونسجت لنفسها بُوداً من روحها وتاريخها وتقاليدها وعاداتها ودينها بدلا من أن تلتف بشق من برد غيرها لا تجد فيه دفئاً ولا قوة ولا جمالاً)

ويؤسفنا أشد الأسف أن صاحب الكتاب ومن لف لغه يسوقون الادب المربي في طريق غير طريقه ، ويلبسونه ثوبا من غير نسجه ، ينسجون عليه نسجا فرنسيا ، ويسوقونه في نفس الطريق التي ضل فيها الادب الالماني قرناً و بعض قرن فضل عن نفسه ولم يهتد حتى رده عن تلك الطريق هلار وهاجيدون ولسنج كا يخبرنا الدكتور برانداي ، وما تلك الطريق التي بسوقون الادب العربي فيها إلا طريق الافتتان بالادب الفرنسي خاصة ، والغربي عامة ، حين لاصلة بين ذلك كله وبين روح الادب العربي خاصة والشرقي عامة ، كالم يكن هناك في القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر بين الادب الفرنسي والروح الالماني عشر بين الادب الفرنسي والروح الالماني معلة . والذين أضلوا المانيا فقلت فرنسا في ذلك العصر تقليد القردة ـ وانشبيه للدكتور برانداي ـ هم عدد ممن بسمهم صغار برنسات الادب . (وكأن الدكتور طه ومن معه يريدون أن يكونوا للعربية ماكان اولئك للالمانية ، فيفننوها بغيرها ويضلوها عن نفسها . إفانك اذا قرأت لهم رأيت تقليدا بحتا يعرض عليك باسم التجديد ، ونظرت الى روح غربية متقمصة قيصا عربيا ، بل كثيراً ما تتقمص شيئاً لا عربيا ولا غربيا فان اللغة التي قيصا عربيا ، بل كثيراً ما تتقمص شيئاً لا عربيا ولا غربيا فان اللغة التي قيصا عربيا ، بل كثيراً ما تتقمص شيئاً لا عربيا ولا غربيا فان اللغة التي

يعرضون فيها معانيهم المستعارة ان كانت عربية الالفاظ في الغالب فكشيراً ما تكون افرنجية النركيب

ونحن لا نرى هذا التقليد من تجديد أدب لغتنا فى شيء ، لانه يلمينا عن ذات نفسنا بأحاديث غيرنا ، ويشغلنا بأدب غيرنا عن أدبنا ، أو عن ذلك الادب الخاص الذي ينبغي أن يكون لنا كأمة لها روحها ومميزاتها تريد أن تستقل فى وجودها السياسي ،

خذ اليك مثلا تلك القصص الفرنسية التي يلخصها صاحب الكتاب من آن لآن يلهي بها كثيراً من النشء و يُضل بها كثيراً . هل ترى بينها و بين روح هذه الأمة صلة ? واذا لم يكن فهل فيها شيء يجدد من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية في هذه الأمة ويعينها على سبيل العزة التي تريد ؟ انا لا نظن أحداً دخل تلك القصص وخرج منها وهو أقرب الى الفضيلة والعفاف منه قبل بدئها . وهذا أهون ما يمكن أن يقال عنها ولو كنا ضار بين مثلا لضر بنا الزنبقة الحمراء التي ألفها اناتول فر انس و خصها صاحب الكتاب لمجلة الهلال ، فان فيها من المعاني ما كنا نظن أن استاذا ولحكنا نأبي أن نشير ، أو أن مجلة مثل الهلال تتنزه عن نشره عليهم ، ولكنا نأبي أن نشير بأ كثر من هذا الى تلك القصص عامة و الى هذه القصة في الا كنا شركاء في ائم النشر و اثم التلخيص

فاذا ما تركنا ميدان المنقول عن الأدب الفرنسي الى المكتوب في الأدب العربي وجدنا صاحب الكتاب يخب في الميدانين خببا واحدا، ويصدر عن نزعة واحدة. فقد فقش في طول الأدب العربي وعرضه فلم يجد فيه ما يستحق أن يبعث وينشر إلا أخبار المجونيين الذين ابتلى بهم الأدب العربي كا ابتلى الأدب الافرنجي بأمثال أو سكار ويلد، نعني أبا نواس ووالبة

والخليع ومن اليهم ممن نبش صاحب الكتاب أخبارهم في حديث الاربعاء الذي نشره في السياسة مفرقا وأهداه الى الاستاذ مدير الجامعة مجموعا ومن الغريب أن تلك الاخبار الآجنة والاشعار الماجنة قد عرضها صاحب الكتاب في ثوب المحث الادبي باسم التجديد كائن المبحث والتجديد في الادب ستار تُحارَب الفضيلة من ورائه ، ووسيلة في هذا الشرق للدخول على النفوس عالم يكن لولا تلك الوسيلة بداخل عليها

ومن الغريب أيضاً أن صاحب الكتاب حين عرض لاصلاح الادب العربي في كتابه ، ونعى على من ينافسهم فيه ما سماه سكونا وجمودا ، لم يجد مشقة ولا عسرًا في أن يتول: إن السبيل الأولى للاصلاح هي ﴿ أَن نَجِتْهُمُ ما استطعنا في أن نحبب الى طلاب المدارس العالية و تلاميذ المدارس الثانوية والابتدائية قراءة النصوص العربية وتفهمها ، ونقرب البهم هذه النصوص ونحسن لهم اختيارها ، و نظهرِهم على أن الأدب العربي ليس كما يمثله لهم معلموه من الشيوخ جافا جدبا عسر الهضم لا سبيل الى اساغته ولا الى تذوقه ، وأيما هو على عكس هذا كله لين هين خصب لذيذ ، فيه ما رضى حاجة الشعور وفيه ما يقوّم عوج اللسان وفيه ما يصلح من فساد الخلق » ص ٨ . فهل ياترى الصاحب الكتاب نمسيتان كما قال عن نفسه في موضع آخر إن له عقليتين ؟ نفسية تبحث عن المجون وما يفسد الخلق فنزينه وتنشره للناسء ونفسية تنافس الشيوخ فتشير بأن تنشر على الطلبة مافيه لحاجة الشعور رضا ولفساد الخلق صلاح ? أم هذه كلما ألفاظ لا قيمة لها عند صاحب الكتاب ؟ أم ليس هناك عند صاحب الكتاب إلا نفسية واحدة ترمى الى غرض واحد ويكون ما فيه رضا لحاجة الشعور وصلاح الفساد الخلق هو عنده نفس ما نشره في حديث الاربعاء ?

إن كان هذا النحو من الحديث هو ما يعنيه صاحب السكتاب بالاصلاح والتجديد وما يريده من الادب الجديد فان حقا على كل من يغار على مستقبل هذا البلد الموصول بمستقبل الادب فيه أن يقاومه ما استطاع قبل أن يصير أمر هذا البلد ، في الادب وغير الادب ، الى فساد لاصلاح معه ، واذا كنا قد احتججنا من قبل لوجوب بقاء معاهد اللغة والادب القائمة جنب الجامعة بحجج أهمها ألا يستبد بالادب في هذا البلد فر دما ، فانا نكرر هنا ما قلناه هنالك ، ونزيد أن ذلك الاستبداد يصير أبشع وأشنع وأقرب أن يصيب مقاتل هذا الشعب الكريم اذا كانت ميول المتحكم في الادب مثل الميول المشرئبة بأعناقها في الشعر الجاهلي وحديث الاربعاء

هذا النوع من الادب ايس إذن مما ترغب فيه أمة تطمع في الحياة و تطمح الى العزة ، وليس فيه من الجدة إلا مخالفة ما كانت درجت عليه هذه الأمة من اكبار الفضيلة واحترام الدين ، وليس فيه من الجديد الا الجهر عاكان يستسر أهل الشهوات فيها ، والا فهو قديم قبدتم الشر على وجه الأرض لا نه يصور الخبيث مما مجول في نفس الانسان

وصاحب الكتاب قد دل بكتاباته على أنه ممن يرى اطلاق الهن من قيود الفضيلة فلا يكون هناك على الفنان حرج في أن يصور الرذيلة كيف يشاء بريشته أو بمنقاشه أو بقلمه ما دام يصورها كما هي . وهو مذهب شاع حديثا في أوروبا وأعان على انتشاره أنه يجد عونا من الجانب الحيواني من الانسان وأنه وسيلة قوية لنيل الشهرة وجمع المال ، ولكنه أيضا مذهب تنزه عنه من أهل كل فن زعاء الاصلاح فيه ، أمثال كارليل ورسكن وماتيو ارنولد . ولسنا فذكر من العرب شخصا مخصوصا كارليل ورسكن وماتيو ارنولد . ولسنا فذكر من العرب شخصا مخصوصا فان العربية وأدبها أنما قاما حول جماع المكارم ومنبع الحياة والنور ـ القرآن

والحديث. والقد كنا نحس دامًا أن ما في كتب المحاضرات كالأغابي والعقد التي ود صاحب الكتاب في بعض كتاباته لو استغل الأدباء جانبها المجوبي \_ كنا دامًا نحس أن مافيها من النظرف بهجر القول غريب عن روح هذه اللغة بعد الاسلام ، حقيق ألا يلحق بأدبها . ولا بد أن يحس معنا بهذا كل من استقى هذه اللغة من ذلك المنبع الكريم الفياض . ولعلنا لو تتبعنا خاريخها من هذه الوجهة نجد روح الطهارة يغلب عليها في كل عصر يكون أهله أقرب فيه الى القرآن وروح التمجن والتهاتر يغلب من كل عصر على أكثرهم مجانبة للدين وأبعدهم من القرآن . وهذا شيء لاغرابة فيه في لغة مدينة القرآن بما لها من وجود ، و ما كان لها من قوة وبيان واعجاز

## حرية الادب

وما نظن صاحب المكناب حين دعا الى فصل اللغة عن الدين و فصل الدين عن الأدب باسم حرية الأدب الا ناظراً الى ذلك المهنى السابق محاولا ابطاله عسى أن يخلو له ولأهل مذهبه الطريق فينزلوا من الادب الاباحي حيث يشاءون فلا يستنكر الناس مثل حديث الاربعاء أو الشعر الجاهلي. والافان ما ادعاه صاحب المكتاب من أن الادب العربي لا يدرس لذاته وأعا يدرس لغيره من فقه أو شرع مفالطة . فإنه اذا كان الامر كذلك في أول نهضة اللغة في يحفزهم الى ضبط هذه اللغة وتحريرها واستنباط علومها والصبر على ما في قوي يحفزهم الى ضبط هذه اللغة وتحريرها واستنباط علومها والصبر على ما في ذلك كله من مشقة وجهد ، فكان ذلك الباعث القوي هو الرغبة الشديدة في المحافظة على الدين وعلى ينبوع أحكامه أن يستغلق على الناس. فلما فرغ

المسلمون من ذلك و أمنوا على دينهم و كتابه وحديث رسوله تعددت الوجهات في دراسة الادب و اللغة ، فكان علماء الدين يدرسونهما كوسيلة وعلماء اللغة والادب يدرسونهما كفاية ، ولا يزالون كذلك الى اليوم ، وكل منهم مصيب في ذلك ، وكل منهم يخطىء ان حاد عن ذلك ، فلا ينبغى للعالم الديني أن يدرس اللغة و الادب الا من حيث اتصالها بعلمه ليستعين بها على فهم نص أو تفسير آية . ولا ينبغي للأديب واللغوي أن يدرسا الادب واللغة الا لذا تها لا لشيء آخر وهما في الواقع لا يفعلان غير ذلك ، واذا كان صاحب الكتاب لا يعرف أن الادباء اليوم لا يدرسون الادب وسيلة لنفسير أو فقه ، مع أنهم لا يشتفلون بتفسير القرآن ولا بفقه الدين ، فلسنا ندري ماذا يعرف صاحب الكتاب من حال الأدباء اليوم

ومن غريب ادعاء صاحب السكتاب قوله ان اتصال اللغة بالقرآن والدين والدين عجملها مقدسة مبتذلة في آن واحد: « مقدسة لانها لغة القرآن والدين » « ومبتذلة لانها لا تدرس في نفسها ولأن درسها اضافي » ص ٤٥ . وهذا مثل آخر من التحاذق الذي لم نعر فه مهدي الا الى خطأ . فانظر الى صاحب السكتاب وهو مجمل اللغة مقدسة مبتذلة ليغرب بذلك على القاريء وهو يعلم أنه في ذلك مخطيء محيل ، وان الفريق الذي يصفه أنه يقدسها هو نفس الفريق الذي يدرسها محيل ، وان الفريق الذي يصفه أنه يقدسها المونها من الابتذال عنده . ويعلم أن الذين يدرسونها عن لا يشتغلون بالدين لايدرسونها للدين بالبداهة ، فهي عند جهو ر الأدباء في هذا العصر وفي غير هذا العصر ، فليس هناك في هؤلاء أيضاً من يبتذلها إذن ، و لا يكون هناك تقديس وابتذال الا عن طريق الفرض والخيال في ذهن صاحب الكتاب

على أننا نحب أن نعرف متى كان التوسل بشيء ما الى غرض ما من دواعي

ابتدال ذاك الشيء عند صاحب ذلك الغرض ? ألم يذكر صاحب الكتاب علوماً شي كوسائل الى علوم شقى ? فصاحب الطبيعة يتخذ الرياضة وسيلة ، وصاحب الحبوان والنبات يتخذ الكيمياء وسيلة ، وهلم جرا ، فهل يتصور أن الرياضة مبتذلة عند صاحب الطبيعة ، أو ان الكيمياء مبتذلة عند صاحب الحيوان أو النبات ? أم هل يتصور أن الرياضي والسكيمياوي يصغر من شأن الرياضة والكيمياء عندها أن في الناس من يتوسل بالرياضة والكيمياء الى ما يشاء ? ليت صاحب الكناب تلبث قليلا ، اذن العرف أن الناس ، نريد المتعلمين منهم ، همن اللغة اثنان لا ثالث لهما : فريق يدرمها لذاتها وهو فريق جهور المشتغلين بالأدب ، وواضح أن هؤلاء لا يبتذلونها . وفريق يدرسها وسيلة الى شيء آخر يرضاه ويكبره واتصالها بذلك الشيء الآخر يفيض عليها من الا كبار الذي يحيط به ويحول بينها و بين الابتذال ، كما هو مقتضى عليها من الا كبار الذي يحيط به ويحول بينها و بين الابتذال ، كما هو مقتضى القانون النفسي قانون الاهتام Interest الذي غفل عنه صاحب الكتاب

فليس هناك اذن خطر يتهدد الادب من هذه الناحية ناحية الابتذال . اما ناحية الا كبار أو التقديس كما يسميه فقد زعم أنها تحول بين اللغة و بين البحث العلمي الصحيح . وتقديسها بهذا المعنى لم يقل به أحد غيره لان الذين يفيضون عليها من النقديس لاتصالها بالقرآن والحديث لم يخطر لهم على بال أن يحظر واعلى أحد التفقه فيها عن أي طريق من طرق البحث الصحيح ، بل هم يرون مثل هذا التفقه ضرورياً لهم وفرضا على فريق منهم لانه يمين على ما هم فيه ، والبحث العلمي الصحيح لا يستازم نقداً ولا تكذيباً الا اذا كان هناك ما يستحق النقد والتكذيب ، والفقهاء والمفسرون والمحدثون في الاسلام هم من أحرص الناس على تبين ما يستحق ذلك حتى لا يدخل عليهم الباطل في دينهم أحرص الناس على تبين ما يستحق ذلك حتى لا يدخل عليهم الباطل في دينهم الذي يقدسونه . والاسلام نفسه يفسخ للبحث الصحيح كل طريق ، فليس الذي يقدسونه . والاسلام نفسه يفسخ للبحث الصحيح كل طريق ، فليس

على صاحب الكتاب من حرج في أن يسلك فى تحليل اللغة مناهج البحث العلمي أو الادبي الصحيح ، ولكن عليه أن يحسنها قبل أن يسلكها . أما أن يد عي أنه محسن أياها و هو غير محسن ، أو أن يأتي الى أقدس ما يقدس الناس من دين أو قر آن أو تو راة فيعرض لذلك كله بالوهم والفرض فسيجد دامًا من يؤ اخذه على ذلك فى العلم وفى الدين

وصاحب الأدب الجاهلي حين كتب هذا الفصل انما كان يشير الى ما لقي كتابه في طبعته الاولى من المقاومة ، ومن الاستعانة على مقاومته بالقانون . لكنه هو الذي جنى اذ ذاك على نفسه وعلى كتابه لا الناس . فلو لم يتعرض في تلك الطبعة « للقرآن والتوراة » بما لايتصل بموضوع البحث من الطعن و القدح جزافا من غير قرينة ولا دليل ما تحرك أحد لكتابه ، ولظل مجهولا من أغلب الناس لا يقرأه الا القليلون الذين يهتمون بالمصر الجاهلي وشعره . وصاحب الكتاب يتأفف لان هناك من حاول أن يأخذه بذلك ، وهو الآن يسعى جهده باسم حرية البحث وحرية الادب الى از الة هذه القيود التى في القانون والتى لم يرد مها تضييق حرية البحث وانما اريد مها صيانة الدين أن مجتريء عليه وشيعته من يظن أن كراهة الدين تنافي حرية الادب أو حرية العلم ، وما نظن صاحب الكتاب ما ساحب الكتاب يتألم للأدب والعلم ولكن لهضه التي لا تستطيع مع تلك القيود أن تنزل من القول حيث تريد ، والا فقد اعترف نفسه ( ص ٢٦ ) أن العلم ذاته قد يكون من أبغض الاشياء اليه اذا اكره عليه

/ وُمن فَكِيهِ أمر صاحب السكتاب أن يقول « ومالى أدرس الادب لأ قصر حياتي على مدح أهل السنة و ذم المعتزلة والشيعة و الخوارج وليس لى في هذا كله شأن ولا منفعة و لا غاية علمية ? ومن الذي يستطيع أن يكلفني أن

أدرس الادب لا كون مبشرا بالاسلام أو هادما للالحاد وأنا لا أريد أن أبشر ولا أريد أن أناقش الملحدين » ص ٥٦ . كان هناك من يطلب اليه أن عدح أهل السنة ويذم من سواهم أو أن يبشر بالاسلام وجدم الالحاد! أليس من الفكاهة أن برى أن ليس من شأنه النبشير بالاسلام أو هدم الالحاد ولا يرى أن القدح في الاسلام و اذاعة الالحاد هما أيضاً ليسا من شأنه ? فاذا كانت دراسة الادب لهدم الالحاد تقييداً للأدب فهل دراسته لهدم الاسلام تحرير للأدب ؛ فليدع صاحب الكتاب نصرة الاسلام اذا شاء ، ولكن ليترك معها أيضاً نصرة الالحاد يسلم له الأدب ، ويستطع اذا أخلص أن يوفق في البحث الى شيء أ

أما استناده في تحرير الأدب العربي من سلطان الدبن الى ملاءمة حاجات العصر العلمية والفنية فهو من نوع ذلك الكلام المبهم الذي يفهم الناس منه شيئاً ويريد به صاحبه شيئاً آخر. ولو أخبرنا صاحب الكتاب ما هي تلك الحاجات العلمية والفنية التي يحول دون قضائها انصال الافة بالدين لاستطعنا أن نبدي في كلامه هذا رأيا نصا . وفي رأينا أن حاجة العصر هي أشد ما تكون الى أدب شرقي نقي من أقذار الرذيلة ومن سموم الاباحة الى ادب يكون عونا الشرق عامة ولمصر خاصة على نهضة خلقية قوية تأخذ بناصر هذه النهضة السياسية التي تتحرك بها مصر والشرق اليوم . وهذه اللغة التي أنهضها الدين وعاشت بالقرآن ثلاثة عشر قرنا لا تستطيع الآن أن تقطع ما بينها وبين الدين والقرآن من غير أن تقتل فسها أو تقتل أهلها وتصبح مضروبا عليها الرق والذل لكل مالا يحت اليها بودة ولا رحم . وما حاجة الشرق بل ما حاجة أي شعب الى لغة يصبح أدبها بأباً يدخل على الشعب منه العدو ، وكأساً يتجرع طلناس بها السموم ?

ولو كان صاحب الكتاب يريد من النتيجة التي وصل اليها في قوله « فلتكن. قاعدتنا إذن أن الادب أيس علماً من علوم الوسائل يدرس لفهم القرآن والحديث فقط وأنما هو علم يدرس لنفسه ويقصد به قبل كل شيء الى تذوق الجمال الفني فما يؤثر من الكلام ، ص ٥٧ ـ لوكان يريد من هذا الكلام ظاهره لما كان بينه وبين أحد من رجال العربية خلاف ولكن عِلْمُنا بالنزعة التي ينزع اليها صاحب الكتاب فهاكتب وفيا يكتب تجعلنا نخشي أن يكون أراد بهذا الكلام غير ظاهره ، و أن يكون قد رمى به الى غرض آخر هو تحرير الادب من قيود الاخلاق فلا يكون هناك تحرج خلفي من معنى خسيس ما دام هذا المعنى يورده صاحبه في شكل فني يتذوقه ويلذه مَن ضعف أثر الاخلاق. الفاضلة في نفسه. ولكن الادب ينبغي ألاّ يستقل قط عن الاخلاق استقلالا يجمله لا يبالي أوافق رذائلها أم خالف فضائلها ، فإن الله قد خلق الانسان وحدة مناسكة لا أوصالا مفصولة . وإذا كان الخلق الكريم والعاطفة النبيلة والدين الصحيح ضرورياً للانسان فلن يكون لمن يهمه رقيُّ الانسان بد من محسار به كل ما يضعف ذلك فيه ، فناً كان أو غير فن ، أدباً كان أو تمثيلا أو تصويراً أوما تشاء أن تسمى من الفنون'

وليس يخالطنا شيء من شك بعد ما قرأنا لصاحب الكتاب في حديث الاربعاء وفي غيره أنه ليس بالرجل الذي يهدي هذه الامة الى أدب خاص بها ، يحتفظ بجميع عناصر القوة فيها ، ويتخلص من جميع عناصر الضعف ، ويجاهد في سبيل ذلك جهده ، فان هذا التخلص بعد ذلك الاحتفاظ هو ميدان تقدم ذلك الادب الخاص الذي نريده لهذه الامة وهو معراج ترقيه: واذا حكمنا على صاحب الكتاب وأشياعه بآثارهم فسيكون اثرهم في هذا كله سلباً يعطلون ما استطاعوا ، و يخدعون الناس عن ذلك كله ان استطاعوا

## تاریخ الاُدب

اما تاريخ الادب فليس ادبا بالمعنى السابق وليس فيه من مميزات الامة الا بقدر ما يكتسبه من الادب الذي يؤرخه ، أي ان ما فيه من ذلك انما جاءه بالواسطة لا بالذات . فالادب يمثل الامة مباشرة أو ينبغي أن يمثلها . و تاريخه يمثلها لا لذاته ولكن لأنه يؤرخ لشيء بمثلها

ولعل الفرق بين الادب و تاريخه يكون أظهر اذا التمسناه من ناحية صلة كل منهما بالمشتغل به لا من ناحية تمثيلهما الامة ، فالاديب يخرج الناس من ذات نفسه ، فلنفسه الاثر الاول في أدبه ، ولخياله مجال واسع لا يحده الا قدرته . أما المؤرخ فهو يخالف الاديب أو ينبغي ان يخالفه في هذين. فنفسه وخياله لا ينبغي ان يكون لهما في تاريخه الاالقايل، اذ يذبغي ان يصف الحوادث. كما هي ، لا كما يتخيلها اوكما تؤثر في نفسه ، فاذا اراد تعليلها وجب ان يقيد خياله بالحقيقة عمام التقييد حتى يخرج للناس تعليلا صحيحا ينطبق على الواقع لا تمليلا خياليا ، وحتى يخرج لهم تعليلا يصل اليه كل مؤرخ أو يذبغي أن يصل اليه لا تعليلا خاصا بالمؤرخ كا تكون القصيدة خاصة بالشاعر . والعنصر الشخصى الذي يغلب على الادب يذبغي ألا يغلب على تاريخ الادب. فهو في الادب مرغوب فيه وفي تاريخ الادب مرغوب عنه . وما الرغبة عنه في تاريخ الادب الا كالرغبة عنه في تاريخ غير الادب. فان اطلق المؤرخ الادبي لشخصيته العنان اخرج للناس ادبا انشائيا لا تاريخا ، وكان الفرق بينه وبين غيره من الادباء الانشائيين أنه اختار حياة الشعراء والكتاب موضوعاله والجنار سواه غيرها من الموضوعات وفي الحق ان تاريخ الادب لا يختلف عن غيره من النواريخ الا كما تختلف تلك التواريخ فيما بينها . فالمؤرخ الأدبي ، كانؤرخ السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العلمي ، مادته مفردات الحوادث . يجب أن يحيط بها أولا كما وقعت ، فاذا أحاط بها وجب أن يفسرها بأسبابها التي سببتها بالفعل . فعمله بعد فهم كل حادثة كما كانت أن يفهم كل عصر كما كان لا كما يشاء ، فاذا ما تيسر له ذلك استطاع أن يقوم بما يتحتم عليه بعد ذلك من فهم الصلة بين العصور كما كانت أيضاً . وما التاريخ في الواقع الا تصوير الماضي في تسلسله كما قد كان . وبالقرب من هذه الغابة البعيدة تتفاوت قيم التواريخ ، لا فرق في ذلك بين تاريخ العلم و تاريخ الادب

واذا قلنا أن تأريخ العلم ايس بعلم وإن سرد كثيراً من حقائق العلم لم يجز لنا أن نقول ان تاريخ الأدب ايس بأدب إلا بشرط أن يفهم من كلة أدب هنا الأدب الذانى أو الأدب الانشائي ( Creative ) الذي تغلب عليه شخصية الأديب. أما اذا فهمنا منها الاداء اللغوي الحسن الرائق كان كثير من التو اريخ أدباً حسناً ، لأن كثيراً منها مكتوب بلفظ حسن في اسلوب حسن ، يستوي في ذلك ما كتب برتو ليه و تلدن ، وما كتب شرر وما كولى وابن خلدون ، وكانت النواريخ من هذه الوجهة أدباً وصفياً تصف الواقع الخارجي كما هو بقدر الامكان

فصاحب الكتاب قد أصاب حين سمى تاريخ الأدب أدباً وصفياً وللكنه اخطأ حين أراد ان يقصر الأدب الوصفي على تاريخ الأدب اذ يشركه في ذلك كل تاريخ رائق اللفظ رائع الأسلوب . بل يشركه في ذلك كل وصف لموجود في الخارج يصور الموجود كما هو من غير ان يصف أثره في نفس الواصف وصاحب الكناب قد اصاب ايضاً حين قال ان تاريخ الأدب لا يحسنه

الا اديب، ولكن كذلك كل علم وكذلك كل فن، لا يُحسن تأريخه الا واحد عن أهله. فليس تاريخ الادب من هذه الوجهة ببدع في التواريخ، ولا الصلة ببن الادب وتاريخه من هذه الناحية بأقرب من الصلة ببن أي علم أو فن وبين تاريخ ذلك العلم أو الفن. فليس في أي هذين القولين اذن فصل بين تاريخ الادب و تاريخ غيره من الفنون والعلوم

وقد أراد صاحب الكتاب ان يدل على ان الصلة بين تاريخ الآداب والحياة الادبية اقرب من الصلة بين التاريخ السياسي و الحياة السياسية فعقد مقارنة (۱) بين مؤرخي الثورات ومؤرخي الآداب لم يرافقه التوفيق فيها بدأها بقوله انه يفهم حق الفهم « ان الثورة الفرنسية شيء و تاريخ هذه الثورة شيء آخر » ، و « ان الحركة البرتستانتية شيء و تاريخ الحركة البرتستانتية لا يستطيع ان يعد « تاريخ الثورة الفرنسية ثورة و لا تاريخ المؤرة ويتقنه اشد حركة بر تستانتية » ، بلهو يفهم حق الفهم «ان يضع تاريخ المؤرة و يتقنه اشد الناس بغضاً للثورة وان يضع تاريخ الحركة البرتستانتية و يتقنه اشد الناس المنطبع المؤرة وان يضع تاريخ الحركة البرتستانتية و يتقنه اشد الناس من الحركة البرتستانتية » ، قدم هذه المقدمات ثم عقب عليها بقوله النصر افا عن الحركة البرتستانتية » ، قدم هذه المقدمات ثم عقب عليها بقوله من المستحيل أن يؤرخ الآداب ليس على هذا النحو ، فأنت توافقني على ان من المستحيل أن يؤرخ الآداب غير الادب كا ارخ الثورة غير الثائر و كا يستطيع الملحدون ان يؤرخوا الديانات » ، وليس في هذا كله تغرقة بين تاريخ الادب و تاريخ السياسة و لا قرينة على ان احد التاريخين اقرب الى الحياة التي يمثلها من التاريخ الآخر ، وما الامر في هذا كله الا سوء مقارنة المتدلال

أما قوله إن تاريخ ثورة ما سياسية أو دينية ليس هو نفس الثورة فصحيح

طبعاً ، ولكن كذلك الحال في الأدب وتاريخه . فتاريخ الأدب غير الأدب. نفسه و تاريخ الأدباء غير الأدباء : تاريخ جرير وبشار غير جرير وبشار، و تاريخ خصومة جرير والفرزدق غير خصومة جرير والفرزدق . ولمكن. سوء المقارنة يتمثل في قوله إن من المستحيل أن يؤرخ الآداب غير الأديب كا يؤرخ الثورة غبر الثائر ، فإن الثائر الذي اشترك في الثورة لايقابله-الأديب الذي يكتب تاريخ الأدب وآنما يقابله الأديب الذي هو موضوع الناريخ ، هذا اشترك في الأدب المؤرَّخ له وذاك اشترك في الثورة المؤرَّخ لها .. أما المؤرّخان فموقفهما في الحالين و احد : هذا ملم بالا دب خبير بحو ادنه و روحه وذاك ملم بالثورة خبير بحوادثها وروحها ، وهذا في العادة لم يشترك في الآدب. الخاص الذي يحاول أن يكتب تاريخه ، ولعله لم يشهد عصره ، و ذالتُ في العادة لم يشترك في الثورة الحاصة التي يكتب تاريخها ، ولعله لم يشهد عصرها . فليس هناك فرق بين المؤرخين أو بين الناريخين من هذه الناحية و إن ظن صاحب الكتاب أنه قدكشف عن فرق كبير. والذي جعله يخطى. سبيل المقارنة هنا هو اهماله القاعدة المنطقية البسيطة التي تقضى بتجنب المشترك في الا تيسة و المقارنات إن أمكن ، فان لم مكن وجب تَمَثَّل مدلول اللفظ المشترك تمثلاً واضحاً في كل موطن من مو اطن استعاله . الى هذا نبه پاسكال و الى هذا نبه الغزالي قبل پاسكال. و لكن صاحب الكتاب غفل عما نبها اليه فاستعمل. لفظا واحدا مشتركا بين مدلو اين وعني به أحدهما حين كان يلزم ان يعني به الآخر . استعمل لفظ الأديب المشترك بين الأديب المؤرِّخ له والأديب. المؤرّخ، واستعمل لفظ الأدب المشترك بين الأدب الذي هو موضوع التاريخ و بين الناريخ نفسه الذي سماه صاحب الكتاب أدباً وصفياً . وأراد من اللفظتين في الحالين معناهما الثاني حين كانت المقارنة تقتضي ان يريد معناهما الأول فكان من زلله فيها ما ذكر ناه لك آنقاً . أما ما قاله غير ذلك من أن الملحدين في دين يستطيعون تأريخ ذلك الدين وأن أشد الناس بغضاً لثورة ما يستطيعون تأريخ تلك الثورة فصحيح أيضاً ولكن على أن يخرج الناريخ من تحت أقلامهم قد ضل كثيراً من الحقيقة ولعبت به الأهواء

وكما أخطأ صاحب الكتاب في نتيجة تلك المقارنة أخطأ في تعليل تلك النتيجة بقوله ٥ ذلك لأن تاريخ الأدب لإيستطيع ان يعتمد على مناهج البحث العلمي الخالص وحدها وأنما هو مضطر معها الى اللبوق. هو مضطر معها الى هذه الملكات الشخصية الفردية التي يجتهد العالم في أن يتحلل منها ٥ فان من الخطأ أن يعتقد معتقد أن الملكات الشخصية التي بجتهد العالم ان يتحلل منها يسوغ لمؤرخ الآداب ان يعتمد علمها ، فضلا عن ان يكون مضطراً اليها. إن العالم لا يجتهد ان يتحلل إلا مما عكن أن يفسد عليه صحة المشاهدة وصحة الاستنتاج، فهو يجتهد مثلا أن يتحلل من هواه فلا يتردد في نيذ فرض أو نظرية تعلق مها أو تعب فيها اذا ناقضتها حقيقة واحدة. وكذاك يتحم على مؤرخ الآداب وعلى مؤرخ غير الآداب أن يتحلل من هواه فلا يحمله ميله الى شخص أو عصر ان يكبره بغير الحق ولا بحمله كرهه ثورة أو أمة أن يضع منها بغير الحق. وكذلك الحال بينها من حيث الاستعانة بالخيال. فالعالم لا يستمين بخياله إلا اذا كان في مشكلة يلتمس منها مخرجا. فاذا تخيل مخرجا وجاء وقت امتحانه لينظر أهو مخرج حق أم مخرج باطل يُحي الخيال جانباولم يرض في تمحيص ما تخيله إلا بالبرهان. وكذلك المؤرخ، أدبياً كان أو غير أدبي ، ينبغي أن يقيد خياله بالحقيقة تمام التقييد وألا يعتقد مما تخيل إلا ما قام البرهان عليه

## مازاندوق في ناريخ الادب

بقيت مسألة الذوق وعله في تاريخ الأدب. صاحب الكتاب يرى فرقا بين تاريخ الأدب و تاريخ غير الأدب أن تاريخ الأدب أدب في نفسه « لأنه يتأثر بما يتأثر به مأثور الكلام من الذوق وهذه المؤثرات الفنية الختلفة » وأداه ذلك الى أن يقسم الأدب الى انشائي ووصفي وأراد أن يبين صلة ما بين الأدب الوصفي و تاريخ الأدب فجعل التاريخ جزءا من الأدب الوصفي مرة وجعله كل الأدب الوصفي مرة أخرى . جعله جزءا اذ يقول عن الأدب الوصفي ص ٣١ « وهو يتناول هذا الأدب الانشائي مفسراً حيناً ومؤرخاً حيناً آخر » وجعله كلاً إذ يقول بعد سطر فقط من القول الأول « وأما الادب الوصفي فهو ما اتفق المحد ثون على أن يسموه تاريخ الآداب » ولسنا ندري سر هذا التناقض ولا بأي القولين يستمسك تاريخ الآداب » ولسنا ندري سر هذا التناقض ولا بأي القولين يستمسك صاحب الكتاب عند الاحراج

اذا أخذ صاحب الكتاب بالقول الثاني وكان الادب الوصفي هو تاريخ الآداب كان قوله من ص ٣٧ « إن الصلة بين الادب الوصفي والادب الانشاني تشبه أن تكون كالصلة بين الفنون الطبيعية والرياضة وعلومها » معناه أن الصلة بين تاريخ الأدب والأدب الانشائي تشبه أن تكون الصلة بين الفن وعلمه أي أن تاريخ الأدب يشبه أن يكون عاماً للأدب يحاول فيه العقل الانساني أن تاريخ الأدب يشبه أن يكون عاماً للأدب يحاول فيه العقل الانساني « أن يستخلص من هذه الفنون الأدبية أصولها وقواعدها وأن يصوغ نظرياتها وأن يصبها في هذا القالب العلمي التعليمي معاً » ص٣٧ ولم يقل أحد قبل الاستاذ إن تاريخ الأدب يحاول أن يكون للأدب علماً يستخلص أصوله

وقواعده فيستوي هو وعلوم البلاغة من معان وبيان وبديع ويصبح أمثال « دلائل الاعجاز » و « أسرار البلاغة » و « الصناعتين » كتبا في تاريخ الادب لا في علم الادب و نقده من حيث هو أدب ا

واذا أخذ صاحب الكتاب بالقول الأول فكان تاريخ الأدب جزءاً فقط من الادب الوصفي ، وكان نقد الأدب من حيث هو أدب جزء الأدب الوصفي الآخر ، سليم صاحب الكتاب من الخلف الذي أوقعه فيه قوله السابق ، و بطل قوله بتأثر تاريخ الأدب « بما يتأثر به مأثور الكلام من الذوق و من هذه المؤثرات الفنية المختلفة »

وفي الحق ان تاريخ الأدب ليس مضطراً كا يقول صاحب الكتاب الى الاعتماد على ذلك الذوق الشخصي الذي زعم. وهو والتواريخ الاخرى في هسذا سواء. فالمقدار المسموح به في تاريخ الآداب من الذوق الشخصي لا يكاد يختلف عن المقدار المسموح به في تاريخ غير الآداب. فالمؤرّخ في هدذا وذاك ذوقه في اختيار مادته و ترتيبها ، وله ذوقه في الاسلوب الذي يعرض فيه تلك المادة بحيث لا يعوق شيء من ذلك عن غرض التاريخ. لكن الى هنا تنتهي حريته في استعال ذوقه الشخصي لانه مقيد بعد ذلك تماماً بالواقع و بقوانين المنطق في الاستدلال على الواقع ، لا يباح له أن يخالفه أو بخالفها في شيء



### عمل الذوق في ناربخ الادب

على أن هـنا ليس معناه أن النوق لا عمل له قط في تاريخ الأدب من حيث هو تاريخ . فان له فيه عـلاً اختص تاريخ الأدب به أغفله صاحب الكتاب و نريد الآن أن نتناوله بتبيين

ذلك أن لحكل كاتب أو شاعر روحاً خاصاً يتمشى في أكثر كتاباته من نبر أو شعر بحيث لو أكثر مكبر من قراءة كاتب أو شاعر و تذوَّق أدبه تربى لديه ذوق خاص بذلك السكاتب أو الشاعر يدركه به كلا رآه . فاذا أكثر المشتغل بالأدب من قراءة المتنبي وأبي العلاء مثلا ، أو حافظ وشوقي ، أو ما كولي و رسكن ، استطاع أن يدرك بما عرف أنه لهم ما لم يعرف بمجرد قراءته أو سماعه كأ بما صار لسكل منهم عنده مذاق خاص ،أو كأ نما انتقل اليه جزء من الذوق الذي كان لسكل منهم وامتازت هذه الأجزاء عنده فصار كل منها يدل على الأصل الذي انشق عنه وانتمى اليه

ولا شك أن ذوقاً كهذا كان مما أعان الزواة والشعراء والنقاد الأقدمين على ادراك الدخيل في شعر شاعر بعينه أو كتابة كاتب بعينه ، ولعله هو الذي دل الأصمعي على البيت :

أنبضوا معجس القسي وأبرقنا كا ترعد الفحول الفحولا من بين أبيات قصيدة المهلمل (١):

بتُ ليلى بالانعمين طويلا أرقب النجم ساهراً أن يزولا كيف أهـدا ولا يزال قنيل من بني وائل يُنسِّي قتيــلا

<sup>(</sup>١) عقد : ثالث ، حرب البسوس.

فاختاره من بينها وقال عنه انه موضوع (١) . وذوق كهذا هو من غيرشك الذي حمل بشاراً ينكر البيت :

و انكر تني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيب والصلعا حين عرض عليه منسوباً الى الأعشى فقال: انه لا يشبه كلام الأعشى (٢) - فهذا عمل للذوق في تاريخ الأدب لا يستهان بقيمته اذا أحسن استعاله

### هذا الذوق المسكتسب غير الذوق الشخصى

لكن علينا أن نحذر هنا زلة كالتي زلها صاحب الكناب حين استعمل كلة الأديب بمعنيين مختلفين في مقام واحدفلاندع كلة الذوق في عبارتنا الماضية تمر مطلقة من غير تقييد فانها اذا أطلقت دلت على الذوق الشخصي الناشيء عن شخصية الفرد نفسه ، والذي يتجلى عند كل فرد فيا يلذ وما يكره وما يفضل والذي عنه يصدر فيا يقرأ وما يكتب فتكتسب كتاباته ذلك الروح الخاص الذي يلازم كتابة كل أديب له ذات أدبية مستقلة . ولكن الذوق مهذا المعنى عير الذوق المكتسب أو قل غير الملكة المكتسبة من اكتار قواءة كاتب بعينه أو شاعر بعينه والتي تدل مكتسبها على ذلك الشاعر أو الدكاتب إن بعينه أو شاعر بعينه والتي تدل مكتسبها على ذلك الشاعر أو الدكاتب إن بقيله في كتاب

### التفريق بين الزوق المسكتسب والزوق الشخصى أو الزاكى

ولعلنا نقرّب للقاريء أمر التفرقة بين الذوقين اذا قلنا ان المراد بالذوق الشخصي للمؤرخ أو الناقد هو ما يقابل الذوق الشخصي في المؤرخ له أو

<sup>(1)</sup> السكامل: ثان ص١٨٨ (٢) ابن سلام

المنقود. ففي مثل بشار والاعشى كان ابشار ذوق شخصي أو طبيعي يتجلى في شعر بشار وكان للاعشى ذوق يقابله يتجلى في شعر الاعشى. لكن بشاراً كتسب مما حفظ ودرس اللاعشى خبرة بشعر الاعشى أو قل جزءاً من ذوق الاعشى أمكنه أن يدرك به أن بيتاً مخصوصاً نسب الى الاعشى لا يشبه كلام الاعشى . فهذان الذوقان ممتازان في بشار أحدهما يلازمه فها يقول من شعر والثاني قلما يستعمله الا عند الكلام على الاعشى خصوصاً عند تمبيز شعره من شعر غيره

ولسنا نجهل أن ذوق بشار الخاص قد تأثر بما أحب أو كره مما قريء عليه للاعشى و الخيره. لكن ما استفاده من ذلك قد فقد شخصيته و تحول الى جزء من ذوق بشار كا يفقد الغذاء شخصيته و يتحول الى جزء من الحيوان أو النبات الذي يطعمه ، في حين أن ذوقه المكتسب من مطالعة شعر الاعشى ظل عنده مستقلا مكنوناً يشعر به بشار حين يستعين به على نقد شعر أهو للاعشى أم ليس له ، كا فعل في المثل الذي ذكرناه عن ابن سلام

هذا فرق. وهناك فرق آخر بين الذوقين يحسن أن نذ كره زيادة في الايضاح هو أن الذوق الذاتي لشخص ما واحد لا يتعدد وان جاز أن يتطور كا يتطور المكائن الحي، في حين أن الذوق المكتسب يمكن أن يتعدد، اذ يستطيع الاديب أن يدرس أكثر من كاتب أو شاعر و يكثر من قراءة كل كاتب أو شاعر يدر سه فيفيد من كل منهم ذوقاً يعرفه به

و فرق بين الذاني والمكتسب أهم من هذا هو أن الذوق المكتسب من شاعر أو كاتب ما يستطيع أن يكتسبه أكثر من أديب واحد اذا أكثر كل. منهم قراءة ذلك المكاتب أو الشاعر. فهذا تعدد في الذوق المكتسب ولكن. عكس التعدد الاول ، ففي الاول كان المكتسب واحداً و تعدد المكتسب منهم

#### وهنا توحد المكتسب منه وتعدد المكسبون

هذا الذوع الأخير من التعدد أهم كثيراً في تاريخ الأدب وأنفع من النوع الأول لان فيه ضماناً حسناً لصحة الحكم المبنى على هذا الذوق المكتسب فان التحقيق الادبي يقتضى أن يكون هناك طريق يتمر ف به جودة الذوق المكتسب من كاتب أو شاعر ما عند ناقد ما ، ويعر ف به صحة ما يصدره ذلك الذوق من حكم . والتحقيق يجد مثل هذا الضمان فيا يكون هناك بين أهل الذوق المكتسب الواحد من الاختلاف أو الاتفاق في حكمهم بذوقهم على صحة نسبة قول ما الى المكاتب أو الشاعر الذي اكتسبوا منه ذلك الذوق فذلك الذوق أما الذوق المكتسب له إذن عمله وقيمته في النقد الادبي التاريخي . أما الذوق الشخصي فان موقف المؤرخ الادبي منه كموقف العالم يجب أن يتحلل منه ما استطاع

#### موقف صاحب الكناب من الذوقين

لكن صاحب الكتاب لم يُعن بالتفرقة بين هذين الذوقين وعكس الأمر فحم الذوق الشخصي الى حد كبير في الناريخ الأدبي واغفل الذوق المكتسب اغفالا. صحيح انه أشار فيا بعد (ص ٤٧) الى استخلاص ما في شعر الشاعر المدروس « من خصائص لغوية أو نحوية أو بيانية » وهذا طبعاً طريق مهم لامتحان صحة نسبة قول الى أديب معروف ولكنه طريق آخر غير طريق الذوق المكتسب: هذا يتعرف روح الشاعر التي تذاق ، وذاك يتعرف الخصائص التي ترى . هذا سريع لا يكاد يحتاج من الزمن إلا الى ما يسع مجرد القراءة أو السماع ، وذاك بطيء يحتاج الى تعمل والى زمن يتسع ما يسع مجرد القراءة أو السماع ، وذاك بطيء يحتاج الى تعمل والى زمن يتسع ما يسع مجرد القراءة أو السماع ، وذاك بطيء يحتاج الى تعمل والى زمن يتسع

لأن يعرض القول فيه على تلك الخصائص واحدة بعد أخرى . و بشار حين أذكر بيت الاعشى أذكره بذوقه ، ولعله لوكان سئل لماذا لما استطاع أن يجيب ولو أراد أن يعرض ذلك البيت على ماكان يعرفه من خصائص كلام الأعشى لاحتاج الى زمن و تفكير ، ثم لعله لم يكن يظفر بعدهما بشيء يمكن الاعتداد به ، لان خصائص الشاعر اللغوية أو النحوية أو البيانية لا تظهر في كل بيت من أبياته

فصاحب الكتاب قد أهمل الذوق المكتسب ومكانته في الناريخ الادبي اهمالا واستبدل به الذوق الشخصي وجعله أساساً لشيء سماه المقياس الادبي لتاريخ الادب



# مفاييس التاريخ الادبى

وقد جعل مقياسه الادبى ثالث مقاييس ثلاثة: أولها سياسي زعم أن رجال الادب في مصر يأخذون به ، وثانيها علمي نسبه الى سانت بيث وتين وبرنتيير

وقد استعمل صاحب الكتاب كلة مقياس بالاضافة الى تاريخ الادب من غير أن يحدد معناها . وعبثا تحاول أن تعبد لها معنى واحدا فيا كتب صاحب الكتاب حولها . والحق أن هذه التسمية استلفتتنا في شيء من دهشة واستغراب . أللتار بخ مقاييس ? وأي مظهر من مظاهره أو عنصر من عناصره يمكن أن يقاس ? الرقي و الانحطاط ? أم التقدم والتأخر ? أم القوة والضعف ؟ أم العدل والجور ? أم العلم والجهل ? أم صحة التاريخ نفسه و سقمه ؟ أم صدق الاخبار وكذبها ؟ وهل أفلح التاريخ الادبى حقاً في أن يكتشف مقياساً لشيء من هذا أو لشي، غيرهذا ؟ وما هي شروط القياس به والى أي مدى يستطيع أن يقيس ? لا تجد جوابا على شيء من هذا في الكتاب ، فلا المقيس محدود ولا المقياس

لقد كان المعقول على الاقل ان يستعمل صاحب الكتاب هذه الكامة في معنى واحد ، فيكون المقيس من التاريخ الادبي شيئاً واحداً وان اختلف المؤرخون في طريق قياسه ، فقوم يقيسونه بمقياس سياسي ، وآخرون بمقياس علمي ، وصاحب الكتاب بمقياس أدبى . وصاحب الكتاب يتكلم ويكتب بالفعل كأن المقيس هو شيء واحد حقاً لبس أقل ولا أكثر من الناريخ الادبى بمظاهره وعناصره كاما على ما يظهر . لكنك تقرأ ما كتب تحت المقياس السياسي فتجده يتكلم عن قوم يزعم أنهم يقيسون الرقي والانحطاط الادبى

بالرقي والانحطاط السياسي. وتقرأ ما كتب تحت المقياس العلمي فتراه يتكلم عن اناس يزعم انهم يريدون أن يجعلوا تاريخ الادب علما. فواحد يبحث عن قوانينه عن طريق استقراء السكتاب والشعراء، وآخر يبحث عن علله التي كان الكتاب والشعراء من آثارها، و ثالث يخضع الادب لنظرية النشوء والارتقاء ويحاول أن يبحث عن أصل الآداب المختلفة كما حاول دروين أن يبحث عن أصل الانواع. وهذا يمكن أن يكون فلسفة الادب و تاريخه أو علم ماوراء الادب لكن ليس فيه شيء يمكن أن يكون مقياساً للادب و فصاحته أو للتاريخ وصحته. فالبون بين غرض هذا الذي سماه مقياساً علمياً وغرض ذلك الذي سماه مقياساً سياسياً بون بهيه

ثم جاء صاحب الدكتاب يلتمس مقياساً ثالثاً حين لم يرض القياسين السالفين ... أو بالاحرى حين لم يرض المقياس العلمي اذ المقياس السياسي لا وجود له إلا في خيلته .. فماذا فعل الأخذ بكل ما قال تين وسانت بيق وزاد عليه شيماً آخر لقياس شيء آخر غير الذي حاولا قياسه . زاد الجال الفني واختار لقياسه الذوق الشخصي وسانت بيڤ كان بعرف من غير شك أن هناك شيئاً يسمى الجال الفني في الادب ، وكان عندسانت بيڤ من غير شك مقدرة على تذوقه وطريقة ما لنقديره . وكان المعقول اذا أر اد صاحب الدكتاب أن يقارن بين نفسه وبين سانت بيڤ وأمثال سانت بيڤ أن يوحد الموضوع ويقارن بين الطريقة والطريقة . كان المعقول أن يختار ناحية محدودة من نواحي التاريخ الادبي ويبين طريقة سانت بيڤ في درس هذه الناحية وقياسها ، ان صح استعال هذا التعبير ، ثم يأتي بطريقة سانت بيڤ . ولعله الناحية وقياسها حتى اذا بَينَها قارن بينها وبين طريقة سانت بيڤ . ولعله أراد أن يفعل هذا . ألم يوحد الموضوع فسمى

المقاييس مقاييس التاريخ الادبى ؟ ثم ألم يقارن بين طريقتين مختلفتين ، طريقة سانت بيف في دراسة الناحية العلمية من التاريخ الادبى ، وطريقته هو في قياس الناحية الفنية من الادب ، فلما اختلفا ولم يكن بد من اختلافهما قال أخطأ سانت بيڤ !

ولعل من الخير أن نقف عند كل من هـذه المقاييس وقفة نحلله فيها بعض التحليل

#### المقياس السياسي

لا نريد أن نطيل الوقفة عند هذا المقياس إذ ليس هناك مقياس كهذا علا عند من يسميهم صاحب الكتاب أنصار القديم ولا عند من يسميهم أنصار الجديد. لا في المذهب الرسمي في مصر كا يسميه ولا في المذهب غير الرسمي. ولكن تحركت عند صاحب الكتاب شهوة النيل ثمن ينافسهم على الادب حين أر اد السكلام عما توهمه اصلاحا للتاريخ الادبي فنظر نظرة عجلي فيا يلقي على الطلبة في المدارس الثانوية والعالية فوجد فيه تقسيا للادب يتمشى مع العصور التي جرى العرف بقسميتها الآن عصوراً سياسية فقال إن رجال المذهب الرسمي في مصر ابتدعوا طريقا في تاريخ الادب ظنوا أنها ستغير الادب كله الى اخر ما ابتدع صاحب الكتاب عليهم . «هذه الطريق هي النظر الى الآداب من حيث العصور التي ظهرت فيها وتقسيمها من هذه الناحية الى آداب جاهلية وآداب اسلامية ، وآداب عباسية ، وآداب نشأت في عصر الانحطاط ، ثم السياسي ليس موحوداً إلا في مخيلة صاحب الكتاب . ولاعذر اصاحب الكتاب المتاب الكتاب الك

قط فى هذا التخيل لأن أصحاب هذا التقسيم لم يتركوه فى عماية من الاسباب. التى حملتهم عليه وما كان بينه و بين أن يعرف أن الناحية السياسية لم تكن سوى. و احد منها إلا أن يرجع الى ص ١٠ من « الوسيط » ليقرأ فيها :

ولما كان تاريخ لغة أي أمة وأدبها يرتبط كل الارتباط بالحوادث السياسية والدينية والاجتماعية التي تقع بين ظهر اني هذه الأمة ناسب لذلك ولسهولة الدرس وضبطه أن نقسم تاريخ أدب اللغة العربية خسة أعصر » . هذه الاعصر الحسة هي عصر الجاهلية ، وعصر صدر الاسلام ويشمل بني أمية ، وعصر بني العباس ، وعصر الدول المتنابعة التركية ، وعصر النهضة الأخيرة الممتدة الى وقتنا هذا . وهو تقسيم ليس بين عصوره تداخل كما تداخلت الآداب الاسلامية والآداب العباسية وكما تداخلت الآداب العباسية وآداب هو تقسيم طبيعي من الوجهة الأدبية في أربعة من عصوره على الأقل ، الثلاثة هو تقسيم طبيعي من الوجهة الأدبية في أربعة من عصوره على الأقل ، الثلاثة وكانت آيته ومعجزة أدبية صرفة من وجهة العرب أنفسهم ، من دخل وكانت آيته ومعجزة أدبية صرفة من وجهة العرب أنفسهم ، من دخل الى قسمين عامين جاهلية واسلامية ؟

ثم تتابعت الاحداث على العالم الاسلامي نحو مائة و ثلاثين عاما انتشر فيها العرب في الارض فأثروا و تأثروا. وكان من المعقول أن يكون تأثرهم بطيئا وألا يظهر إلا بعد زمن طويل يشبه ذلك القرن والنيف اللذين مرا قبل الدور العباسي. والواقع نفسه يظاهر هذا المعقول الى مدى بعيد فقد كان الادب في العصر العباسي يختلف عنه في صدر الاسلام \_ نريد صدر عصر بني

أمية وما قبله \_ من وجوه عدة مهمة . فهل هناك أفرب الى الصواب من تمييز هذين الطورين من أطوار الادب الاسلامي ? ومن الطبيعي أيضاً أن تجعل النهضة الاخيرة عصر اوحدها ، ويجعل عصر محمد على مبدأ لها ، وهذا صحيح أيضاً من الوجهة الادبية : فالادب في هذا العصر أخذ يتخذ شكلا غير شكل الادب قبله وأثرت فيه عوامل لم تكن تؤثر في الذي قبله ، إن أثرت ، إلا من بعد ، أهمها ازدياد اتصال مصر بأو روبا والأخذ عنها للخير أو للشر أو لكليما أما العصر الرابع فلمله المقصود بعبارة « ولسهولة الدرس وضبطه » في تعليل صاحبي الوسيط لذلك النقسيم . فلسنا ندري إذن ماذا ينقم صاحب الكتاب من هذا النقسيم وماذا ينقم من أهله فيه ? ثم لماذا ، اذا كان يراه جديراً بأن ينبخذ وسيلة للحط منهم والنعي عليهم ، لم يبتدع غيره بدلا من أن يتابعهم فيه يُخذ وسيلة للحط منهم والنعي عليهم ، لم يبتدع غيره بدلا من أن يتابعهم فيه الادب الاسلامي ، ولقد كتابه في الادب الجاهلي ، وسيؤلف غيره في الادب الاسلامي ، ولقد كتاب في حديث الاربعاء عن الادب العباسي ، وقسم الهدما، أمنال المبرد و الاصمعي وعنهم أخذ هذه النسمية

الحق أن صاحب الكتاب كلا تكلم عن معاصريه الذين يشادهم زعامة الادب في مصر غلبه الهوى فلم يطق لهم إنصافا . فمن قبل في النحو انهمهم بانهم لا يحسنون تعليم اولياته مع ان ما في مصر من صحة في الكلام فهو من آثارهم ليس لصاحب الكناب ومن تابعه منه شيء . وهنا في تاريخ الادب يختلق مقياساً سياسياً وينسبه اليهم ليتذرع به الى انتقاصهم ، فيزعم انهم يقسمون الادب حسب العصور السياسية قياساً للادب بالسياسة . ولو كلف نفسه الوقوف على ما كتبوا لرأى أن الامر على خلاف ما زعم ، و إلا لجعلوا العهد الاموي عهداً وحده ولم يجعلوه جزءا من عصر صدر الاسلام . ولو أنهم فعلوا

الحان حقاً عليه كؤرخ أن ينظر فلمل العصور الادبية العامة والعصور السياسية العامة منطابقة في الناريخ العربي

ثم يزعم انهم يقيسون رقي الحياة الادبية وانحطاطها بنله في الحياة السياسية ولوكف نفسه شيئاً من رغبة في انصافهم لرأى في حكمهم على العصر الجاهلي ما ينقض زعمه هذا ، فانهم بمتدحون ناحيته الادبية امتداحا ، وينتقصون ناحيته السياسية انتقاصاً ، فلو كانوا يقيسون الادب بالسياسة كازعم لرأوا العصر الجاهلي منحطاً من الوجهة الادبية كا يرونه منحطا من الوجهة السياسية . فهذا مقياس من المقايس الثلاثة نيس له الا في ذهن صاحب الكتاب وجود

#### المقباس العلمى

أما ما سماه مقياساً علمياً لناريخ الادب فلمنا ندرى ماذا أراد به . أراد الله مقياس للتاريخ الادبى كله أم إذن فلم اقتصر على شخصية الادباء عند سانت بيش وعلى الجنس والبيئة والزمان عند تبن ، وعلى أصل الادب وتطوره عند برنتيبر، ان كان صاحب المكتاب قد صورهم حقاً ، ولم يبد جانباً منهم ويخف جانباً أم أراد أنه مقياس لجانب واحد من جوانب التاريخ الادبى إذن فلم أضافه الى التاريخ الادبى ولم يضفه الى ذلك الجانب منه أم ثم ماذا قصد سانت بيش وتين وبرنتيبر مما درسوا المأصدوا أن يقيسوا التاريخ ، كل يقيسه بمسطرته ، هذا بشخصية الكانب أو الشاعر ، وهذا ببيئة الكانب وما البيها ، وذلك بالتطور الذي طرأ أو يطرأ على الأدب إن كان همذا النطور بمكن أن يقاس من غير استعانة بدراسات كالتي درسها سانت بيش و تين المفرسي فدرس هدا الوقع ، ان يدرسوا نواحي مختلفة من الناريخ الأدبى الفرنسي فدرس هدا الشخصية ، ودرس الآخر تطور الادب بتطور

الشخصيات والعوامل المؤثرة فيها ? ألم يكن الحق والامانة يقضيان بأن يبين صاحب الكتاب ماذا قصدوا ؟

نم الجانب الفني من الادب ع ماذا فعلوا فيه وما موقفهم منه ? أقاسوه عساطر هم تلك ، أم أهملوه ، أم آخرجوه من تاريخ الادب ؟ أم هم قدروه حق النقدير خصوصا سانت بيڤ ، وكان لهم في تقديره طرق وقواعد أدني الي الصواب من الاعتماد على مجر د الذوق الشخصي ? ثم ألم يحاول صاحب الكتاب في اسبوعياته التي سماها حديث الاربعاء أن يقلد سانت بيڤ في اسبوعياته ؟ أليس صاحب الكتاب يأخذ عذهب سانت بيڤ وتين ويجعله جزءا من مقياسه الأدبي أو أساساً له ? اذا لم يكن فلسنا ندري معنى لقو له من ص ٤٩ « وربما يفرغ رجل آخر للبحث عن شخصية كاتب أو شاعر أو عالم فيسلك الى ذلك سبلا مختلفة ، يلتمس شاعره أو كاتبه أو عالمه فما ترك من الآثار ويلتمسه في آثار غيره من المعاصرين له ويلتمسه في آثار غيره من الذين جاءوا بعده بل يلتمسه أحياناً في آثار الذين سبقوه ثمهدوا لوجوده و تفوقه وأعدوا المؤثرات المختلفة التي عملت في تكوين مزاجه وطبعه. ثم يجنَّمه في تحقيق الصلة بينه و بين عصره و بيئته وحنسه وفي تحقيق ما بينه و بين هذه المؤثرات من تفاعل ۽ فهذا سانت بيڤ وتين مجتمعين في رجل واحد ! ورأيُ صاحب الكتاب في جهود مثل هذا الرجل يتبين من قوله تتمما للكلام السابق والكلام قبله لم ننقله « ومثل هـذا النوع من البحث العلمي الخالص كثير لا يكاد يبلغه الاحصاء ، هو الزهرة الحقيقية لجهود اللغويين والباحثين عن الأدب وتاريخه وعلى هذه الجهود الخصبة في حقيقة الأمر ... يقوم الناريخ الادبي الصحيح » إذن فما معنى قوله من ص ٤٥ « مهما يكن من شيء فنحن مضطرون الى أن نعدل عن هذا المذهب العامى كاعدلنا عن ذلك المذهب السياسي وأن نلتمس

لنا مذهب آخر غيرهما ،؟ الحق ان صاحب الكتاب لم يعدل عن ذلك الذي عماه مذهباً علمياً ولكن قد أخذ به كل مأخذ كما رأيت ، و بنى عليه مقياسه الأدبي الذي نريد الآن أن نقف و قفة قصيرة عنده

لكنا قبل أن نترك هذا الذي سماه المقياس العلمي نحب أن نسأل صاحب الكتاب لماذا انتزع مقياسه العلمي من رجال من المدرسة الفرنسية وحدها في أليس لهذا المقياس أنصار من غير هذه المدرسة وهل قبله أنصاره هؤلاء كما هو في أليس هناك في العلميين من اقترح مقياساً علمياً آخر أو عدل هذا المقياس وماذا فعلت المذاهب الأدبية الأخرى من ألمانية وانجلمزية وروسية مثلا في أليس لها في دراسة تاريخ الأدب طرق ، وفي الجال الأدبي آراء في وهل درس أستاذ الأدب العربي في جامعتنا وجهات هذه المدارس الحتمانة المبيدة أو لغير تلاميذه أنه قد فعل ، وأن تلك الدراسة قد يمكنه أن يؤكد لنلاميذه أو لغير تلاميذه أنه قد فعل ، وأن تلك الدراسة قد أدته الى ذلك المقياس الأدبي الذي يقترحه على الناس في الناس في المقياس الأدبي الذي يقترحه على الناس في الناس في المقياس الأدبي الذي يقترحه على الناس في الناس في الناس في المؤين المقياس الأدبي الذي يقترحه على الناس في الناس في المقياس الأدبي الذي يقترحه على الناس في المقياس الأدبي الذي يقترحه على الناس في الناس في الناس في الناس في المقياس الأدبي الذي يقترحه على الناس في المقياس الأدبي الذي يقتر حه على الناس في الناس في الناس في المقياس الأدبي الذي يقتر عدل الناس في الناس في الناس في المؤين المقياس المؤين المؤ

## المقياسي الادبي - رجع الى مسألة الذوق

(لكن مقياسه الأدبي لتاريخ الأدب ليس عليه من مثل تلك الدراسة أثر. فهو عبارة عن مذهب العلميين الفرنسيين زائداً مذهب صاحب الكتاب في الذوق الشخصي. وما نظنه أراد بهذا المقياس الا أن يفتح الطريق لذوقه هو يحكمه في الأدب العربي و تاريخه كيفا شاء

و لصاحب الكتاب في الاحتجاج لتحكيم النوق الشخصي في التاريخ الأدبي طريق طريف لا بأس من الالمام به أو ببعضه . يرى صاحب الكتاب

أن لا بد من تحكيم الذوق الشخصي لا ن الذين حاو لو ا التخلص منه من وؤرخي الآداب لم يستطيعوا منه تخلصاً ! وضرب سانت بيڤ مثلاً و توك تين . فسانت بيڤ في رأيه ﴿ لم يستطع أن يمحو شخصيته ولا أن يخفف منها » ص ٤٣، ويحدثك أنك تستطيع في غير مشقة ولا عناء أن تعرف ﴿ انه كان مَتَأْثُراً بالحب في هذا الفصل وكان مَتَأْثُراً بالبغض والحسد في ذلك الفصل ه ص ٤٠ . وقد يكون ما يحدثك به المؤلف صحيحاً . قد يكون سانت بيڤ قد نسى أوليات مذهبه العلمى في كتابة الناريخ فنأثر بالحب وبالبغض وبالحسد فيا كتب من تاريخ ، أو بالأحرى فما حاول أن يكتب منه ، اذ ليس تاريخاً ذلك الذي يتأثر فيه كاتبه باهو ائه عامة وبالحســد خاصة . فان الحب والبغض في التاريخ قد يمكن الاعتذار عنهما في بعض الأحيان ، فني الناريخ ما هو جدير بالحب لنبله ، وفيه ما هو جدير بالبغض لدناءته ، وقد لايستطيع المؤرخ كمان حبه ما هو نبيل و بغضه ما هو دنيء ، وقد لا يكون من الخير هذا الكتمان. أما الحسد فلسنا نعرف وجهاً مكن الاعتذار به عنه ، ولسنا نعرف كيف مكن أن يكتب التاريخ حسود — قد يكون سانت بيڤ تأثر اذن بهذا كله فما حاول أن يكتبه من تاريخ وقد يكون ماتيو ارنولد قد أخطأ الحكم حين سمى سانت بيڤ أمير النقاد لا تصافه — فيما ا تصف به — بالترفع في النقــد عن أهو ائه . ولكن غريب أن يتخذ صاحب الكتاب ذلك حجة لتسويغ التأثر بالاهواء في النقه التاريخي أو غير التـــاريخي بدلا من أن يوجب على المؤرخ أن يرمى الى التخلص من أهوائه ، فإن ضعف عن ذلك مرة قوى عليه أخرى ما دامت النية موجودة والجهاد متصلا، وسيصحح عند القوة مافرط منه عند الضعف. إن المؤرخ الذي يرمى الى التخلص من أهواء نفسه يعرف على الأقل طريق

التأريخ. فهو مؤرخ بالنية ، واذا دام الجهاد في سبيل هذه النية فسيصير مؤرخًا. بالفعل. أما ذلك الذي يحكم أهواءه و يطلق العنان لما يسميه ذوقه فما نظنه من التاريخ و المؤرخين في شيء

وحجة أخرى لصاحب الكتاب في الاحتجاج للذوق أن مؤرخ الآداب ان استطاع ان يبرأ من شخصيته وذوقه « فأول نتيجة لهذا أن يصبح تاريخ الآداب جافاً بغيضاً وأن تنقطع الصلة النامة بينه وبين الادب الانشائي وأن يصبح جدياً لا يحبب هذا الأدب الانشائي الى القراء ولا يرغبهم فيه ، بل أن يصبح جدياً لا يميل الناس الى قراءته هو » وهي حجة لم يكن سانت بيث وماتيوارنولد يعرفانها على ما يظهر ، ولعلما \_ لو امتد مهما الاجل وكان لكتاب الادب الجاهلي شرف وقوفهما عليه\_ كانت تظفر منهما بابتسامة أو بلمعة عين أما الصور التاريخية التي تركاها فلسنا نشك في أنهما اجتهدا في أن مجعلاها طبق الحقيقة ، لا طبق ذوقهما . واذا اجتهد مثلهما في هذا أصاب من الحقيقة أ كثرها . والقليل الذي يخطئه منها بخطئه لا بهواه ولكن عـا خفي عنه من تفاصيلها . وأما جمال تلك الصور الأدبية فصاحب الكتاب يكبره في سانت بيڤ حتى لقد انذهل به عن تاريخيتها . أما فيما صور ماتيوارنولد فانا نظنك . تستطيع أن تتأمله بنفسك وتتذوق مثلا من الادب العالي النقى اذا قرأت مقالاته في النقد Essays in Criticism . فهذان كبران من كبراء الادب كتبا ماكتبا وصورا ما صورا لم يغير هواهما ولا ذوقهما من الحقيقة التي كانت بين أيديهما شيئاً ، لانهما قيداه بها فلم بجعلا له سبيلا الى تغييرها. ومع ذلك فلن نجه فيما أرخا حفافاً ، وإن تزداد اليه الا ميلاً . يؤنسِكُ الى مادنه عامك -أنها جاءتك على يد من يدين بصيانتها عن ذوقه وهواه ، ويروقك من أسلوبه ها يروقك من أسلوب الاديب المفتدر. فهما بتقييدهما شخصيتهما في المادة، اطلاقهما اياها في الاسلوب ، قد اتحفاك بالحقيقة فيما عرضا عليك من المعاني وأتحفاك بالفن في طريقة عرضها عليك وما نظن صاحب المكتاب كان يسيء تقدير سانت بيڤ كمؤرخ و ناقد لو انه احسن فهم مذهب سانت بيڤ من ناحية ، وضبط من وهمه وخياله هو من ناحية اخرى ، ولو فعل لعرف أن سانت بيڤ حين اكبرالحقيقة وجعلها غاية النقدوالتاريخ الادبي لم يُرد أن بخرجها للناس في صيغ جبرية أو رموز كهاوية ، ولم يحيجرعلى الأديب الناقد أوالاديب المؤرخ أن يتبع ذوقه في الاسلوب الذي يعرض به تلك الحقيقة على الناس . فاذا كان الناقد أو المؤرخ ، مع صدق نظره وأمانته و تمكنه من مادته ، مقتدراً على الادب أخرج للناس أدباً وصفياً كبيراً يجمع بين الحقيقة التاريخية والروعة الادبية . أما اذا ركب ذوقه و جعله مقياساً لحقائق الادب و تاريخه فقد يستطيع أن يخرج للناس أدباً انشائياً ولكنه لن يخرج لهم تاريخا

و يخشى صاحب الكتاب على الصاة بين تاريخ الادب والادب الانشائي أن تنقطع بل قد أيقن بانقطاعها اذا أخذ في تاريخ الادب عذهب العاميين اوما مذهبهم إلا الاجتهاد في ادخال نزاهة العلم ودقته في التأريخ. فهل هذه النزاهة والدقة نما يؤدي حقاً الى انقطاع صلة ما بين تاريخ الادب والادب ألقد كان المعقول أن هذه النزاهة والدقة يعينان تاريخ الادب على تصوير ماضي الادب كما هو و تقدير آيات الادب كما هي ، إن كان مثل هذا النقدير من عمل التاريخ. وكان المعقول أن يخصب التاريخ بذلك كاه ولا يجدب ولكن المتاع المؤرخ أن يبرأ من ذوقه وشخصيته ، على تاريخ الادب هما . يخشى ، اذا استطاع المؤرخ أن يبرأ من ذوقه وشخصيته ، على تاريخ الادب أن يصبح جدباً لا يحبب هذا الادب الانشائي الى القراء ولا يرغبهم فيه بل أن يصبح جدباً لا يحبب هذا الادب الانشائي الى القراء ولا يرغبهم فيه بل أن يصبح جدباً لا عيل الناس الى قراءته هو » كأن الاجداب في التاريخ الادبي عنده حدباً لا عيل الناس الى قراءته هو » كأن الاجداب في التاريخ الادبي عنده

أن يقل قراؤه لا أن نقل حقائقه ، فان انعكست الآية فكثر القراء وقلت الحقائق كان ذلك عنده على ما يظهر إخصاب ، وقد صدق . فهو اخصاب ، ولكن للمؤرخ لا للناريخ

على أننا نرى أن ايس من شأن التاريخ الأدبى أن يرمي الى تحبيب الادب الانشائى عن أن يحبب نفسه الادب الانشائى عن أن يحبب نفسه البهم فما نظن التاريخ الادبى عفلح في تدارك ذلك منه )

#### اضطراب موقف صاحب الكيثاب ازاء الزوق

على أن صاحب الكتاب مضطرب حائر ازاء هذا الذوق الذي جعله فصلا بينه وبين أمثال سانت بيث . فبينا هو متعصب له ، زارٍ على العاميين الذين يقصو نه عن التاريخ ، جازم بانهم لم يو فقوا الى اقصائه ولا يمكنان يو فقوا لا لشيء إلا لما (قدمه) من أن تاريخ الادب لا يستطيع أن يكون ، وضوعيا صرفا وانما هو متأثر أشد النأثر وأقواه بالذوق وبالذوق الشخصي قبل الذوق المام » ص ٣٤ \_ بينا هو يؤكد هذا اذا به يدرك أن هذا الغاء للتاريخ وعرض لحميع الادباء على مقياس واحد متغير بتغير المؤرخين ، فاختزل رأيه السابق اختز الاحتى لم يكد يبقى منه شيئا ، و رجع فى صفحتي ٢٤ و ٨٨ عما قاله وقرره في ص ٣٤ و عبر عن ذلك الرجوع بكلام حسن اذ يقول:

« ونحن لا نطمئن الى أن يكون هذا الناريخ فنا كله لان ذلك يحول بينه وبين أمرين لا قوام له بدونها: أحدها الانصاف، وما رأيك في مؤرخ ثلاً داب يدرس الشعراء والكتاب فلا يتأثر في هذا الدرس ولا فها ينتهي اليه من النتائج إلا بذوقه وميله وهواه ? وهل تظن أن من الميسور ان يطمئن.

الانسان الى كاتب يتخذ ذوقه وحده مقياسا للاذواق جميعا، ويتخذ هواه وحده وسيلة الى افناء الشخصيات جميعاً ، وهل تظن أن مؤرخا كهذا ينتج في تاریخه غیر نفسه أو یعرض علیك صورة غیر صورته ? ۵ هذا كلام حسن واضح وبقى أن نسأل الاستاذ بماذا يقيد الذوق حتى ينقى هذاكله ؟ أبالحقائق و بمناهج التمحيص ? إذن فقد رجع عن مذهبه الى مذهب العلميين. أم بغير الحقائق ? اذن فقد جعل التاريخ بمذهبه فنا كله أو شرا من ذلك وجرى في التاريخ الادبى مع الخيال. أما قول صاحب الكتاب تتميا لعبارته السابقة « أنى أحب أن أتبين في تاريخ الآداب ذوق المؤرخ وشخصيته ولكني أحب ان اتبين الى جانبهما أذواقا وشخصيات أخرى هي أذواق الكتاب والشعراء وشخصياتهم . بل انا أحب ان أتبين هذه الأذواق والشخصيات قبل ان أتبين ذوق المؤرخ وشخصيته ، ولا أحب ان أرى المؤرخ نفسه إلا عن بعد ، ولا أحب ان يظهر في كتابه إلا في شيء من التلطف وعلى شيء من الاستحياء » فانه أيضاً كلام حسن وإن اكثر الاستاذ فيه مما يحب على القارى. . ولكن لا بأس ما يحب الاستاذ ما وافق به الصواب. وهذا كلام صواب في أساسه اذا غض الطرف عن طريقة ابراده .وانت ترى أن الاستاذ صاحب الكتاب قد أحل هنا ذوق المؤرخ وشخصيته المحل الثانى وبوأ شخصيات المؤرَّخ لهم من الكتاب والشعراء المحل الاول. بل انت ترى انه قد نجِّى المؤرخ نفسه عن التاريخ فلا يتراءى فيه إلا من بعد . وهذا معقول وحق فان مؤرخ الآداب لا يمسك القلم ليؤرخ لنفسه ولكن ليؤرخ لغيره، فالشخصيات التي ينبغي ان ترى بارزة من التاريخ الذي يكتبه هي شخصيات المؤرَّخ لهم لا شخصيته . فان بدا من شخصيته شيء وجب ان يكون ذلك عفواً

غير مقصود. واذا راعى المؤرخ ذلك فلن يتراءى من خلال تاريخه - إزر تراءى - إلا من أمد. وامام من يريد ان يراه من قرب مؤلفاته في الادب الانشائى ان كان قد الف فيه شيئا ، فان كان ادبه وصفياً صرفا فحسبه انه يقصد الى وصف الاشياء على حقيقها فيجيد

لكن يظهر أن صاحب الكتاب قد أحس في كلامه السابق غموضاً منشؤه فما نظن ما لمحه من تجاف ِ بين المنزانين العلمي والفني اللذين ود لو استطاع. ان يجمع بينهما في تاريخ الأدب واللذين كانا يتراءيان له منفردين على. ما يظهر ، فلما لمحجم مجتمعين أحس ذلك التجافي منها أو ذلك الغمو ض فأراد أن مزيله بشرح أو في لعبارته المتقدمة فأخذ يبين المسلك الذي يسلكه مؤرخ الأدب في العادة اذا أراد تحقيق ما هو بصدده وأخذ يذكر ما يعتمد عليه المؤرخ من وسائل مختلفة قد تكون لنا اليها عودة ، وهذا ماسماه بالجزء العلمي، الخالص من الناريخ . فلما أراد تبيين عمل الذوق بعمد ذلك قصره على النقد الأدبي \_ لا التاريخي \_ أي على النقد الذي يحاول ان يبين مواضع الجال الفنَّى في النصوص الأدبية ، لاالنقد الذي يحاول أن يمحص صحة ذلك النص مرمز حيث نسبته الى صاحبه أو يحاول أن يفسر وقائع نار بخ الأدب وحوادنه . وما كنبه في هذا المعنى في صفحتي ٤٨ ، ٤٨ صريح لايحتمل تأويلا يتمثل في قوله « أنا إذن عالم حين استكشف لك النص وأضبطه وأحققه وأفسره من. الوجهة النحوية واللغوية وأزعم لك أن هـذا النص صحيح من هذه الوجهة أو غير صحيح . ولكني است عالمًا حين أدلك على مواضع الجال الفي من هذا النص ٥٠ ص ٤٨ . فهذا أيضاً كلام واضح يؤيد وجهة فهمنا الكلام الأول ولا يترك للذوق الشخصي في تاريخ الأدب موضعاً الا اذا كان تقدير الجمال الفني من عمل تاريخ الأدب. لكن هل هوكذلك ? أليس هو معتبراً في العادة عند جمهرة الأدباء جزءاً من الأدب وباباً واسعاً من أبو ابه ? ان من عمل تاريخ الأدب طبعاً أن يقارن ويفاضل بين الأدباء ويلحق كلا منهم بطبقته ولكنه بعتمد في هذا على ما يكون الأدب قد أخرجه له في باب النقد من مادة كثيرة للم بنقطها في العادة المامة قصيرة ليتخذها أساساً لترتيب الأدباء فما بينهم الترتيب الذي يريده ومها يكن من أمر النقد الأدبي أهو من الادب أم من تاريخ الأدب فان صاحب الكتاب بقصره الذوق عليه قد أقصى الذوق عما سواه ، وما سواه هو تاريخ الأدب كله من حيث هو تاريخ

هذا حسن . ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذا الرأي الذي يبديه صاحب الكتاب بمثل هذه الصراحة وبين تأكيده من قبل أن تاريخ الأدب متأثر « أشد التأثر و أقواه بالذوق و بالذوق الشخصي قبل الذوق العام » ? واذا كان هذا التوفيق ممكناً وأمكن حل هذا التأثر الشديد بالذوق على النقد الأدبي فقط فهل كانت وجهة صاحب الكتاب في تقرير وجوب ابعاد الشخصية و تقييد الذوق هي وجهة المؤرخ الذي يريد بما يرى وما يقرر المحافظة على صحة التاريخ ؟

أما الوجهة فقد أخبرنا بها صاحب السكتاب نفسه حين عقب على قوله : « ولا أحب أن أرى شخصية المؤرخ نفسه الا عن 'بعد » بقوله « و إلا فانى انصرف عنه الصرافا و أزهد فيه زهداً وأحس انه يريد أن يكرهني على ما يحب هو لا على ما أريد أنا ، وقد يكون العلم نفسه أبغض الاشياء الى افا أكرهت عليه اكراها » ا ص ٢٠ . فهو لم يستبعد شخصية المؤرخ خوفاً على التأريخ ان يدخله الفساد من جراء تدخلها فيه ، و لسكن لائه استشعر في قربها مضايقة لشخصيته هو ، وهو يكره أن يقف أحد منه موقف من يريد أن يحمله على شيء أو رأى ولو كان ذلك الشيء حقاً أو ذلك الرأي صوابا . حتى العسلم نفسه قد يكون أبغض الأشياء اليه اذا أكره عليه . كأن صاحب المكتاب يأخذ ما يحب ويدع ما يكره في الناريخ والعلم كا يفعل في طعامه وشرابه ، فان وافق أحدهما هواه أمضاه والا رفضه . فالأساس عنده حسب اعترافه الخطير هذا ايس هو الحق ولكن ما يشعر به تلقاء الحق . ليس هو العقل ولكن العاطفة . والعقلية التي عللت ذلك التعليل وأملت ذلك القول لا يمكن أن تكون عقلية مؤرخ وان أمكن أن تكون عقلية أديب لا يقيد شخصيته أدنى تقييد حتى لو وجد الحق قيداً ما تقيد . ولسنا ندري كيف أمكن أن يسجل صاحب الكتاب على نفسه اعترافاً كهذا من شأنه أن ينزع الثقة لا من كتاب الأدب الجاهلي وحده كبحث في تاريخ الأدب بل من المؤلف نفسه كؤرخ للآداب المن المؤلف نفسه كؤرخ للآداب

أما التناقض بين موقفيه تلقاء الذوق ومكانه من التاريخ فقد قطع صاحب الكتاب الطريق على من يريد أن يلتمس له مخرجاً منه ، لأن المسلك العملي الذي سلكه بالفعل في كتابه يسد سبيل التأويل . لقد تعرض صاحب الكتاب لشعراء عدة في كتابه بالنقد التاريخي ورفض أكثر شعرهم أن يكون صحيح النسبة اليهم و اعتمد في ذلك الرفض على ذوقه ! . اعتمد عليه و على غيره في بعض الأحوال واعتمد عليه وحده في أحوال ، وكان الذوق الذي اعتمد عليه في القبول والرفض ذوقه خاصة لاذوق الشاعر الذي أراد الحكم عليه أما هؤلاء الشعراء الذين رفض شعرهم فبعضهم لم يردله الا المقطوعة الواحدة مثل جليلة أخت همام وبعضهم لا يكاد يعرف له الا قصيدة واحدة مثل عرو بن كاثوم وقليل منهم روى له شعر كثير مثل النابغة و الأعشى و واضح أن الذوق الذي يمكن أن يكتسب من الشاعر نفسه لا مجال له

هذا الآن في الحكم على مثل جليلة وعرو بن كاثوم لسبب واحد كاف هو أنه كذلك لا يمكن اكتساب مثل تلك الملكة من مقطوعة أو قصيدة تروى للشاعر المراد الحكم عليه . كذلك لا يمكن أن يكون رفض شعر هؤلاء راجعاً الى الحكم على كلامهم بخصائصهم لأن الخصائص لا يمكن أن تستنتج الا من كلام صح عنهم ، و صاحب الكتاب لا يعترف بوجود مثل هذا الكلام، وليس يعرفه اذا كان مو جوداً . ومع ذلك فصاحب الكتاب لم يتردد في رفض المقطوعة الواحدة المروية لجليلة:

يا ابنة الأقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي لاسرافها في السهولة واللين و الابتذال فيما يزعم. ولم يتردد في رفض شعر مهلهل الذي مثل له بقصيدته:

اليلتنا بذي بُحسم أنيري اذا أنتِ انقضيت فلا تحوري (١)

ليس لانه مستقيم الوزن فقط ، كأن استقامة الوزن شيء غريب عن الشعر العربي قبل الاسلام بنحو قرن على الاكثر ، ولـكن لأنه يدهشه منه «سهولة اللفظ ولينه واسفاف الشاعر فيه الى حيث لانشك أنه رجل من الذين لايقدرون الاعلى مبتذل اللفظ وسوقيه »

وقد استند الى مثل هذا فى رفضه قصيدة البراء بن قيس السكندى ووعلة ابن عبد الله الجرمي ، وقصائد الذين ذكروا يوم السكلاب الأول ومن بينها قصيدة معد يكرب غلفاء في رثاء أخيه شرحبيل، وفي رفض شعر عبيد ابن الأبرص في الرد على امرىء القيس، وشعر عمرو بن قميئة الذي اعتذر فيه الى عه ، وفي رفض قصيدة عمرو بن كاثوم ﴿ ألاهبي ﴾ ، كل هؤلاء قاس الى عه ، وفي رفض قصيدة عمرو بن كاثوم ﴿ ألاهبي ﴾ ، كل هؤلاء قاس

<sup>(</sup>۱) فلا نرجعی

شعرهم على ذوقه فوجده سهلا ليناً مبتذلا مسفاً فر فضه . ولسنا ندري مامقياس السبولة والابتذال والاسفاف عند صاحب الكتاب فان كثيراً من هذا الشعر المرفوض جيد رصين في حكم المتقدمين و المتأخرين ، وما نظن صاحب الكتاب. يرى ذوقه في الأدب خيراً من الأُذواق جيماً. ثم ما دَخْل ذوقه في أذواق الشعراء الذين قالوا ذلك الـكلام . ليكن كلامهم مبتذلا الى أقصى درجات . الا بتذال أفن المحرم على الجاهليين أن يكون من بينهم الضعيف الشعر المبتذل اللفظ ? واذا كان ذلك عليهم محرماً فمن أدراه أن الجاهليين كانوا يرون ابتذالا " ما يراه هو كذلك ? و ما أمَّنُه أن يكون الذي بذَّل هذا الشعر عنده مرور أربعة عشرقرناً عليه تُدوولت فنها ألفاظه فصار الذي كان مكنوناً منه مبتذلا سوقيا ? الحق أن صاحب الـكتاب ينقض هنا بالفعل ماقر ر هناك بالقول. فهو ا ينكر على مؤرخ الآداب أن « يتخذذوقه وحده مقياساً للا ذواق جميعاً و يتخذ هواه وحده وسيلة الى محو الاهواء جميما ويتخذ شخصيته وحدها وسيلة الى . افناء الشخصيات جميعا ٧كما جعل يكرر هناك ثم يأتى هنا فيقيس الاذواق بذوقه ، والاهواء بهواه ، والشخصيات بشخصيته ، ويطمع أن يقبل الناس. منه داك على أنه تاريخ ، وقاريخ على النمط العلمي الحديث



## الذوق والنقدالادبى

و اذا كان خطأ و اضحاً ما قال صاحب الـكتاب عن النوق والتاريخ الادبي وما عمل من تحكيم ذوقه الشخصي فيه فان ما قاله عن مكانة الذوق الشخصي من النقد الادبى لا يمكن أن يقبل من غير تحديد أو تعديل

أما موقفه من هذا فيتلخص في اطلاق الحرية لنفسه في النقد وللقاريء في الفبول. يقول انه لا يستطيع أن يدل على موضع الجال الفنى من الكلام حتى يستحسن، ولن يستحسن حتى يوافق الكلام ذوقه ، والقاري، بعد ذلك أن يأخذ بحكه أو يدع غير منكر ولا ملوم. هذا رأي لا غبار عليه لو كان الامر لا يتعدى الناقد أو القاريء، اذ كل منهما حر من غير شك في خاصة نفسه، يأخذ ما يسيغ ويدع ما لا يسيغ . لكن النقد الذي يرمي الى ضبط الادب وتقويمه وتقديره ، والذي يربد أن بهدي طلاب الادب سواء السبيل بوضع كل شيء في نصابه ، بجب أن يبنى على أساس أوسع وأمتن من هذا. يجب ألا يترك الأمر فيه فوضى ، هذا يستحسن وهذا يستقبح لا يمباً أحد بأحد ولا يرجع في ذلك الى أصل معروف

والحق أن الذوق في النقد الأدبى ذو خطر كبير لكنه ككل ملكة أخرى لن ينفع نفعه ويعمل عمله الا اذا أحسنت تربيته . والتربية هنا ككل تربية ، أساسها الارشاد والتحذير ، وقوامها النشى، على الصواب والتعويد على الاحسان منذ البداية . فالصواب والحسن في الادب لا بد أن يعرف قبل أن تمكن التربية فيه . ولا بد أن يكون هناك عاذ ج كثيرة معروفة من قبل أن تمكن التربية فيه . ولا بد أن يكون هناك عاذ ج كثيرة معروفة من الادب الحسن والكلام الجيد الفصيح ، ينشأ عليها الذوق ويألفها حتى بصح

وحتى يعرف من نفسه ، اذا ترك وشأنه ، أي الكلام جدير بالاقبال عليه وايه عليه وايه حقيق بالاعراض عنه . فاذا مبزت له مراتب تلك النماذج أمكنه بعد أن يميز من نفسه مراتب الكلام

ومهما يكن من أصل نشوء الادب والنوق الأدبى في أمة أول مرة فان مما لاشك فيه أن الحمكم على الذوق بعد أن يوجد الادب انما هو لجمهور الادباء وجمهور القرّاء. هذان الجمهوران مر تبطان لا ينفكان، كل يؤثر في صاحبه اما بترقية أو بتخفيض. فاذا ما وجد في الأدب رأي عام ناضج ولو مرة فقد انفتح أمام طلاب ذلك الادب الطريق، فسيعرف الرأي العام حينته أي الكتاب وأي الشعراء عم الفحول، وسيتخذ كلامهم مقياساً للفصيح الرائع من المكلام، وسيجتهد الناشئون في اقتفاء آثار الكبار من الكتاب والشعراء، فلا يزال في شعراء الامة الحية وكتابها كبير

ومهما يكن من شيء فان المقياس العملي الفصاحة في اي أدب بجب أن يلتمس في كلام فحوله و أعيان البيان فيه . على كلامهم بجب أن يربى الذوق وبمقياسهم بجب أن يقيس . وفي الحق أن علوم البلاغة في أي لغة لم تستنبط الا من مثل ذلك الحكلام . فالذوق في النقد الادبي ليس حرًّا تلك الحرية المطلقة التي فرض صاحب الحكتاب . صحيح ان لحكل ناقد ذوقه وشخصيته وسيعتمد عليهما اعتماداً كثيراً فيما يكتب من نقد ولكن المقام الادبى لذلك الناقد سيتوقف على احسانه الانتفاع بالمقاييس الأدبية العملية كما تبدو في كلام عظاء الادباء ، وبالمقاييس الادبية النظرية كما تتمثل في علوم البلاغة . وسيكون طبعاً لكل عصر من عصور الأدب رجاله وعظاؤه ، لكن قليل من هؤلاء طبعاً لكل عصر من عصور الأدب رجاله وعظاؤه ، لكن قليل من هؤلاء سيكونون فون عظاء في جميع العصور، وفي هؤلاء القليل سيتجلى الادب في أكل صور ه

فهم الذين بجب أن بجعلهم النقدمحكه الذي لا يخيب ومقياسه الذي لا بخطيء. وهم الذين بجب أن يتأتى آثارهم من يطمع في الخلود

وليس يموز الأدب المربى شيء من هذا كله ففيه من كل نوع من أنواع البلاغة المثل بعد المثل. فيه المثل الاعلى الذي لا يفتاً يرقى بمن يهتدي به في مراقي البلاغة وان أعجز الناس أن يبلغوه \_ القرآن. وفيه تحققت غاية البلاغة البشرية في كلام الرسول وكلام خلفائه وأصحابه. وفيه من قبل ذلك ومن بعد ذلك مثل البلاغة بعضها فوق بعض، و بعضها يدني من بعض الا يستطيع الاديب ولا الناقد أن يهملها وهو يطمع أن يكون له في العربية مكان بين المجيدين

فالصدر الاول للاسلام لا يزال هو صدر الادب العربي . فيه ينبغي أن يلتمس النقد الادبي مقاييسه ، وفي مدرسته يجب أن ينشأ الذوق العربي إن كنا نطمع أن نتبوأ مكاناً يليق بنا في الأدب العالمي . والقدماء كانوا على صواب تام حين جعلوه قبلتهم ، والقياس عليه هوالطريق العملي للقرب منه وللتمكن من أدب هذه اللغة روحا ولفظا وأسلوبا ، وهو طريق يسلكه في كل أدب طلاب الكال فيه ، فأنت لا ترى في لغة أديباً كبيراً الا وقد سار في إثر أديب كبير



# النقدالتاريخى

ولكن هذا استطراد لا يمس موضوعنا موضوع تاريخ الادب الا من بعيد فان النقد المراد في الكامة السابقة هو النقد الادبى بل النقد الادبى في بعض نواحيه . والنقد الادبى محله الحقيقي الادب لا تاريخ الادب . و انما الذي يدور عليه أو يكاد يدور عليه تاريخ الادب هو النقد التاريخي . و فرق بين الاثنين . فالنقد الادبى مجعل همه الاول تقدير الادب ، خصوصاً معانى الجال فيه ، من حيث المهنى والاداء . أما النقد التاريخي فهمه الاول تقدير الصحة التاريخية للادب و ان شئت فقل همه الاول اعانة تاريخ الادب بنور العلم والمنطق على أن يصور حياة الادب كا كانت فلا بخرج عنها ما هو منها ولا يدخل فيها ما ليس منها . و من أجل هذا كان الدوق الشخصي الذي هو الى حد كبير نصير النقد الادبى عدواً للنقد التاريخي ، كا هو عدو للنقد العلمي أن يسلطه العالم دائماً على أعاله العلمية وآرائه

والعمل الاول للنقد في تاريخ الادب هو التمييز بين الدخيل والأصيل من مفرداته وحوادته . وهذا التمييز يزداد صعوبة كلما تباعد الزمن بين الناقد والمنقود خصوصاً اذا كان المنقود عصراً مجهولا أو جزءاً من عصر مجهول. أما العصور التي لم تسكن عصور جهل والتي قيض الله لها من أهل الثقة من الها من عني بندوين مفردات حوادثها ، كل يدوّن ما لذا له وشغف به ، فان المشقة التي مجدها النقد التاريخي تتحوّل في العادة عن المفردات نفسها الى تركيب صورة العصر منها تركيباً منطبقاً على الواقع بقدر الامكان

ووسائل تحقيق المفردات أو تركيبها تختلف باختلاف العصور المبحوث عنها ،لافي مقدار الآثار التي تركها كلءصر فقط، واكن في نوع تلك الآثار.

الآثار الأدبية طريق حفظها السكتابة في العادة و لكن هناك عصور أدبية العصر الجاهلي لم تبكن الكتابة شائعة فها بل لم تبكن معروفة. وواضح أن سائل انتشار الأدب وحفظه تختلف في الحالين ، ففي عصور الكتابة يكون كُثر الاعتماد على الدين والقلم وفي عصور الأمية يعتمدكل الاعتماد على الأذن ِ الذَاكرة . ولا بد أن يكون لهذا الاختلاف في وسائل تناقل الأدب وصيانته اختلاف يقابله في الأدب نفسه يحتاج تبينه الى بحث يستند الى أستقراء غير قليل. فمن المستشرقين مثلاً من يظن أن اتحاد القافية في القصيدة الواحدة في الشعر المربي نشأ عن الحاجة الى اعانة الذاكرة في عصر لا بعتمد إلا على الذاكرة ، وأن تمام معنى كل بيت من أبيات القصيدة يرجع الى السبب عينه . ونظن نحن أن قصر المأثور من القصائد والخطب الجاهلية يرجع الى نفس الظروف فانها كانت تحول بين الشاعر وبين انشاء أكثر من بضع عشرات من الأبيات في القصيدة الواحدة . ولذا قدكان من المستحيل في مثل العصر . الجاهلي أن ينشأ قُصص خيالي كالذي تركه هومير وملتن ودانتي لأن طول الالياذة والفردوس المفقود يكاد يجعل نشوءها مستحيلا إلا في عصر تكون الكتابة من بين آلاته ووسائله لضبط تلك الآلاف من الأبيات وتقييدها . وهذا العصر لم يأت في الناريخ العربي إلا بعد أن كان زمن القصص الشعري الخيالي Epic poetry قد فات لأسباب عدة . فانمدام هذا النوع من القصص الشعري في الأدب العربي نتيجة لازمة للظروف لا يكاد يكون لها علاقة بعقلية العرب أو بطبيعة الشعر العربي، وهذه نقطة مكشوفة فما نظن أخطأها صاحب الكتاب كما اخطأ غيرها حين كتب فصله في نوع الشعر العربي

ومها يكن بين الأدب الأمّي والأدب السّكتابي من فروق راجعة في أساسها الى ذلك الاختلاف في وسائل حفظ الأدب فان النقد التاريخي مضطر

الى ان يتخد طرائق مختلفة في تحقيق الأدبين إذ الاغلاط التي يمكن ان تدخل في الأدب. في الأدب عن طريق الكتابة غير الاغلاط التي يمكن ان تدخل في الأدب عن طريق السماع. بل إن نقد الأدب الأمتي و بمحيصه من الوجهة التاريخية يخالف نقد الأدب الكتابي من ناحية أخرى ناحية الامكان ذاته. ذاك نقد موقوت وهذا نقد غير موقوت. ذاك نقد لا يمكن إلا في وقت مخصوص وهذا لا يكاد يتوقف امكانه على وقت. فالادب المكتوب يمكن تحقيقه في الغالب وإن بعد العهد به أما الأدب المسموع فيوشك ان يضيع إن لم يُحرص على جعه ونقده في ملتقى المصرين، عصر الأمية المدبر، وعصر الكتابة المقبل. فان هو لم يقيض الله له من يجمعه اذ ذاك وينقده فقد ضاع ضياعاً غير متدارك، لأن الظروف التي حملت على استذكار الأدب في عصر الأمتية والخواص المعقلية التي اعانت عندئذ على حفظه ستتغير حما وإن بالندر بج باقبال الكتابة ولواحقها وإدبار الأمية و توابعها. فجمع الأدب الأمي و نقده موقوت بعصر الانتقال غير ممكن إلا فيه

والعصر الجاهلي هو من هذه العصور الأمية ، ولكنه أيضاً من العصور التي عني بها كبير العناية في عصر الانتقال فلم تذهب خصائصه إلا بعد أن كانت آناره الأدبية الباقية قد جمعت ودونت وتظاهر على نقدها العلماء الثقات في غير بلد واحد أو جبل واحد ، ولولا أن النهضة الاسلامية كانت أيضاً نهضة أدبية معجزتها القرآن وآيتها كلام الرسول ، ولولا أن العرب كانوا مسوقين الى العناية بالدين بباعث من أنفسهم لم يكن لهم قبل بدفعه ، وكانت العناية بالدين تستلزم حمّا العناية باللغة وأدبها ، إذن لضاع الأدب الجاهلي ولكانت العربية الآن مجهولة بدلا من أن تظل أربعة عشر قرناً قائمة لم يدركها من التغير و تنكر المعالم ما أدرك غيرها من اللغات ، لكن ليس من يدركها من التغير و تنكر المعالم ما أدرك غيرها من اللغات ، لكن ليس من

شأننا الآن ان ننظر في العوامل التي أدت الى هذا الخلود ولا في الوسائل التي اتخذت اليه. وأنما الذي نريد ان ننبه اليه الآن هو ان عصر الانتقال من الأمية الى غير الأمية لم يمرحتي كان المحفوظ من الأدب الجاهلي قد دون ومحص ، وأن الوسائل التي أتخذت الى ذلك الجمع والتمحيص لم تكن تمكن في غير ذلك العصر ، ولم يكن يمكن غيرها في ذلك العصر . وهي بالتقريب نفس الوسائل التي أتخذت الى جمع الحديث وتدوينه ونقده ، فتفرغ لجمع اللغة وأدبها فريق من أولي الدزم والمقدرة والبصركما تفرغ لجمع الحديث فريق من أولي المزم والمقدرة والبصر كذلك . بل كانت الثقافة كلما أذ ذاك ثقافة الغوية دينية وكان العلم في الائمة كلها معناه العلم باللغة والعلم بالدين. وإذا عرفت أن الثاني كان يستلزم الأول حمّا عرفت أن الأمّة كاما في الأمصار على الأقل تظاهرت على اللغة وضبطها ، فريق بجمع الاسلامي، نها ، وفريق بجمع الجاهلي ، وكلا الفريقين ينقد ما يجمع لا يألو في الجمع ولا في النقد جهداً وبذلا من عقل أوصحة أومال. ولوكان البحث الحديث موجوداً اذ ذاك ما استطاع أن يسلك غبر الطريق التي سلكوا، ولرحل كما رحلوا الى كل مظان الأدب يجمعه من الصدور، ولعكف عليه بعد جمعه كما عكفوا، ينقده و بمحصه كما نقدوه ومحصوه عن طريق المقارنة وعن طريق تمحيص الرجال

و المستشر قون يعر فون للأقدمين هذا ، يعر فون لهم البلاء الذي أبلوا في سبيل جمع الأدبين الجاهلي والاسلامي ، والصدق الذي صدقوا في الرواية ، والاحتياط الذي احتاطوا في النقد . ولو اطلعت على ما كتب الدكتور هل في مقدمته التي قدمها بين يدي طبقات الشعراء لابن سلام لرأيت طرفاً من ذلك التقدير ولرأيت مقارنة بين الطبقات والاصمعيات مبنية على البحث الأصيل

لا البحث الدخيل تعرف منها ان أو لئك القدماء وهؤلاء المحد ثين اخوان في الوجهة والروح والمقدرة، ويتضح لك أن ليس أعجب من إصابة هؤلاء في التقدير على بعد العهد إلا اصابة او لئك في التمحيص على تقادم العهد، وأن ليس أعجب مثلا من حصر الدكتور هل للثقات الذين اعتمد عليهم ابن سلام وهم نحو الثلاثين إلاصدق نظر ابن سلام في عرفانه و اعتماده على او لئك الثلاثين، ثلاثون ثقة أو يزيدون عرفهم ابن سلام واعتمد عليهم في طبقاته في حكم الدكتور هل! ألست ترى في هذا وحده ما يكفي لدحض تخرص من يزعم أن لم يكن بين قدماء العلماء والرواة ثقة ?)ولكنا لا نريد أن نتعجل الآن ما ستراه إن شاء الله في موضعه من هذا الكتاب

# صاحب الكتاب والبحث فى تاريخ الاُدب

انما الذي نريده الآن هو أن ننبه الى غفلة صاحب الكتاب عن الفرق بين ذلك العصر وهذا العصر ، بين وسائل البحث عن الأدب الأمي ووسائل البحث عن الأدب الخطي إفهو لا يكبر إلا وسيلة واحدة ولا يثق إلا في طريقة البحث عن الأدب الخطي إلا في هذه الني وجدها تتبع في اوروبا في واحدة للبحث عن تاريخ الأدب وهي هذه الني وجدها تتبع في اوروبا في القرن العشرين للبحث عن الادب الاوروبي في القرن السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر وهي الطريقة التي تعني « باستكشاف النسخ عشر والثامن عشر والتاسع عشر وهي الطريقة التي تعني « باستكشاف النسخ المخطوطة ووصفها وتاريخها ونقدها من الوجهة المادية الصرفة: من جهة الحبر والورق وخصائص الخط وما كتب علمها من تعليقات وما اختلف علمها من أحداث وما تنقلت اليه من دور الكتب ومن وقعت في أيديهم من الملاك » ص ٨٤ تنقلت اليه من دور الكتب ومن وقعت في أيديهم من الملاك » ص ٨٤ كأن لم بخطر بباله أن لن يكون هناك نسخ مخطوطة حتى يكون هناك خط

وان عجيص رواية الادب الخطى . وكأن لم يخطر بباله انه لو وقف على كل ما سلم من أحداث الزمن من النسخ العربية المخطوطة ما رجع به اقدمها الى العصر الجاهلي ولم يخطر له على بال ان ظفره بها لا يمكن أن يصرف عنه شكا او يورئه يقيناً لانه يعتقد أن طبيعة عصر الكتابة في التاريخ العربي كانت تدعو الى الكذب يعتقد أن طبيعة عصر الكتابة في التاريخ العربي كانت تدعو الى الكذب والانتحال ، وليس الكذب أعسر في الكتابة منه في الكلام .) فصاحب الكتاب قد سد في الواقع على نفسه وعلى أشياعه سبل الاقتناع وسبل البحث المجدي على الادب الجاهلي أو الادب الاسلامي ، ومع ذلك فهو يبحث وهو يسأل الناس أن يبحثوا معه ، وهو يمضي في البحث ، وهو قد أخرج وهو يسأل الناس أن يبحثوا معه ، وهو يمضي في البحث ، وهو قد أخرج عن الادب الجاهلي وسيخرج أضعاف ذاك في البحث عن الادب الإسلامي وسيظل يبحث هكذا من غير أمل في اهنداء

على أن صاحب الكتاب قد بحث بالفعل عن شعراء جاهليين في الادب الحاهلي وشعراء اسلاميين في « حديث الاربعاء » فهل يستطيع أن يقول أين النسخ المخطوطة التي عمر فيها على أشعارهم والى أي عهد يرجع عاريخها ومن الذي طبق له تلك الطريقة الحديثة عليها ? واذا لم يكن عمر عليها ولا كلف نفسه بحثاً عنها ولا رجاء عنده في أن يستطيع بمحيصها من الوجهة المادية العمرفة لو أنه بحث وعثر فها هي الفائدة من كتابته التي كتب مع اعتقاده الذي يعتقد \* وكيف استطاع أن يصحح لامرىء القيس أبياتاً ولو قليلة أو لابن الرُقيات أشعاراً أو لأبي نواس والخليع ومسلم بن الوليد أشعاراً \* واذا كانت تلك الطريقة الحديثة لا تصلح إلا لبحث الأدب في العصور الحديثة فماذا أعد لبحث الأدب العربي في العصور البعيدة التي لن يصل اليها قط عن هذا

الطريق ? ألا يرى انه يكاف نفسه شططا و يوسع تلاميذه رهما بما يهمل من جهود الأقدمين و بما يدعو اليه من بحث كل شيء من جديد ?

## منى يوجد ناربخ الاداب العربية ؟

صاحب الكتاب يقول انه لن يوجد . يقول ذلك باللزوم كما لو قد صرح به . لن يوجد تاريخ الآداب العربية في زعه « لأن هذه الجهود المتفرقة لم تبذل بعد ولأن هذه العلوم المختلفة لم تعرف على وجهها العلمي الصحيح عندنا بعد . وكيف تريد أن تضع تاريخ الأدب العربي وأنت لم تستكشف ولم تحقق ولم تفسر كثرة النصوص العربية القديمة في الجاهلية والاسلام ! وكيف تريد ان تضع تاريخ الأدب العربي ولم يدون للغة العربية فقهها على نحو ما دون فقه اللغات الحديثة والقديمة ولم ينظم للغة العربية نحوها وصرفها على نحو ما نظم للغات الحديثة والقديمة نحوها وصرفها على نحو ما نظم النات الحديثة والقديمة نحوها وصرفها على الماجم الختالة التي تبين لك معتمدة على النصوص الصحيحة تطور الكلمات في دلالنها على المعاني المختلفة فتمكنك بذلك من ان تفهم النصوص الأدبية على وجهها و كما أر اد أصحابها لا كا تريد هذه المعاجم المختلطة التي تعتمد عليها في البحث ! ثم كيف تريد ان تضع تاريخ الآداب العربية وما تزال شخصيات البحث ! ثم كيف تريد ان تضع تاريخ الآداب العربية وما تزال شخصيات الكتاب والشعراء والعلماء مجهولة أو كالمجهولة لا تكاد تعرف منها إلا ما حفظه الأغاني وكتب المعاحم والطبقات

ثم كيف تريد ان تضع تاريخ الأدب العربي ، والتاريخ السياسي العربي للم يدون بعد على وجهه ، والتاريخ لم يدون بعد على وجهه ، والتاريخ العلمي العربي لم يدون بعد على وجهه ، والتاريخ الفني لا يزال مجهولا ، وتاريخ المذاهب و الآراء لم يتجاوز كتاب الملل والنحل وما يشبه كتاب الملل والنحل وآداب الكثرة من الامم الاسلامية التي تكلمت

العربية مجهولة أو كالمجهولة لانستثنى منها إلا هؤلاء الذين عاشوا في الشام والعراق والحجاز أثناء القرون الثلاثة الأولى بعد الاسلام »

أرأيت الآن لا يدون شي، ولم يوضع شي، ولم يصنع شي، لا في اللغة ولا في تاريخ اللغة ولا في تاريخ اللغة ولا في تاريخ غير اللغة ، وعليك الآن ان كنت من أنصار هذا الجديد ان تأخذ قلمك بعد ان أجاد لك الاستاذ تنظيف لوح الماضي بأسفنجته فتبدأ ألف باء من جديد. تبدأ ألف باء اللغة العربية والتاريخ العربي والعلوم العربية والفنون العربية وما الى ذلك مما يريد الاستاذ ان يريك كيف تصل فيه حرفاً بحرف و تضم فيه كلة الى كلة وجملة الى جملة . واذا مد الله في عرك قر ونا كثيرة وبارك معك في أنصار الاستاذ فصاروا في العدد كالجنود عرك قر ونا كثيرة وبارك معك في أنصار الاستاذ فصاروا في العدد كالجنود التي تقول الخرافة اليونانية انها فبقت عن أسنان الثعبان الطيار فستستطيع في النهاية كتابة فصل من فصول تاريخ الأدب الجديد .

ولكن صاحب الكتاب لم يكن ليشرد ذلك الشرود ويسد على نفسه الطريق لو لم يكن يظن أنه ينهج نهج المحدثين وانه يطبق على اللغة التي هو استاذها ما يطبقون هم على لغاتهم الخاصة (ولقد قاس هذه اللغة باللغة الأجنبية التي يعرفها فلم يقف في هذه اللغة على رسائل فى تاريخ المخطوطات ولاعلى البحاث تدور حول تلك المخطوطات وما فيها من نصوص ولاعلى معاجم تببن تطور الكلمات فيما نتابع عليها من المعانى باختلاف الدصور، ولا فقها يرد الكلمات الى مناشئها التى نشأت منها فلم يربداً من ان يقول ان هذا كله وكثيراً غيره لا بدان يعمله من يريد تاريخ الادب العربي. ولو كانت اللغة العربية لغة حديثة بالمعنى الذي ينطبق على الفرنسية والانجليزية أو بعبارة أخرى لوكنا فكتب الآن كما فتكلم و كانت لغة الحربية لا بدان الله في لغة الحكام هي لغة الكتابة في الاجيال السابقة وكان موضوع البحث الآن العامية لا العربية لكن استنتاجه ذلك حقاً بفرض ان القدماء

في هذه الحالة لم يتركوا شيئاً من هذا الذي يريد. لكن موضوع البحث هو العربية لا العامية. و اللغة العربية ثابتة منذ أربعة عشر قرناً أو يزيد لم تتغير في أصولها وقواعدها قط ولم تكد تتغير إلا في مجموع كلاتها وموادها. ومها كان التغير الذي طرأ علمها أثناء تلك القرون الكثيرة فهو بعيد كل البعد عن ان يناظر أو يدانى ذلك التغير العظيم الذي باعد بين هذه اللغات الحديثة و بين اللغات التي نشأت عنها و تطورت منها ، والذي جعل انجليزية القرن التاسع عشر تخالف كل المخالفة انجلوسكسونية القرن الناسع والعاشر حتى صار اسهل على الانجليزي اليوم كما يقول السير جيمس مرى ان يتعلم الفرنسية من ان يتعلم الانجلوسكسونية ، وان كانت الانجليزية الحالية لم تنشأ عن الانجلوسكسونية إلا نشوءا طبيعيا تدريجيا انبث في كل هذه القرون

و تلك الابحاث والمعاجم التي ذكر صاحب الكتاب ما دعا الى وجودها في الانجليزية وغيرها إلا تتبع ذلك النغير والبحث عن تاريخه ، فأكثر مافيها متعلق بناريخ تلك اللغات في عشرة القرون الاخبرة لايجاد حلقات الاتصال بين هذا الآخر الذي نشاهده الآن في صورته الحديثة في الانجليزية وغيرها وذلك الاول الذي مخالفه كل المخالفة . لكن الآخر الذي بأيدينا من هده الدربية هو نفس الاول الذي كان بأيدي القدماء . لغتنا العربية الآن هي نفس لغة القرآن بل نفس لغة العرب قبل القرآن بقرن و نصف . ومع ذلك فصاحب الكتاب يريد ان يبحث فيها عن تغيرات تقابل التغيرات التي أوجدت هذه اللغات الحديثة ، ويقف وجود تاريخ الآداب العربية على وجود أحدد الابحاث . أليس ذلك مجرد تقليد هذه الابحاث . أليس ذلك مجرد تقليد هذه اللغة والأدب من غير عييز بين ما ينطبق على اللغة العربية وما

لا ينطبق ? أليس هذا الجود في التقليد بعيداً كل البعد عن التجديد المنتج، عن التجديد المنتج، عن التجديد الذي نحن في حاجة اليه ?

انا نظن القارىء قد تبين الآن ان آراء صاحب السكتاب في الاصلاح لا تزال تنتظر النضوج ، وان تجديده تقليد يخطىء به صاحبه الشاكلة وقليلا ما يصيبها أو يكاد . ولم يبق للحكم على ما ينتظر من صاحب الأدب الجاهلي فيما تصدى له إلا النظر فيما يستطيع أن يخدم به أدب اللغة عن طريق البحث فلعله يستطيع ان يأتينا عن هذا الطريق الصعب بجديد يستحق التقدير



# نقد الكتاب الثاني:

# هل طريقته في البحث علمية؟

#### . تحسهر

وقد بحث صاحب الكتاب بالفعل في الأدب الجاهلي، أو بالاحرى في الشعر الجاهلي. فإن البحث المنشور في هذه الطبعة هو في أساسياته ما كان قد نشر في الطبعة السابقة، لم يكد صاحبه يزيد فيه على ان رفع من اسمه كله ووضع مكانها أخرى. لذلك لا تكاد من ناحية أدب اللغة تجد فرقا بين بحثه هذا في الأدب الجاهلي وبحثه ذلك في الشعر الجاهلي. كما لا تجد بينهما فرقا في النحرة التي تحلهما إياها والصبغة التي صبغهما بها. تَحلهما في الحالين اسم العلم وسمى بحثه في الطبعتين بحثا علمياً ، كأن الادب يتضع عن مثل بحثه ، أو كأنه وسمى بحثه في الطبعتين بحثا علمياً ، كأن الادب يتضع عن مثل بحثه ، أو كأنه راعى في بحثه كل ما يراعى العلماء في ابحانهم . فهذا داع آخر يدعو الى تمحيص بحثه ذلك حتى لا ينتسب الى العلم ما ليس من العلم وحتى لا يختلط الأمر على غير المشتغلين بالعلم من القراء

(1)

# موقف صاحب الكتاب تلقاء القديم الشك

لقد كنب صاحب الكتاب بحثه ليثبت دعوى جديدة ينسبها هو لنفسه و تنتسب في الحقيقة لمر جليوث ، ملخصها ان الشعر الجاهلي موضوع جله ، إن لم يكن كله ، بعد الاسلام . والجديد في هذه الدعوى ليس هو القول بأن الجاهليين قد نُسب اليهم ما لم يقولوا ، فقد عرف القدماء ذلك ومحصوا الشعر الجاهلي فصححوا منه بعضاً وزيفوا بعضاً ، وانما الجديد في تلك الدعوى انها تزعم بطلان ما قد صحح رجال اللغة والأدب من قديم

وقد سمى صاحب الكتاب هذه الدعوى نظرية وأعلنها فى الكتاب أول مرة فى صفحة ٦٤ وأعلن الفراغ من اثباتها فى صفحة ١١٦ إذ يقول: «ولكننا محتاجون بعد ان ثبتت لنا هذه النظرية ان نتبين الاسباب المحتلفة الخ » فأدلة الاثبات إذن محصورة بين هاتين الصفحتين. ولكننا قبل ان ننظر فى هذه النظرية وأدلتها وقبل ان نقارن بين طريقة صاحب الكتاب فى إثباتها وطريقة العلم فى تمحيص النظريات لا نجد بداً من عمل مقارنة أخرى أهم كثيراً من هذه المقارنة ، ومن تمحيص أمر آخر أهم كثيراً من هذه النظرية . هذا الأمر هو موقف صاحب الكتاب تلقاء القديم ، وتلك المقارنة هي المقارنة بين موقفه هذا وما يبرره العلم الحديث

إن الدعوى الجديدة التي ادعاها الدكتور لن ترزأ اللغة العربية ان صدقت أ كثر من تضييع نسب الشعر الجاهلي فيصبح مجهولا نسبه بعد أن كان ينسب إلى شعر اء معروفين . أما الشعر ذاته فان اللغة لن تفقده بها ، ذلك لا أن الشعر الجاهلي في رأي الدكتور « إنما هو انتحال الرواة أو اختلاق الاعراب أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المفسرين والمحدّثين والمتكلمين له ص ٦٤ : وهؤلاء سواء كانوا عرباً يتكلمون العربية بالفطرة أو عجماً يتقنون العربية بالصنعة قد حذوا في هذا الشعر حين وضعوه حذو القرآن و الحديث « حتى إنك لتحس كأن هذا الشعر الجاهلي انما قُدَّ على قدُّ القرآن والحديث كما يقد الثوب على قد لا بسه » ص ١١٣ ، والقرآن عربي لايشك صاحب الكمتاب في ذلك « ونص القرآن ثابت . لا سبيل الى الشك فيه > اص ٧٠ ، إذن فذلك الشعر عربي لا شك في عربيته : عربي الإلفاظ ، عربي التركيب، عربي الاساوب، عربي المعاني، يصح الاستشهاد به في اللغة على كل ما عكن أن يكون الشعر شاهداً عليه من الالفاظ والقواعد والاساليب. كل هذا ينتج من آراء صاحب الكتاب نفسه. فدعواه الجديدة التي كتب كتابه من أجلها لم تسلب اللغة إذن هذا الشعر ولن تزيد على ان نجعله ضائع النسب لايعرف له في اللغة أم ولا أب، حتى يأتينا الدكتور و تلاميذه « بنظريات »جديدة في نسب الشعر الجاهلي قد يبلغ عددها عدد قصائده عر نظرية عن كل قصيد لكن مذهب الاستاذ فيا يسميه بالقديم، أي فيا أجمع عليه أهل العلم باللغة الى ظهور الكتاب ، يسلب اللغة أديها كله ، ويسلب أهل اللغة كل تاريخ لغتهم وشيئاً كثيراً جداً من تاريخهم. إنه يذهب الى « أن نضع علم المتقدمين كله موضع البحث ، ص ٢٠ وكأنهذا لم يكفه فعقب عليه بقوله « لقد أنسيت

فلست أريد أن أقول البحث وانما أريد أن أقول الشك ». وما نضع موضع الشك فلن نبنى عليه طبعاً ولن نستشهد أو ننتفع به بحال. فهو مبدأ يطوي ماضي اللغة كاما طياً ويضرب على علم المتقدمين كله طلسما من الشك بحول دون انتفاع الناس به . ولا بد للناس بعد ذلك من أن يصبروا على غير لغة أو أدب أو تاريخ حتى يقوم المذهب الجديد مذهب طه حسين فيكشف لهم أدباً وتاريخاً جديدين ويبتني للغة نظاماً جديداً يحل محل هذه الفوضي الجديدة التي يريدون ادخالها بهذا المبدأ على اللغة والتي اذا أباها الناس كانوا في رأي الدكتور لا يعرفون للعلم حقه ولا لا نفسهم حقما ، كانوا على القديم جامدين وعن النجديد بعيدين

فهذا المبدأ الذي وضعه صاحب الـكتاب في مقدمة كتابه تمهيداً لبحثه هو لا شك أهم وأشد خطراً من نظرية الكتاب بل هي بجانبه لا تبدو إلا ضئيلة تافهة .ومع ذلك لم يره صاحب الكتاب جديراً إلا ببعض صفحات قليلة بخصصها له من كتابه ، كأن العلم الذي ذكر هذا المبدأ باسمه لا يحتم على الاستاذ اثبات صحته أو على الأقل تبريره قبل الأخذ به ، أو كأن تبرير مبدأ كهذا يلغي . جهود ثلاثة عشر قرناً بمكن أن يقوم به كاتب أو عالم كائناً من كان في بضعة أسطر أو صفحات من كتاب

ان العلم الذي يكتب الدكتور باسمه لا يمكن أن يكون بعض مبادئه معطلا لبعض . فهو لا يمكن أن يقر مبدأ يسمح لشخص ما ولو كان أستاذاً في جامعة أن يهدم أو يعطل في دقائق يخط فيها أسطراً ما بنته الأجيال في طوال القرون . العلم كا يتحرز كل التحرز في المدم. وكما يبني يحافظ على ما يبني . وكما يصون جهود الحاضر والمقبل من الأجيال أن تضيع في ابحاث لا طائل تحتها يصون جهود الماضي منها أن تضيع بشك جزاف لا مبرر له . وليس

ولا أن يفرح العلم بالحقيقة الواحدة يظفر بها بعد الجهاد القليل أو الكثير مرض كل ما يجمع التضييع أو التعطيل بتقريره مبدأ الشك الحركا يسمونه المطلق كما ينبغي ان يسمى ـ الشك غير المقيد بالحقائق غير المبنى على الهين

واذا كان شك الدكتور طه حسين في القديم شكا علمياً كما يدعي فما هي. مَائَقَ أُوماهي البراهين التي برر بها الأخذ به في الادب العربي ?

### مررات الثال عذر صاحب الكناب

ان المبررات التي يمكن أن يقال ان صاحب الكتاب قد جاء بهما لتبرير. نع علم المنقدمين كله موضع الشك هي هذه التي سنقصها عليك مجردة من كلام الخطابي الكثير الذي أحاطها به الاستاذ في كتابه:

المبرر الأول ان مذهب قبول ما قال القدماء في الأدب و تاريخه « يدع على شيء حيث تركه القدماء ... لا يمسه في جملته و تفصيله إلا مساً رفيقاً » م ٠٠. فهو يغلق « في الأدب باب الاجتهاد كما أغلقه الفقهاء في الفقه » ص ٢٠ المبرر الثاني ان مذهب الشك في علم المتقدمين كله « يقلب العلم القديم أساً على عقب » ص ٢٠. ويؤدي الى نتائج « هي الى الثورة الأدبية رب منها الى شيء آخر » ص ٣٠

المبرر الثالث ان المذهب الشاني هو « مسلك الحجد ثبن من أصحاب العلم الفاسفة في يتناولون من العلم والفلسفة » وهو « المنهج الفلسفي الذي استحدثه بكارت للبحث عن حقائق الاشياء في أول هذا العصر الحديث .... والناس نبيعاً يعلمون ان هذا المنهج .... قد جدد العلم والفلسفة تجديداً » ص ٧٧

المبرر الوابع ان القدماء لم ينسوا في البحث قوميتهم ودينهم وما يتصل بهما فاضطروا الى المحاباة وإرضاء العواطف وغلوا عقولهم بما يلائم هذه القومية وهذا الدين . (عن ص ٦٨)

هذه مبررات أربعة من بمحصها فقد محص كل ما جاء به صاحب الكتاب في تبرير الشك في القديم

ان كل متصل بالبحث العلمي يعلم ان الباحثين إذا أرادوا قبل البدء ببحث جديد أن يقوموا بما يحتمه عليهم العلم من تحديد الموقف القديم تلقاء موضوع البحث و تبين وجه الحاجة الى البحث الجديد حاولوا ذلك من طرق ثلاث ليس لها رابعة: إما أن يبينوا في الموقف القديم نقصاً سيسعى البحث الى تكميله ، أو لبسا سيسمى البحث الى تبيينه ، أو مخالفة صريحة للحق تستوجب نبذ القديم بعضه أو كله سيسمى البحث الى الكشف عن وجه الحق فيها . ولو ان الدكتور طه اتبع سنة العلم في بحثه لأ درك أن قديم اللغة المعربية أكبر من أن يقع دفعة واحدة تحت شك باحث علمي مها اقتدر، ولقصر شكه على ذلك الجزء من القديم الذي يتصل بموضوع بحثه؛ كما هي عادة العلماء

وليته إذ ترك سبيلهم في هذا تبع سننهم في نقد القديم فبين حقاً أوجوه العيب فيه، ومواطن الضعف منه، حتى يكون هو على بصيرة من بحثه عأوحتى لايضيع زمنه وزمن الناس في بحث أو أبحاث لعل الحاجة العلمية اليها غير قائمة والمبرر العلمي لها غير موجود. ولكنه لم يفعل هذا أيضاً، كأنما قد أحس بأن الاتخذ بسنة العلم هذه يطيل عليه الطريق الى ما يريد ويجعل كل موقف شك يقفه و اقعة بينه و بين مخالفيه من العلماء فأراد أن يجمع الوقائع كلما في و اقعة و احدة حاسمة: يشك هو في القديم كله جملة و يدافع المدافعون عن القديم جملة و احدة حاسمة : يشك هو في القديم كله جملة و يدافع المدافعون عن القديم جملة

وندي أنه سواء انتصر عليهم في نفوس الشباب في مصر كارجا أو لم ينتصر فلن بكون تلك الواقعة واقعة علمية من جانبه ، ولن يتر العلم انتصاره لوانتصر. ذلك لأن العلم حين حتم على الباحثين اتباع تلك السنة التي أراد الدكنور طه أن محيد عنها ، ويفر منها ، قد أر اد بالضبط أن يقع ما يريد الدكتور ألا يقع ، وأن تتعدد الوقائع ذلك النعدد الذي نظن الدكتور قد تجنبه عمداً ، يريد العلم بذلك أن يكون التعارك والتدافع حول كل موقف وسيلة الى يريد العلم بذلك أن يكون التعارك والتدافع حول كل موقف وسيلة الى تحييصه و تبيين الحق فيه ، وهذا بالضبط هو الحكمة في فرض العلم تلك السنة الدامة على الباحثين

ولوفي غير هذه الأمة ظهر هذا الكتاب لكان فيا فيه من دعوة الى الله الشك في الماضي كله ما يكفى وحده لامانة الكتاب وليداً وإسقاط صاحبه في عالمه العلمي أو الأدبي سقطة قد لا يقوم منها أبداً . ولكناف مصر والدكتور استاذ الآداب العربية في جامعتها ، والواقعون تحت تأثيره من النشء كثيرون داخل الجامعة وخارجها ، وهذا البحث بعد ذلك أول بحث له قد آذن الناس فيه بأنه بحث علمي لم يذعن فيه إلا لمناهج البحث العلمي الصحيح ، فهذا كله يحتم علينا ألا نقتصر من النقد على ما كان يكفى الناس أمر الصحيح ، فهذا كله يحتم علينا ألا نقتصر من النقد على ما كان يكفى الناس أمر مئاله في بلد العلم واضح ثابت فيه ، ويلزمنا أن نتناول بالتمحيص المفصل الى حد ما تلك النقط الاربع التي سبق أن سميناها بالمبررات تجوزاً حتى يتبين للناس كا نرجو مقام الاستاذ العلمي فلا يغلو فيه بعد ذلك أحد من الناشئين

### المرران الاول والنائى

اما المبرران الاولان فالهما من الغرابة بحيث يصعب على الباحث أن يجد فى ناريخ البحث العلمى الحديث مثيلا لهما. وما نظنهما كانا يخطران على بال عالم من المشتغلبن بالعلوم الطبيعية . وهل يتصور ان عالما فى النبات أو في الطب أو الطبيعة مثلا اذا ضاقت عليه سبل البحث فى علمه يجىء إلى

المناطق المعروفة منه فيضعها موضم الشك ليفسح لنفسه مجال البحث يرتع هو و تلاميذه فيه ? ولسكن ها نحن أو لاء نرى الظاهرة المستحيلة الوقوع اليوم في عالم العلمو اقعة بالفعل في عالم الأدب على يد الاستاذ، وواقعة فيه باسم العلم. وهل قبل الاستاذ أحد حاول جهده أن يرد العلم الذي يُعمل له ثلاثة عشر قر ناً الى الوراء باسم التقدم ، ويتساءل عن الثابت منه ـ كما تساءل الدكتور هل هناك شعر جاهلي ـ باسم التثبت ، و يدخل الفوضي المطلقة فيه باسم التجديد ، ويطمس معالم المعلوم منه ليجعله كله قارة مجهولة يبدأ هوو تلاميذه ير تادونها من جديد? يقول لم يبق في القديم للنقد والبحث إلا بقدر ما نقول اخطأ الأصمعي أو أصاب ووفق الممرد ولم يوفق ثملب اليكن ذلك ، وليكن أن القدماء نظروا في كل شيء ومحصوا كل شيء فلم يتركوا للنقد والبحث الا هذا القدر اليسير ا ألا يكون القدماء قد حققوا في الأدب العربي غابة العلم الحديث؟ أليست مهمة العلم هي انتقاص المجهولوغايته القصوى هي ألا يدع ـ ان استطاع ـ في المجهول مجهولا يسعى وراء معرفته باحث ? فلنفرض أن القدماء قد حققوا هذه الغاية في الأدب العربي فهل يكون ذلك في العلم سبباً للطعن عليهم والحط منهم والاستهزاء بهم والشك فيهم ? أليس الأولى ان يعسد ذلك من أكبر مناقبهم وأحسن الثناء علمم ع

ان العلم الحديث اذا أخضع منطقة من مناطق المجهول بالبحث والدرس بعد العناء الطويل فنظم فيها سبلها و رسم لها خرائطها بحيث يستطيع السالك أن يجد طريقه فيها بسهولة عدذلك من أكبر مفاخره وانتصاراته. وما من حقيقة في العلم يعلمها الناس اليوم و يتعلمها الصبية في المدارس ، من الاحتراق وحقيقته ، والتنفس و ما يجري فيه و الهواء و تركيبه الى الصوت و حقيقته و الضوء وخواصه ، الا كانت يوماً مجالا للبحث صعباً . كانت موضعاً للشك و مصدرا

للذة والقلق والاضطراب التي يسمى وراءها الآن الاستاذ. فمن الجرأة على العلم ومن الجناية عليه أيضاً أن نجمل الاحاطة بهذه الحقائق اليوم وسهولنها وانتظامها وانسجامها ومطابقة بعضها بعضاً كأن بعضها مقدر مفصل على بهض سبباً علمياً لاشك فها ومبرراً بحثها من جديد بطريقة تأتينا بشيء جديد

كذلك هذه اللغة و ما يتعلمه الصبية في المدارس من تاريخها و فنونها و علو مها. كل ذلك كان يوماً مجالا للبحث أيضاً ، مجالا صعباً كان مثاراً للشك ومصدر فلق واضطراب ولذة و ألم . مجالا شغل الباحثين المتفرغين قروناً ، مجئاً و درساً واستنباطا واستقراء و تدوينا و تمحيصا ، حتى استبانت سبله و وضحت خططه و وضعت خرائطه و تساندت الحقائق فيه . فمن الجرأة على العلم ومن الجناية على العلم والادب معا وعلى الشرق أيضا ان يجمل ما في اللغة و أدبها من سهولة بعض دليلا على خيانة الباحثين أو غفلتهم كا فعل صاحب المكتاب حين رأى بعض دليلا على خيانة الباحثين أو غفلتهم كا فعل صاحب المكتاب حين رأى توافق ما بين الشعر الجاهلي والقرآن ص ١٩٣ \_ وسببا علميا للشك فيها ومبرراً بحثها من جديد بطريقة تأتينا بشيء جديد . فالمبرر الأول مبرر غير علمي البحثها من جديد بطريقة تأتينا بشيء جديد . فالمبرر الأول مبرر غير علمي البحثها من جديد بطروقة تأتينا بشيء جديد . فالمبرر الأول مبرر غير علمي البحثها من جديد بطروقة تأتينا بثيء حديد . فالمبرر الأول مبرر غير علمي البحث يصلح مبرراً لتركه أو الشك فيه لكان حقا ان نشك في العلم في كل تقدمه المضروب به المثل اليوم

على أن من المدهش جداً ألا يجد استاذ الآداب العربية في جامعتنا في اللغة العربية على ما هي عليه ابحاثا جليلة تليق بالعلم الحديث، وأن يجد نفسه مضطراً لهدم بنائها ليجد هو وتلاميذه مبحثا تحت انقاضها

كذلك تبريره مذهب الشك في القديم كله بأنه سيؤدي الى ما يقرب أن

يكون نورة في الأدب والتاريخ هو أيضا مبرر غير علمي

ر ان العلم ليس من همه احداث الثورات ولا يرمي في ابحائه الى استحداث الغرائب، ووما نراه من غرائب العلم انما جاء عفواً ، لم يقصد العلم أن يدهش به الناس. أنما طلِبة العلم الحق يرحب العلم به أينا وجده. أن وجده بين القديم استمسك به ، وان كشف عنه من جديد فرح به ، دهش له الناس أو لم يدهشوا لذلك يحافظ العلم على القديم من الحق محافظته على الجديد منه . وهذا قول يبدو بدهيا لاحاجة الى توكيده لولا أن الطائفة التي تتلقب بالمجددة في مصر ، والدكنور طه حسين من قادنها ، تكتب و تتكلم على ما يظهر كأن القدم علامة البطلان والجدُّة علامة الثبوت، وكأن ليس بين القديم حق ولا في الجديد باطل ، يسبق ذلك الى نفس من يقرأ لها شيئاً يدور حول القديم والحديث كما يسبق الى نفسه مما نكتب أيضاً ان ذلك هو الموقف العلمي و أنه النزعة التي ينزع اليها العلم. مع أن العلم يتحرزكل التحرز في قبول الجديد فلا يقبله الا بعد تمحيص شديد، ومن أهم ضو ابط التمحيص عنده ألا يخالف الجديد شيئاً من المعروف من الحق سواء أعرف منذ قرون كثيرة أم كشف مند سنين قليلة لأن القاعدة القديمة قاعدة استحالة التناقض فما بين الحقائق أيا كانت ومن أي مجالات البحث جاءت هي القاعدة التي قام عليها العلم الحديث. فالعلم ليس هو الثوري الذي يظن صاحب الكتاب، بل الثورات بممناها المعروف هي من أبعد الأشياء عن العلم وأشدها منافرة لطبعه . ثم ليس هو بالذي اذا مل نَبِذُ وَلَمْ يَحْمَقُ وَاذَا اسْتَطَرُ فَ قَبِلِ وَلَمْ يَحْمَقَ . بِلَ مَذَهِبِ العَلَمَ فِي الوَّ اقْعَ هُو المحافظة ، أو قل ان العلم هو رأس المحافظين المتعقلين ، لا ينبذ قديماً إلا بحجة ولا يقبل جديداً إلا ببرهانا

و ليس معنى كون العلم لا ينبذ قديما إلا بحجة أنه يرى ان كل قديم حق.

لو كان يرى ذلك ما نبذه قط ، لا بحجة ولا بغير حجة ، بل لرأى \_ جريا على قاعدة استحالة النناقض فيا بين الحقائق \_ ان كل حجة تؤدي الى نبذه أو التشكيك فيه حجة باطلة . لـكن العلم ينزل المعلومات منازلها في القديم كا ينزلها منازلها في الحديث منازل للحق الصريح ، ينزلها منازلها في الحديث منازل للحق الصريح ، ومنازل بين هذه و تلك للترجيح : ترجيح الصحة أو ترجيح البطلان

فأما الحق والباطل فهما بغية العلم \_ الحق ليستمسك العلم به وانباطل ليطبعه بطابع البطلان فلا ينخدع به عاقل أبداً . وأما الراجح فان العلم لا يز ال يذكر له جانبيه : جانبه القوي ، جانب الرجحان ، وجانبه الضعيف جانب احتمال البطلان ، مترقبا الفرصة فيه ليخرجه إما الى الحقو إما الى الباطل. فهو والجهول الذي استوى فيه حانبا النبوت والبطلان ميدان البحث العلمي . لكن سنة العلم مع الراجح ان يجريه مجرى ما جنح اليه . فان كان جانحا الى الثبوت آجر اه مجرى الثابت الحق و لـكن مع هذا الفرق الذي نحن ذا كروه لك وهو أن النتائج الني تنتج من الحق الصرف هي عند العلم حق صرف لا يفكر في أن يعرضها على أي ميزان من موازين الحق ابتغاء انتثبت منها . أما نتائج الراجح فان العلم يتذكر دائمًا موطن الضعف منها وجواز البطلان عليها ، ولذا ان وجد سبيلا إلى امتحانها من طريق آخر يؤدي إلى قول فصل فها فانه يسلك داعما ذلك السبيل. فإن نبتت النتيجة من هذا الطريق الآخر كانت حقيقة جديدة كشفها العلم ، ومرجحا حديداً للراجح الذي أنتجها ، ومبرراً لاجراء العلم إياه مجرى الحق. وان أدى الطريق الآخر الى بطلانها وجم العلم على الراجح الذي أنتجها فسلبه رجحانه وأعاد النظر فيه، فاما ان يستبقيه بعد تعديل وإما

أن يلحقه بالباطل كما يفعل العلم مثلا مع النظريات

تلك هي سيرة العلم الحديث وسنته مع الحق والباطل وما بينها، في القديم وفي الحديث. وواضح ان أقل منازل ما يراه العلم القديم حقاً هو الرجحان، فلا بجوز اذن قط انزاله من الشك منزلة المجهول الذي استوى طرفا الصحة والبطلان فيه كما فعل صاحب الأدب الجاهلي، بل لا يجوز انزاله عن مرتبة الثابت الى مرتبة الراجح الا ببرهان

### المبررال الثالث والرابع

## صاحب الكناب ومهج ويكارث

بقي علينا في تمحيص موقف صاحب الكتاب تلقاء القديم ان ننظر في المبررين الثالث والرابع اللذين تذرع بهما للأخذ بمبدأ الشك في كل قديم اللغة العربية

ذانك المبرر ان قد أخذا عن فصل « منهج البحث » ص ٣٦ وهو فصل عقده صاحب الكتاب لا ليبرر فيه الأخذ بمذهب الشك في كل قديم الأدب العربي ، فهذا قد تناوله في التمهيد ، ولكن ليبين فيه السبيل الذي سيسلك في البحث ، ومن الغريب انه لم يبين فيه للبحث منهجا ولا طريقة ، بل كل الذي قاله انه لن يتأثر بالقومية ولا بالدين وانه سيهمل علم العلماء المتقدمين . وليس في هذا تبيين للطريق الذي سيسلكه هو . ان كان فيه بيان فهو بيان سلمي ينبىء بالطرق التي لن يسلمها لا بالطريق التي سيسلك ، وعنوان الفصل كان يقتضي العكس . كان يتقضي أن يكون بيان منهج البحث فيه ايجابيا ، كان يقتضي العكس . كان يتقضي أن يكون بيان منهج البحث فيه الجابيا ، ينبئنا بما سيفعله الباحث لا بما سيجتهد ألا يفعل ، وسترى فيا بعد أن صاحب ينبئنا بما سيفعله الباحث لا بما سيجتهد ألا يفعل ، وسترى فيا بعد أن صاحب

الكتاب لم يكن يدري تماما ما هو منهج البحث الذي سيسلكه . لم يكن يدري ما هو المنهج الذي يقول ان ديكارت استحدثه للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث

لفه ذكر الدكتور طه منهج ديكارت في ذلك الفصل وفي مقال طويل في السياسة الاسبوعية (عدد ٨ مايو سنة ١٩٢٦) من غير أن يبين ما هوهذا المنهج. فاما مقاله في السياسة الاسبوعية فهو مقال غير علمي أراد به أن يسكت خصمين له أو ان يشتفي منهما عن طريق التهكم. إذن فلن لدرض له هنا . و أما ما ذكره عن نفس المنهج في الكتاب فهو لا يزيد عن قوله « والناس حِميماً يملمون أن القاعدة الاساسية لهذا المنهج هي ان يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل وان يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن مما قيل فيه خلواً تاماً » ص ٦٧ . لئن كانت هذه هي القاعدة الاساسية لمنهج ديكارت فهو لا يزيد شيئاً ولا ينقص عن مذهب الشك العام الذي وضعه صاحب الكتاب في التمهيد والذي بينا في الفصل الأول ان العلم الحديث لا يبيح الأخذ به في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي، إلا بعد تبريره تبريراً علميًّا. فهو إذن لا يمكن ان يكون هو المبرر بل هو اذن في حاجة الى مبرر. وقد ذكر صاحب الكتاب عرضا مبررين له عددناهما فما مضى واحداً انه مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة وأنه جدد العلم والفلسفة تجديداً

فأما الفلسفة وما يفعل فيها الفلاسفة فليست من شأننا هنا. واذا كان النظر فيها يقتضي البدء حيث بدأ ديكارت حين أراد تجديدها فشك حتى في وجود نفسه وجعل يثبت لنفسه وللناس أنه موجود (١)فانا لا نريد ان يكون لنا بها

<sup>(</sup>۱) انظر Descartes ، دائرة معارف Chambers ، المجلد الثالث ، ص

شأن قط لانا لا نريد ان ينزل بنا الشك الى هذا الدرك، ولا نظن أحداً من الناس يريد ذلك لنفسه اللهم إلا أن يكون صاحب الكتاب ومن ممه

على ان فلسفة ديكارت قد يكون لها القول الفصل في الحكم بين طه حسين وبين بقية عالم الأدب العربي ، في الشعر الجاهلي. وفي غير الشعر الجاهلي. ذلك لأن من قواعدها أو حقائقها التي وصل اليها ديكارت نفسه أن ما وجد في الذهن واضحاً جلياً فهو حتى يجب أن يسلم به تسليل . وأظن الدكتور طه نفسه لا ينكر أن القرون قد مرت على العالم العربي وأن الأجيال قد تتابعت فيه والشعر الجاهلي قائم في الاذهان واضحاً جلياً منسوباً الى هؤلاء الشعراء الجاهليين. فالشمر والشعراء والنسبة حق إذن. يحكم بذلك للقدماء وأنصار القدماء ديكارت نفسه على طه حسين وأنصار طه حسين . ولكنا تخشى ان يرجع « المجددون » وعلى رأسهم الاستاذ الى ديكارت مرة أخرى محتجبن بأنهم هم أيضاً يتصورون في عقو لهم وأذهانهم و لفوسهم بما لا مزيد عليه من الوضوح والجلا. أن قصة امرىء القيس هي قصة عبد الرحمن بن الأشعث ، وان غزل امريء القيس هو غزل الفرزدق و ابن أبي ربيعة ، وأن ذلك الشمر ايس لأولئك الشعراء وأنما هو مفترى علمهم بعد الاسلام، فيرجع ديكارت آخذاً بقاعدته تلك فيحكم لهم على القدماء ، فيكون كل من النقيضين قد حكمت له فلسفة ديكارت الناشئة عن تطبيق مذهب ديكارت بواسطة ديكارت نفسه

ولكنا لسنا ننظر في موقف الدكتور تاقاء القديم من الوجهة الفلسفية ولكن من الوجهة العلمية . ولسنا نضعف عن أن نعلن الى الدكتور أن متهجا قاعدته الاساسية كالتي ذكر لا يمكن أن يجدد علماً كما ادعى ولا يمكن أن يقوم

عليه علم ثم هو ليس مسلك المحدثين من أهل العلم

ر. لو كان كلِّ باحث حديث بهمل نتائج أبحاث غيره ويستقبل بحثه خاواً من <u>.</u> كل ما قيل مما يتعلَّق به بالمعنى الذي يقول صاحب الـكتاب أن ديكارت يعنيــه لوقف العلم عن التقدم بل لما كان هناك علم منظم محدود. تصوّر ان كل باحث في علم ما \_ في الطبيعة أو الكيميا مثلا \_ شك في كل من عداه من العلماء. شك كما شك الدكتورطه في أمانة القادرين و في مقدرة الامناء ، وشك طبعاً في النتائج التي وصلوا اليها . وتصور أن الشك ألح عليه كما ألح على الدكتور، وانه أخذ بمنهج ديكارت ذلك وطفق يعيد تلك الابحاث من جديد . قل لي هل يتسع عمر ه لهذه الابحاث كاما أو لاغلمها وهي قد استنفدت أعمار الاجيال من قبله ؟ أم هل بستطيع كل متشكك أن يُعبد الصعب من أبحاث من عداه من العلماء ? ان التفرغ افرع ما من علم يكسب المتفرغ مقدرة خاصة في ذلك الفرع غير المقدرة الخاصة التي يكتسبها شخص آخر تفرغ لفرع آخر، وان شئت فقل لموضوع آخر، في نفس العلم ــ مقدرة تنشأ عن طول المارسة ، وعما لقيه الباحث أثناءها وتغلب عليه من الصعاب ، وعن الاغلاط التي وقع فيها ثم انتبه اليها ، وعما يكسبه ذلك من بصر بالاغلاط. ومسبباتها ، وبالعقبات ومذللاتها . فهل من الممكن أن تنشأ تلك المقدرات الخاصة في كل باحث شكاك حين يريد ? أم هل من الممكن أن تجتمع كانها لانسان واحد طبعياً كان أوكماوياً \_ أو لغوياً ؟

لكن من يسيء الظن بكل انسان يسهل عليه ان يحسن الظن بنفسه كل الاحسان، فهب أن ذلك الذي ألح عليه الشك في غيره أجرى بعض تلك الابحاث ليتنبت منها ـ أجرى بعض أبحاث فيشر مثلا في السكر أو في الزلاليات أو أبحاث طمسن أو ملكان في الكهربة Electron فخالف على غير علم منه

شرطاً من شروط إجرائها، وهو لا بد واقع فى شيء من ذلك إن اتبع قاعدة ديكارت الاساسية على رأي طه حسبن واستقبل بحثه خلواً ثما على فيه من قبل. هب أنه أعادها فوصل الى نتائج تخالف نتائج الباحثين الاو اين ثم جاء الناس يعلن اليهم فى تأكيد يشبه تأكيد الدكتور أن أولئك الباحثين قد أخطأو المحجة البحث لا نه أجرى التجارب بنفسه فوصل الى نتائج غير التى قالوا، وهي حجة تبدو لاول وهلة أنها علمية واضحة مقنعة والن كانت في الواقع دليلا على حق قائلها وجهله على ترى العلم يتقدم أو يستقيم على مثل هذه الفوضى في البحث أم هل ترى أولئك الباحثين المتشككين فى كل شيء قد وصلوا الى نتائج مختلفة ، لا فى المواضيع المختلفة فحسب ، بل في الموضوع الواحد أيضاً ، فأدخلوا الفوضى بذلك في العلم فأصبح لا نظام بجمعه ولا

من أجل ذلك كان منهج دبكارت كا فهمه وطبقه الدكتور طه حسين منهجاً غير علمي ، يفرق بين الجهود في العلم ، ويدخل الفوضي في العلم ، ويؤدي في النهاية الى زوال العلم لوكان العلم به من الآخذين. لكن العلم لا يأخذ به ، والعلماء في علومهم وأبحاثهم يأخذون بضده ، فليس فيهم من اذا أراد أن يقوم ببحث أهمل ما قام به غيره من الابحاث المتعلقة يموضوع بحثه . ذلك يعلمه كل طالب تعدى في العلم دور البداية ، كما يعلمه عن تجربة كل من كان له في البيحث العلمي أدنى نصيب

على أنه يحسن بنا الآن بعد أن بينا براءة العلم من المنهج الذي نسبه صاحب الكتاب الى ديكارت أن نتبين نصيب ديكارت من التبعة التي حمله إياها الدكتور طه حسين صاحب الكتاب

أما ان ديكارت كان يشك وكان يغلو في الشك فهذا ما لا ننكره و ما لا نجادل صاحب الكتاب فيه . ولكننا ننكر أن يكون شكه ذلك أكبر من أن يخضع في العلم لما يخضع له كل شك من القيود . و ننكر أن تكون مكانة ديكارت العلمية راجعة الى أنه كان يشك ، أو أنه كان يغلو في الشك ، فان الشك موجود على الأرض منذ وجد العقل ، وليس الغلو في الشك في ذاته الشك موجود على الأرض منذ وجد العقل ، وليس الغلو في الشك في ذاته عحمدة فيذ كرها العلم أو الناريخ لأحد . لا ، لم تكن عظمة ديكارت راجعة الى انه شك ، ولكن الى انه تطلب مخرجاً من الشك واهتدى الى طريقة في البحث خرج بها الى بحبوحة اليقين ، ثم ترجع الى أنه طبق تلك الطريقة في نعض ، واح مختلفة فأثمرت معه في بعض النواحي ثمراً حسناً ولم تثمر معه في بعض ، أثمرت معه مثلا في الرياضة ما هو في الحقيقة أساس عظمته اذ ابتكر فيها الهندسة التحليلية \_ أو الهندسة الكارتيزية كا قد تسمى نسبة اليه \_ ولم تثمر معه في الفلسفة أو الطبيعة مثلا إلا قليلا ثما يأخذ به العلم اليوم

تلك الطريقة هي التي بينها ديكارت في رسالنه التي أخرجها للناس سنة المستر وهي نفس المنهج المعروف بمنهج ديكارت في البحث والذي عقد له (صاحب الكتاب) فصلا في كتابه وعجز للأمر ما \_ عن أن يبينه فيه . وقد رأيت أنه ذكر في ذلك الفصل شيئاً زعم أنه من الشهرة بحيث لا ينبغي أن يجهله أحد من الناس سماه القاعدة الأساسية لمنهج ديكارت ليتذرع به الى الانسلاخ من كل قديم هذه اللغة التي هو أستاذ لآدابها ، وليتخذه دريئة يرمى من ورائها هذه اللغة وما اتصل بها ، حتى اذا قيل له لم فعلت مافعلت ? وهل يفعل هذا عاقل ? أو هل أقدم أستاذ للغة في أى جامعة من جامعات الأرض على مثل هذا ؟ قال فعله قبلي ديكارت وأنا أريد أن أنتهج منهج ديكارت كا انتهجه من العلماء كل المحدثين ا وقد علمت أن العلماء لا يتخذون منهجا

كالذي ذكر ولا يمكن أن يتخذوه ، فحجة الدكتو رطه فى هذا ساقطة لأن رأي جمهور العلماء هو الحجة لا أرأى أحدهم، وسواء أكان ذلك الواحد ديكارت أم من هو أكبر من ديكارت

على أن ديكارت حين أخذ الشك يساوره كان غلاما ناشئا يتربى في احدى كايات الجزويت. وكان حين غلا في الشك فاطرح كل شيء ،وشك في. كل شيء مما تلقاه في تاك الكلية ،شابًالم يكد يتجاوز العشرين ولم يكد يغادر باب الـ كلية الى ميدان الحياة: فشكه ذلك كان شك الفتى الغرير لا العالم الخبير : ومن الظلم أن يُعنج به أو أن نشتد في محاسبة صاحبه . غير أنه لم يكن هناك بد بالطبع من أن تتفرع حياة ديكارت الكمل عن حياة ديكارت الشاب وأن يكون في تلك الرسالة الصغيرة التي أخرجها للناس حو الى الأر بمين صدى لذلك الشك الذي استحوذ عليه حوالى العشرين ، الذي أدى تطلب المخرج منه الى تلك الطريقة المعروفة في التاريخ بطريقة ديكارت ، أو بمنهج ديكارت ، كا تشاء أن تسميها . لـ كن الدكتور طه خلط بين الشك و بين المخرج من الشك فجعل الشك القاعدة الاساسية للمنهج الذي ابتغى ديكارت أن يتخلص به من الشك والذي أداه في بعض ميادن البحث الى نتائج عظيمة وفي بعض الميادين الأخرى الى نتائج بعيدة عن العظمة لانما بعيدة عن الصحة كا سبق أن أشرنا

ولكي تعلم أن ذلك الشيء الذي زعم الدكتور أن الناس جميعا يعلمون أنه القاعدة الاساسية لمنهج ديكارت إذ يقول « والناس جميعا يعلمون ان القاعدة الاساسية لهذا المنهج هي ان يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل وان يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن مما قيل فيه خلواً تاماً »

المنهج كا ذكرها اثنان من أكابر العلماء، و استانلي جفونز ووليم وليص المنهج كا ذكرها اثنان من أكابر العلماء، و استانلي جفونز ووليم وليص المنهج كا ذكرها اثنان من أكابر العلماء، و دروس أولية في المنطق الاستقر ائي الما حفونز فقد كتب في كتابه \_ « دروس أولية في المنطق الاستقر ائي والقياسي » درساً عنوانه « رأي باسكال وديكارت في الطريقة » طريقة النظر يبلغ نحو ست صفحات خص باسكال بخمس منها وديكارت بواحدة نترجم لك أغلمها فها يلي، قال :

« وهنا أريد أيضاً أن أذكر القواعد التي اقترحها ديكارت المشهور الرهشري سرا المقل في الوصول الى الحق . تلك هي : ـ

- (١) ألا نقبل قط شيئاً على انه حق من غير ان نكون على بينة من انه كذلك . أي ان نتجنب العجلة والهوى ، وألا نُضَمَّن قضايانا من الحكم أكثر مما يتمثل للعقل تمثلا هو من التميز والوضوح بحبيث لا يبقى لدينا للشك فمه مجال
- (٢) ان نجزًى عكل مشكلة نمتحنها الى أكثر ما يمكن أو الى ما يتطلبه حل المشكلة من الاجزاء
- (٣) ان نسير في تفكيرنا على ترتيب و نظام مبتدئين بأبسط الأشياء وأسهلها معرفة لنرتقي بالتدريج الى علم أعقدها
- (٤) ان نقوم في كل حالة بتعداد هو من الكمال ، وباستمر اض هو من السمة ، بحيث نكون على ثقة من أننا لم نفلت شيئا

هذه القواعد قد ذكرها ديكارت أول مرة في رسالته المعجبة « مقال في الطريقة » التي أورد فيها تأملاته في الكيفية المثلى لهداية العقل والبحث عن الحق في أي العلوم » .

هذا ذكره جفو نزعن طريقة ديكارت في كتابه. وسواء أكان ديكارت. أول من استحدث هذه القواعد (١) أم كان في أهل العلم من حاول العمل بها قبله ، وسواء أكانت هذه القواعد مكناً اتباعها كاما في كل بحث أم غير ممكن. فان الذي نريد أن نلفتك اليه منها هو أن ليس بينها تلك القاعدة الاساسية التي زعمها طه حسين من وجوب تجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه عن موضوع بحثه من قبل. فان كل الذي في القاعدة الأولى من معنى هو أنه بجب علينا ألا نقول عن شيء انه حق إلا اذا قام البرهان على أنه كذلك. وشــتان بين هذا المعنى وبين المعنى الذي زعم الدكتور من وجوب النجرد من كل ما قيل في موضوع البحث من قبل إذ من الجائز أن يكون ما قيل قد قام البرهان على صحته . ثم بدهي أن تلك القاعدة ليس من معناها أن يتولى كل انسان اثبات كل شيء لنفسه بنفسه كا تقتضيه القاعدة « الاساسية ، التي زعم الدكتور لأن ذلك سخف لا ينتج عنه إلا النأخر والخطأ والفوضي كما قد بينا ولكي تتبين أن القاعدة التي زعمها طه حسين لم تسقط من حِفُونْزُ سَهُواً وَلَا خَطَأُ نَلَفَتَكَ الى مَا وَرَدُ فِي دَائْرَةَ الْمُعَارِفُ الْمُشْهُورَةُ Encyclopaedia Brittanica في الصفحة الرابعة والثمانين في المجلد الثامن تحت عنوان « طریقة دیکارت » ففیـه تری منهج دیکارت مشروحاً شرحاً أوفى لا محل لنقله لك هنا ولكنا نترجم لك ملخصه الذي ذكره وليم وليص كانب ذلك المقال ، قال :

<sup>(</sup>١) الواقع ان كلا من ديكارت وباسكال مسبوق الى ما عرف باسمه من قواعد النظر ع سبقهما الغزالي على الاقل و ومعيار العلم على الاقل و ومعيار العلم على الاقل و ومعيار العلم على الاقل معذور حين ينسب بعض تلك القواعد الى ديكارت ياسم منهج ديكارت وبعضها الى باسكال فهما اول من أظهراه عليهما ولسكن ما عذر مثل الدكتور طه حين ينسب الى ديكارت منهجاً سبق اليهالغزالي ؟ الائن الذكتور كان يجهل مذهب الغزالي في النظر ع لم لان الغرب نسب وهو للغرب تابع ؟

(« تلك هي النقط الاربع لطريقة ديكارت »:

- (١) تقطلُب الحقيقة تصور غرضها تصوراً واضعاً متميزاً خالياً من كل شك
- (۲) الاشياء المكن عرفانها موجودة بطبيعتها على صورة سلسلات أو مجاميع
- (٣) في تلك المجاميع يندغي أن يبدأ البحث بالعنصر البسيط الذي لا يمكن تحليله الى أبسط منه منتقلا منه الى العناصر الاكثر نسبية وتعقيداً
- (٤) لا بد لحصول المعرفة في أكمل صورها من تقسيم الصلات والارتباطات الموجودة بين بعض هذه العناصر و بعض تقسيا مستقصى بحيث. لا يكون هناك فجوات بينهما » اه لم

ومن المقارنة بين هذه النقط الاربع التي ذكرها وليم وليص وبين تلك القو اعد الاربع التي ذكرها جفو نز تتبين ان كلا منهما لم يرد أن يعطي القارى الا ملخص منهج ديكارت لا نصه ، و تتبين أيضاً انهما مع اختلافهما في الصورة و الوضع متفقان في الفهم ، وأنهما يشهدان على صاحب الأدب الجاهلي بما لا يمكن ان يسمى الا جهلا بديكارت و افتراء عليه كما سترى انه افترى على علماء العربية المتقدمين

## تطبيقه ماسماه منهج دبطرت

على أن الدكتور طه لم يكن علمياً في طريقة تطبيقه ما سماه منهج ديكارت على الأدب العربي و تاريخه ، بحيث لوكان المنهج كا فهمه الدكتور منهجاً قويماً يجوز الأخذ به في العلم والفلسفة لكانت طريقة الدكتور في تطبيقه على الأدب العربي مؤدية الى غير صواب ، للنظر قليلا في السبب الذي جعل

الدكتور يحاول الأخذ بذلك المنهج في الأدب. إنه يمتقد ان المنهج قد جدد العلم والفلسفة تجديداً ، وهو يريد ان يجدد الأدب ولذا يصطنعه في الأدب. ولحرن هل من الضروري اذا جَدد منهج في البحث علماً أو فناً ما ان يجدد ذلك المنهج بعينه أي علم أو فن آخر ? أليس الأمر في هذا يتوقف على مابين العلمين أو الفنين من التشابه ؟ ان طرق البحث تختلف باختلاف العلوم ، فما يصلح للعلوم التجريبية مثلا لا يصلح للعلوم غير التجريبية ، واذن فالأمر فيا ذهب اليه الدكتور يتوقف ان سلمنا له مقدماته على ما بين الفلسفة والأدب ، أو ما بين العلم والأدب ، من التشابه ، فهل ها متشابهان في الاساسيات حتى أو ما بين العلم والأدب ، من التشابه ، فهل ها متشابهان في الاساسيات حتى ان ما يصلح به أحدها يصلح به الآخر وما يجدد احدها يجدد الآخر ?

ان الدكتور في كتابه قد بحث في جزء من تاريخ الأدب ، في نسبة الأدب الجاهلي الى أهله ، ولا نظن الدكتور يقول ان البحث في نسبة الافكار أو الأقوال الى أهلها كالبحث في صحة الأفكار أو الأقوال نفسها ، فهذا خلاف جوهري بين الناحية التي تعرض لها من تاريخ الأدب و بين الفلسفة يجعل الاستدلال بالشامة بينها - Rensoning by analogy كا يسميه مناطقة الغرب أو قياس التمثيل كا يسميه مناطقة الشرق - يحعل الاستدلال بذلك استدلالا غير صحيح ، لو كان ديكارت جدد تاريخ العلم أو تاريخ الفلسفة الصح أن يقال تاريخ و تاريخ و ما يتجدد به و احد يصح أن يتجدد به الآخر ، مشامة بينها يبين فيها أو جه الشبه الاساسية بين الموقفين ، وقف الفلسفة أو العلم حين أخذ يجدده أو يجدد تاريخه ديكارت ، وموقف الأدب العربي من يريد أن يجدده أو يجدد تاريخه طه حسين . لكن الدكتور لم يفعل شيئاً من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في الكتاب ما يدل على أنه فكر في فعل شيء من ذلك ، وليس في المحتور المحت

لله يزد بعد أن أشار الى ما فعل ديكارت على أن قال انه يريد ان يفعل ما فعل ديكارت ، كانما هذا القول و تلك الاشارة هما وحدهما مبرر كاف للأخذ في الاثدب بما ظنه الدكتور منهج ديكارت ، أو كأن منهج ديكارت هذا حجر فلاسفة العالم الفكري مها يطلب منه فيه من تجديد قديم أو تصحيح ضعيف يفعل ، كان قدماء الكياويين يرون أن حجر الفلاسفة أو الاكسير مها يطلب منه من تحويل قصدير الى فضة ، أو نحاس الى ذهب ، يفعل

الحق أن الدكتور من المعجبين جداً بالعصر الحديث ومن الناعين جداً على المصر القديم: لا يسأل الجديث « لماذا ؟ » ولا يقبل من القديم « لأن » ثم لا فرق عنده بين قديم وقديم ، لا فرق عنده بين قديم منطقي وقديم غير منطقي . بين قديم مجتهد وقديم مقلد . بين قديم الشرق وقديم الغرب، في الأدب والعلم، أو في غير الأدب والعلم. وهو من أجل ذلك لا يبالى عند التفكير في القديم ان يتراخى بعض التراخي أوكله في التثبت العلمي وان يتهاون بعض التهاون أو كله في الاستدلال العلمي. ولماذا يكلف نفسه عند بحث القديم من عناء التدقيق ما يكلف العلم نفسه وهو على نقة من نبوت الحديث ودوامه و بطلان القديم و زواله ! فنظرة إذن أو كلة أو اشارة من باحث حديث كالاستاذ هي كل ما ينبغي أن يلقى الى القديم أو هي كل ما يلزم لاماطته عن طريق الحديث. « فالمستقبل » في رأيه « لمنهج ديكارت لالمناهج القدماء » \_ و ان كانهو لم يوفق فيا تناول من منهج ديكارت الى صو اب ولم يتناول مناهج القدماء بشيءمن تبيين \_ إذن «فلنصطنع هذاالمنهج حين نريد ان نتناول أدبنا العربي القديم وتاريخه بالبحث والاستقصاء ولنستقبل هذا الأدب وتاريخه وقد ورأنا أنفسنا من كل ما قيل فهما من قبل وخلصنا من كل هذه الاغلال الكثيرة ألثةيلة التي تأخذ أيدينا وأرجلنا ورؤسنا فتحول بيننا وببن الحركة الجسمية

الحرة ونحول بيننا وبين الحركة العقلية ألحرة أيضاً ﴾ ص ٦٧

لقد نال صاحب هذا القول نيلا من نفسه ع فلقد وقفها به موقف من لا يدري حدود حرية العقل في البحث والتفكير، انه يدعو في تلك الجلة الى نبذ كل قديم الادب و تاريخه لا مرين اثنين ينعاها عليه: انه يقيد الحركة الجسمية وانه يقيد الحركة العقلية . فاما تقييده الحركة الجسمية فأمر قد استأثر الاستاذ بفهمه كا استأثر بقوله . وأما تقييده الحركة العقلية فكذلك يفعل . ولكن كذلك يفعل الحديث أيضاً ان كان حقاً ه و كذلك يفعل الحق دائماً عند المفكرين الباحثين . أليس الباحث عن الحق مضطراً في بحثه الى ألا يخالف شيئاً قط من الحقائق ? أليست طريقة العلم في البحث مبنية على التقيد بالمعروف من الحق ، يتقيد الباحث به فيا يقول وفها يفكر لا يجد من ذلك مفراً ولا عنه محيصا ؟ فكأن كل حقيقة من الحقائق إذن غل في عنق العقل برغمه في المقيره على أن يسير سيرة خاصة وأن يتجه اتجاهاً معيناً . فاذا كان ذلك عيباً في القديم فانه أيضاً عيب في الحق . وقد تذرع الاستاذ به لينفر من القديم كله . فلمنفز به من الحق كاه أيضاً ا

ليست هذه أول مرة عاب الاستاذ فيها قديم هذه اللغة بوصف من أوصاف العلم الصحيح و نعت من نعوت الحق . وهو يجري على مثل هذا فيما يكتب عن القديم كله . ولو كان الاستاذ متبيناً أوصاف الحق ما عاب بمعضها ما لا يظن هو انه حق . ولو كان الاستاذ على بينة من خصائص البحث العلمي لما غفل عن ان أهمها هو التقيد بالحقائق ، لا النحر ر من العواطف

## التديق الصحيح والبحث

انه ذهب الى أن نسيان القومية والدين شرط أساسي من شروط البحث العلمي. إن كان أراد بذلك أن على الباحث ألا يخفى بعض الحق أو

يتراخى في استيفاء الدليل العلمي محاباة لفوميته أو إرضاء لعاطفته الدينية فقد أصاب . أما اذا كان أراد ان الانسان لا يستطيع ان يكون ذا عاطفة قومية أو دينية قوية من غير ان يحابي أو يداجي في العلم فقد أخطأ ولم يصب. ان الانسان يستطيع أن يراعى الدقة العلمية النامة في البحث وهو متذكر دينه كل النذكر ، ومعتقد صحته كل الاعتقاد ، غير مجوز على قرآنه خطأ أو على توراته . بل إن التدين الصحيح يزيد الباحث المخلص إن أمكن حرصاً على الحق واستمساكا به اذا وصل اليه . إن الباحث المتدس بين محببين في الحق : دينه وعلمه ، ومبغضين في الباطل: دينه وعلمه كذلك. فهو يحب الحق مرتبن مرة لدينه ومرة لعلمه . و يبغض الباطل مر تين كذلك . ولا خوف عليه مطلقاً أن يُخفي بعض الحق أو يدلس في البحث محاباة لدينه ، اذ ليس الحقُّ يخاف على دينه واكن الباطلِّ . هو يعلم أن دينه حق ، يعلم ذلك علم مستيقن . ويعلم أن العلم قائم على قاعدة استحالة التنافي بين أجزاء الحق، يعلم ذلك علم مستيقن أيضاً . فهو لا يخشى أبداً أن يكشف البحث الصحيح عن حقيقة تنافي دينه و لذلك عضى في ابحاثه آمناً مطمئناً منبعاً أقوم الطرق في البحث والنفكير ، لا لأن هذا هو الطريق الوحيد للوصول الى نتائج صحيحة فحسب، ولكن لأنْ هذا في اعتقاده هو أيضا الطريق الوحيد الذي لا يؤدي الى تخالف بين الملم الذي يبحث فيه والدين الذي يؤمن به . فالتدين الصحيح والتفكير العلمي الصحيح ممكن اجتماعهما إذن ، وكشيراً ما اجتمعا ، كما أن العاطفة العلمية القوية والعاطفة الدينية القوية لا تتعارضان بل تتضافر ان على خدمة العلم و تبعثان على الاخلاص في البحث

ولم يكن المنتظر من صاحب الكتاب بعد أن وقع فيما وقع فيه مما بيناه لك في هذا وفي سوابقه إلا أن يلج في الخطأ ، و يوغل في الاجتراء على العلم والافتيات على سنن العلم في البحث . ومن أكبر ما اجترم صاحب الكتاب من ذلك تقريره ما لا نظن مؤرخا قط أقدم على تقرير مثله ، ووقوعه فيا لا نظن أحداً عنده شيء من العامية يقدم على الوقوع فيه . ذلك أنه حكم على عصر بأسره من عصور التاريخ - لا نبالى ما طوله وما عرضه ، فلو كان أقصر عصور الناريخ و أضيقها ما جاز في تاريخ ولا علم أن يحكم أحد عليه بما حكم صاحب الكتاب على عصر من أكبر العصور . حكم على العصر العربي الاسلامي كله انه كان عصراً تقاسم أهله الرياء والمحاباة والخبث والغفلة والنفاق والكذب سواء في ذلك العلماء وغير العاماه ، الأنقياء منهم وغير الأنقياء ، فما نشأ فيه من علم فهو فاسد ا وما ورد عنه من قول فهو مر دود ا

اقر أ قول صاحب الكتاب من صحيفة ٦٧ و وهل فعل القدماء غير هذا ٤» أي غير المحاباة في العلم والقدليس في البحث ارضاء لعواطفهم الدينية والقومية. « وهل أفسد علم القدماء شيء غير هذا ٤ كان القدماء عربا يتمصبون للعرب أو كانوا عجماً يتعصبون على العرب فلم يبرأ علمهم من الفساد ... كان القدماء مسلمين مخلصين في حب الاسلام فاخضعوا كل شيء لهذا الاسلام وحبهم إياه ، ولم يعرضوا لمبحث علمي ولا لفصل من فصول الادب أولون من ألوان الفن إلا من حيث أنه يؤيد الاسلام ويعزه ويعلى كلته . فما لاءم مذهبهم هذا أخذوه ، وما نافره المصرفوا عنه المصل لوفعة الاسلام ولطاب ما يعزه ويعليه كا تبعث الروح الوطنية الخالصة على العمل لوفعة الوطن وتطلب ما يعزه ويعزه ويقويه من غير أن يستلزم ذلك تدليساً أو اقتراء أو كذباً على أحد . لا ، يعزه ويقويه من غير أن يستلزم ذلك تدليساً أو اقتراء أو كذباً على أحد . لا ، في دهذا . وإنما أراد أن روحهم الدينية حملتهم على التدليس والتلبيس والتلبيس والمحرئين

والمتسكلمين في صلب « نظريته » المزعومة بأنهم اختلقوا الشهر الجاهلي المستشهدوا به على القرآن والحديث ، وكما يدل عليه قوله من صفحة ١٨٦ «كل شي، في حياة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى كان يدعو الى انتحال الشهر و تلفيقه سوا، في ذلك الحياة الصالحة حياة الانقياء البررة والحياة السيئة حياة الفساق وأصحاب المجون »! وإذ قد بينا لك معناه الذي أراد حتى لا يسبق الى نفسك غيره نعود بك الى تتمة كلامه وتكملة تقسيمه: قال « أو كان القدما، غير مسلمين: يهوداً أو نصارى أو مجوساً أو ملحدين أو مسلمين في قلو بهم مرض وفي نفوسهم زيغ ، فتأثر وا في حياتهم العلمية بمثل ما تأثر به المسلمون الصادقون: تعصبوا على الاسلام و نحوا في بحثهم العلمي نحو الغض منه والتصغير من شأنه ، فظاموا أنفسهم و ظلموا الاسلام وأفسدوا العلم وجنوا على الاحيال المقبلة » ص ١٨

ولا بخدعنك ما فى قوله هذا من مظهر إنصاف يوهم ان صاحبه لم يكن مع العرب على العجم ولا مع غير المسلمين على المسلمين ، فلقد ظلمهم جميعاً شر الظلم و أفسقه ، ور ماهم على بكرة أبيهم بما لم ترم به أمة على بكرة أبيها من قبل فان أو لئك النساس الذين عاشوا فى ذلك العصر لا يمكن ، ان كانوا قد عاشوا و لهم عقول ، أن يقتر فو الجميعاً ما يقول صاحب السكساب انهم اقتر فوه ، وأن يتعصبوا على النحو الذي ينسبه اليهم صاحب السكساب ، من غير أن يكونوا جميعاً بين كذاب و مدلس و غبى و خب و مبطل : نقائص يندى لها جمين الانسان أيًا كان ، منديناً أو غير مندين ، و تأبى المشاهدة و يأبى العقل و تأبى الفطرة أن تُسلم أو تجور ان أمة بأسرها قد تدنست بها في أي عصر من العصور

و لو أن صاحب الـكتاب جاء ببينة على ما تضمنه ذلك الـكلام من

الدعاوي السكبرى والتهم المخزية لما كان علينا وعلى الناس الا أن نخضع للبينة العلمية . لكنه لم يأت على شيء من تلك الدعاوي ببينة ، ولم يحاول . إذن فكل دعوى منها اقتراء منه في العلم ، وكل اجتراء منه على القول بواحدة منها قبل أن يستوضح البينة عليها ويوضحها للناس جناية منه على التفكير العلمي . وكل جناية من ذلك جناها هي في جرمها كالدعوى التي تناظرها ، في المدى والانساع

على أننا نحب أن نستلفتك الآن الى عدة أمور في ذلك الـكلام:

الأول ان صاحبه يقول فيه الآن بفساد علم المتقدمين وكان قبل يقول بوضعه موضع الشك فقط. وإذا كان العلم لا يجيز الشك الا بعد تبرير فهو من باب أولى لا يجنز القول بالفساد الا ببرهان

الأمر الثاني ان تلك الدعاوي لا يمكن صاحب الكتاب أن يثبتها ولو اجتهد، لأن كلا منها قضية كلية ، وسبيل اثبات الكليات من القضايا الاستقراء . وصاحب الكناب لم يستقر العرب ولا العجم، ولا المسلمين ولا غير المسلمين ، في العصر الذي يعنيه . وزمن الاستقراء قد فات ، ولو قد عاش فيه لما استطاعه . والمراجع الموجودة لا تغني عن الاستقراء شيئاً ، وشكه فيها يلزمه ألا يستدل بها على شيء أو يثبت هو صحتها . ثم هي لا تفيد ما ذهب اليه

الأمر الثالث انه في تقسيمه الناس عندأذ الى عرب متمصبين وعجم متعصبين ، والى مسلمين مفترين وغير مسلمين مفترين ، قد أغفل من غير تفسير ولا تعليل القسم الثالث الذي يقتضيه التقسيم المنطقي ، قسم العقلاء المتنزهين عن معاداة الحق ومشايعة الباطل ، من العرب ومن العجم، من المسلمين ومن غير المسلمين . ولا بدأن يكون ذلك القسم قد وجد في ذلك العصر لان

الطبيعة البشرية لم تكن منحطة فيه الى الدرك الذي زعمه صاحب الكتاب ، ولان ذلك العصر كان عصر نهضة أخلاقية دينية والاديان التي كانت مستحوذة على نفوس الناس في ذلك المصر تأمر كلها بالصدق ومتابعة الحق وتنهى كلها عن الكذب ومشايعة الباطل ، ولأن القرآن على الأخص قد أخذ على الباطل سبله ، ونهى الناس عن أن يسلمكوها ، وجعل أصحابها هزواً للناس وسخرية . فهو لم ينه أشد النهي عن الكذب والافتراء فقط ، ولكنه نهي أيضاً عن التقليد الأعمى ، وعن الرجم بالظن ، وعن الأخذ بهوى النفس ، وعن أن يقفو أحد ما ليس له به علم . وحض أشد الحض على الصدق ، والاستمساك بالحق ، و الخضوع للعقل، والأخذ بالدليل. والعلم الحديث لا يلزم بأكثر من هذا ولو تشدد . واذا كان العلماء يتحرون هذا الآن باسم العقل فأقل ما يُمقل عن علماء ذلك العصر أن فريقاً منهم على الأقل كان يتحرى ذلك أيضاً باسم الدين تحت تأثمر القرآن الذي كان يتعبد بتلاوته كا يتعبد بالنفقه فيه والعمل به . اذن فاغفال صاحب الكناب هذا القسم من الناس يشبه أن يكون تعمية منه ومخادعة للقارى، عن عقله حتى لا تقوم دون قبول مذهبه عقبات لعله علم أنها ان قامت فلن يستطيع لها تدليلا ، و يكون قول صاحب الـكتاب « كل شيء في حياة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى كان يدعو الى انتحال الشعر وتلفيقه ، سَواء في ذلك الحياة الصالحة حياة الائتقياء والبررة ، والحياة السيئة حياة الفساق وأصحاب المجون » هو إما قول الذي لا يعلم ويظن أنه يعلم ، وإما قول الذي يعلم و لـكنه يطمس ويعمى و يختلق لا مُر في نفسه . والعلم من كليهما بريء . والعجب من صاحب الكتاب يدعي أنه ينهج منهج ديكارت في البحث ثم بخرق في نفس الفصل الذي ادعى ذلك فيه قو اعد ذلك المنهج الأربع التي نقلناها لك ، فهو يستيقن من غير بينة ، و بعثم من غير روية ، ويقسم من غير

ندقيق ، ويسير من الأعقد الى الابسط بدلا من أن يتدرج من الابسط الى. الأعقد . أليس هذا دليلا علمياً على أنه كان لا يدري منهج ديكارت في البحث حين دعا في كتابه اليه ؟

والعجب منه . يزعم أنه علمي النفكير علمي الطريقة ثم يختم دعاواه التي ادعاها على العرب والعجم والمساءين وغير المساءين بقوله والكن هذه طبيعة الانسان لا سبيل الى التخلص منها ، ناسياً ، ان كان لا يريد ظاهر هذا القول ، انه انما يكتب بحثاً علمياً لا بعض حديث الاربعاء فالمبالغات الأدبية غير جائزة فيه خصوصاً في مقام الاستدلال . أما ان كان أراد من ذلك القول ظاهره فقد انترف في العلم أعاً كبيراً بارساله رأيه هكذا في صورة توهم أنه فافون نفسي اجتاعي من أعم القوانين

ثم العجب بعد ذلك منه يزعم أنه علمي التفكير لا يذعن الا لمناهج البيحث العلمي الصحيح وهو يرسل هذا القانون من عنده ـ قانون « ولكن هذه طبيعة الانسان لا سبيل الى التخلص منها » ـ ثم هو بعد أن أرسله يرسل معه ما ينقضه أو ما يبطل به اذ زعم عن نفسه أنه لن يقع أو يستطيع ألا يقع فيا وقع فيه بزعمه القدماء . كأنما هو من غير الناس فليست تلك طبيعته . أو كأنه خلق من غير عاطفة فلا يدخل تحت ذلك القانون الذي افتراه . أو كأن طبيعة الانسان لم يتغلب عليها الانسان الا منذ ثلاثة قرون في الغرب على يد ديكارت ومنذ عامين في الشرق على يد طه حسين

\* \* \* \*

و بعد فقد أسرف صاحب الكتاب على نفسه وأسرف على العلم الذي. يبحث باسمه وأسرف على العلم الذي ينتمي اليه بذلك الشك الواسع غير المحدود ، فانه ليس أدل على جهالة الشك و بُعده عن العلمية من سعة غير محدودة.

يكون عليها. والعلة في هذا واضحة بعد الذي قدمناه فأن الشك كما اتسع صعب محليله وتعدر تبريره وتعليله ، حتى اذا صار الى ما صار اليه شك الدكتور طه من الخروج عن كل قيد والدهاب الى غير حد انقلبت صعوبة التحليل امتناعاً وانقلب تعدر التبرير استحالة ، لأن صاحبه لن يستطيع تبرير شكه ذلك تبريراً علمياً حتى يستعرض علوم اللغة علماً علماً ، وينقد كل علم منها ومصادره ووسائله نقداً صحيحاً ، وهو ما لم يتسع له إلا العصور المتتابعة من أهل العلم والبصر، فهل يتسع له عر الدكتور لو اتسع له علمه وقوى عليه فههه ؟

فلو اننا بناء على هذا وحده نبذنا كتابه باسم العلم ودعونا الى الشك في علمية صاحبه لما كنا ظالمين له ولا مفتاتين على العلم وسننه . ولكنا آثرنا أن نزيد في إنصافه وفي اقناع القارىء ببغي صاحب الكتاب واسرافه ، فالتمسنا المبررات التي يمكن أن يقول انه جاء بها لتبرير ذلك الشك غير المحدود. التمسناها ثم عرضناها على النقد العلمي فلم نجد فيها مبرراً يقبله العلم أو يسيغه . فقد كانت كلها اما عيبا لذلك القديم بما لا يراه العلم عيباً ، أو طعناً عليه بوصف مشترك بينه و بين العلم الحديث ، أو ذماً له بنعت من بعوت الحق ، أو تقولاً على الخديث بما لا يفعلون وعلى القدماء جميعاً بما لا يمكن أن يكو نوا جميعا قد فعلوه

فأما تقوله على الحديثين من غير تثبت فهو مالا يمكن أن يعذر فيه اذ التثبت لم يكن يكلفه إلا أن يسأل أحد المشتغلين بالبحث العلمي عما اذا كان من عادة العلماء في ابحائهم أن يهملوا ابحاث سو اهم كما ادعى. وأما تقوله على القدماء من غير برهان، وهم الذين و رثوا هذه اللغة كلاما وتركوها علوما مضبوطة و فنو نا، فهوما لا يمكن أن يعذر فيه أيضاً لأن من أو ليات مناهج العلم الصحيح التي

يكتب باسمها ألايلقي الباحث دعاواه جزافا من غير برهان، خصوصاً ما كان منها بعيداً منكراً كتلك الدعاوي التي ادعاها الاستاذ على القدماء

### معرة الشك المطلق في النار بخ

على أن العلم الحديث اذا كان بحرم مثل شك الدكتور طه أن يؤخذ به في العلوم الطبيعية فانه للأخذبه في العلوم غير الطبيعية أشد تحريماً . ذلك لأن العلوم الطبيعية كالكيمياء والطب تملك ضد الشك سلاحا لا تملكه الفنون الأدبية كالتاريخ . ذلك السلاح الذي لا يرد هو التجربة . فان العلم التجربي يستطيع اذا عرض له الشك في جزئية ما أن يذهب الى معمل من معامله الكثيرة يجري فيه من التجارب ما يكشف عن وجه الحق في تلك الجزئية ، وما يقنع أو يفحم كل متفلسف شكاك فلا يستطير شره في الناس . أما التاريخ فلا يستطيع في عالم الشك الحرب الشك الحرب الشك الحرب الشك الحرب الشك الحرب الشك المناز الشك الحرب الشك الحرب الشك الحرب الشك الحرب الشك الحرب الشك الحرب الشك المن الشك أهنأ فيه للشاك الحرب وكان الشكاكون أجراً عليه وأقدر على التلاعب به وطمس معالم حقائقه

هذا الفرق بين التاريخ وبين العلم التجربي في القدرة على اتقاء معرة الشك المطلق راجع بالطبع الى طبيعة كل منهما . فالعلم له ظواهره والتاريخ له ظواهره ، لكن العلم لا تهمه أفراد النوع الواحد من الظواهر العلمية لانه يستطيع دائماً إعادة ما يريد منها مجمعه بين شروط حدوثها . أما الظواهر الناريخية فانها خارجة عن حكم التاريخ والعلم معاً . لا يستطيعان أن يستعيدا ظاهرة واحدة من ظواهر التاريخ الماضي ، ولا أن يكررا حادثة واحدة من خوادث التاريخ الحادثة التي تحدث في ناحية من نواحي حوادث التاريخ الحاضر . بل ان الحادثة التي تحدث في ناحية من نواحي الارض لا يستطيع أن يدرسها عن كثب إلا من شهدها من المؤرخين. أما من غاب عنها فلا بستطيع أن يعرفها إلا عن طريق من شهدها ، في حين يستطيع غاب عنها فلا بستطيع أن يعرفها إلا عن طريق من شهدها ، في حين يستطيع غاب عنها فلا بستطيع أن يعرفها إلا عن طريق من شهدها ، في حين يستطيع

العالم أن يدرس ما شاء من الظواهر العلمية في أي وقت ومكان شاء . فهذان القيدان ، قيدا الزمان و المكان ، قد تحرر منها العلم الى الأبد ، وتقيد بها الناريخ الى الأبد على ما يظهر . و أفصى ما يستطيع التاريخ عمله للوصول الى قوانين الفطرة العاملة فيه ، أو لتمهيد الطريق اليها ، أن يجمع الظواهر التاريخية ظاهرة وحادثة حادثة ، وأن يكب عليها بعد جمعها يدرسها عسى أن يستطيع بلقارنة والاستقراء أن يصل الى بعض تلك القوانين . لذلك كان للظواهر الفردية في العلم ولا يمكن أن يكونا الفردية في التاريخ مكانة وخطر ليسا للظواهر الفردية في العلم ولا يمكن أن يكونا لها ، وكان الاقدام على طمس أي ظاهرة من هذه الظواهر عن طريق الشك الذي لا مبرر له جناية على التاريخ والعلم معاً يختلف جرمها باختلاف تلك الظواهر وما يكون لها من أثر في حياة الناس

فاذا نحن تركنا العلم بمعناه المحدود جانباً كان أولى الناس بمقاومة مبدأ الشك المطلق في التاريخ هم المؤرخين لانهم يوشكون إن لم يفعلوا أن يصبح أثراً ملوكا في غير مملكة اذ يوشك الناريخ اذا تناهبه الشك الجزاف ان يصبح أثراً بعد عين . وأولى المؤرخين بالنهوض لهذا المبدأ الشرقيون منهم سواء أكانوا مؤرخي أدب أم دين أم سياسة أم اجتماع ، فان الغرب بمأمن من أن يحلول هدم تاريخه أو تاريخ لغاته هادم عن طريق الشك غير العلمي لسيادة الرأي العلمي فيه ، واستحواذ الروح العملي على أهله أم أما الشرق فليس له مثل هذب السياجين يردان عنه عادية هذا الباطل الذي يهاجه باسم الحق، ولا هذا الشك الذي يريد ان يداخله باسم العلم، ولا هذا الهدم والتعطيل اللذين يكر علميه بها نفر من أهله باسم التجديد ...

ومهما يكن من موقف المؤرخين في الشرق أو في الغرب حيال مبدأ الشك

المطلق فان العلماء لا يأخذو ن به ، و ان العلم لا يقره ولا يمكن أن يقره . ومن الافتيات على العلم والاجتراء على الحق بل ومن أكبر العقوق للشرق أن يأتى شرقي أوتي شيئاً من الفصاحة وقسطا من الثقافة ، لا يعرف عن التربية العلمية إلا ما قرأ أو سمع من غير أن يشاهد بنفسه و يمارس بحسه \_ يأتى فيملأ فاه فخراً على أهل فنه باسم العلم ، و يحارب الشرق في أعز ما لديه من حيث يدري أو لا يدري باسم العلم ، و يطبق على التاريخ الشرقي باسم العلم مبدأ يحرمه العلم . ذلك هو العقوق الكبير ، وذلك هو الضلال البعيد



 $(\Upsilon)$ 

# صاحب الكتاب والفرصه الجديد:

## الحرس

أما وقد فرغنا من تمحيص موقف الـكتاب تلقاء القديم فانا نريد الآن تماماً للنقد أن نفحص أيضاً طريقته في اثبات ما سماه نظرية جديدة في الأدب الجاهلي

لقد بحثنا فيما مضى عن ركن مهم من أركان العلمية في الكتاب فلم نجده ونريد الآن ان نبحث عن ركن آخر لا يقل شأناً عن الأول . بحثنا فيما مضى عن شك صاحب الكتاب علمياً في شكه و نريد فيما يأنى ان نبحث عن حدس صاحب الكتاب لننظر أعلمي هو في حدسه أم هو غير علمي فيه

اذا كان هناك شيئان يميزان صاحب التفكير العامي عن غيره فذانك هما طبيعة شكه وطبيعة تخمينه وحدسه .كل انسان يستطيع ان يشك ، وكل انسان يستطيع ان يشك ، وكل انسان يستطيع ان يحدس . ولكن بينا ترى الصبى والرجل العامى يغلب عليه أن يكون حدسه رجماً بالغيب ، وشكه و تصديقه أخذاً بالهوى والظن ، فرى المدر بين من الناس على التفكير الصحيح ، وخاصة العلميين منهم ، يجعل أحدهم شكه وحدسه كليها خاضعين لعقله لا يشك إلا لسبب صحيح ولا يحدس إلا مع قرينة كافية . ثم هو اذاحدس اهتم باختبار حدسه لينظر ما موقعه من الحقيقة ،

على تفاوت بين أهل التفكير العلمي في ذلك حسب درجاتهم في العلمية ومنازلهم من العلم . فنحن كما اختبرنا علمية الكتاب وصاحبه من طريق تمحيص شكه نويد فها يلى ان نختبرها من طريق آخر ، طريق تمحيص حدسه ، كما يبدو ذلك الحدس في الفرض الجديد الذي افترض في الشعر الجاهلي وكما يبدو في الفروض العديدة التي تذرع بها الى اثبات هذا الفرض الجديد

ان أول ما يستلفت الناقد العلمي من هـ ذا الفرض الذي افترضه صاحب الكتاب في الشعر الجاهلي ، و من البحث الذي أحاطه به ، هو تلك الصبغة العلمية التي أراد صاحب الكتاب أن يصبغهما بها ليفهم القارىء أن البحث علمي الطويقة وإن كان أدبي الموضوع. فمن يقرأ مثلا قوله عن القديم والحديث في الأدب المربي « ولكن للمسألة وجهاً آخر لا يتناول الفنالكتابي أو الشعر و إنما يتناول البحث العلمي عن الأدب و تاريخ فنو نه » ص ٦٠ ، بشيء ولا نذعن اشيء الا مناهج البحث العلمي الصحيح » ص ٦٧ ، وقوله ـ حين أراد أن يبني شكه في أمانة العلماء السابقين على مارآه من التطابق النام بين الشمر الجلهلي وبين القرآن والحديث ـان أنصار القديم ﴿ لَمْ يَتَّمُو دُوا مثل هذه الريبة في البحث العلمي ، ص ١١٣ ، من يقر أ هذا وشبهه في الكتاب يقع في نفسه ان البحث الذي بين يديه بحث علمي و أن الفرض الذي يدور البحث حوله هو نتيجة تطبيق الطريقة العلمية على باب من أبواب الأدب العربي. فاذا ما رأى أثناء هذا ان صاحب الكتاب قد سمى دعواه تلك نظريَّة وأكد هذه التسمية مراراً في كتابه وقر في نفس القاريء ان صاحب الكتاب إنما أراد من هذه الكلمة معناها العلمي ، وأنه قد جاء الناس بنظرية أدبية ممحصة على طريقة العلم في تمحيص النظريات، لكن يرجع

الناقد فيلاحظ ان صاحب الكتاب قد استعمل هذه الكامة حيث لا يمكن أن يكون أراد بها هذا المعنى . فقد أطاقها على تقسيم العرب في تاريخ الأدب الى عاربة ومستعربة (ص ٨٣) و تكلم عن « نظرية تنقل الشعر في قبائل عدنان قبل الاسلام » ص ٩٦ و «و طبعاً ينكر ان القدماء كانوا علميين في هاتين القضيتين أو في غير هما فلا يمكن أن يكون أراد بهذه الكلمة هنا معناها العلمي ولكن لا بد أن يكون أراد معناها غير العلمي معنى الفرض المجرد الذي كثيراً ما تطلق عليه هذه الكامة خطأ في غير العلم . فأي هذبن المعنيين أراد الدكتور طه حين أطلق تلك الكامة على دعواه التي يدور حله الكامة على الماكتاب ؟

إنه لا محيص هنا من احدى ائتين: إما ان يكون أراد بهذه النسمية المعنى العلمي و يكون قد اخطأ منطقياً في استعال نفس الكامة في الكتاب بمعنى آخر ، واما ان يكون أراد المعنى غير العلمي فلا يكون بحثه علمياً ولا يكون هو قد جرى في بحثه على نهج العلماء المحدثين ، ولا نظن صاحب الكتاب يسلم بهذا الأمر الثانى واذن سنبنى على أنه أراد الآمر الأول وسنقارن بين طريقة في « اثبات » نظريته و طريقة العلم في تمحيص النظريات

### ما هي النظرية في العلم ?

النظرية في العلم هي في الأصل فرض يراد بافتراضه الوصول الى تفسير نوع من الحقائق. وكل نوع من الحقائق ايس له إلا تفسير صحيح واحد، في حين ان الفروض الممكن افتراضها متعددة كثيرة قد يقع بعضها قريباً من الحق وقد تقع كاما بعيداً عنه. والعلم لا يأبه بالفرض إلا ان يدنى من التفسير الصحيح الا أذا اتبع صاحبه فيه

الطريق العلمي والطريق المفتوح أمام العلم في هذا الصدد هوطريق النامس، والتلمس العلمي يسترشد بثلاثة: بوجوب اتفاق الفرض مع الحقائق الخاصة المقصود تفسيرها به ، ووجوب عدم تعارضه مع شي، من الحقائق الأخرى غير المقصودة به ، ووجوب انطباق نتائجه كلها على الواقع ، وهدذا يجعل التلمس العلمي للتفسير الصحيح لطائفة من الحقائق ممكناً تقسيمه الى أربعة أدوار: \_

الدور الأول دور تبين الحقائق المراد تفسيرها ، والتأكد أن كلا منها حق لاريب فيه

والدور الثانى دور الفرض ، أي دور الاتيان بفرض يصح ان تفسر به تلك الحقائق كلها . والتطابق في هذا الدور بين الفرض والحقائق لا يراه العلم دليلا على صدق الفرض إذ من الممكن افتراض أكثر من فرض واحد يتوفر فيه ذلك التطابق . لذلك كان الحكم على الفرض يستلزم مروره في الدورين الثالث والرابع دوري الاختبار والتمحيص

فني الدور الثالث يكون الاختبار بالمقابلة بين الفرض وبين الحقائق الانخرى المعروفة. فإن وجد بينه وبين بعضها تناف عدل الفرض ان أمكن حتى يزول التنافي، و إلا رُفض

وفي الدور الرابع يكون التمحيص بالاستنباط المقرون بالتحقيق عن طريق المتجربة . وذلك ان يستنبط من الفرض ومن المناسب من الحقائق المعروفة ما يمكن استنباطه من النتائج . ثم يبحث ان أمكن بو اسطة التجارب عن صحة هذه النتائج . فان وجدت مطابقة للواقع كان ذلك داعياً للاطمئنان الى الفرض أو النظرية \_كما يغلب أن يكون الفرض الآن قد سمى \_ ولكن ذلك لا يكون دليلا عند العلم على صحة النظرية اذ الاحاطة بجميع النتائج المكنة واختبارها دليلا عند العلم على صحة النظرية اذ الاحاطة بجميع النتائج المكنة واختبارها

كلها اختباراً صحيحاً غير ممكن ، فاحتمال وقوع خلاف بين الفرض و الواقع يظل مستمراً عند العلم حتى ير تفع بدليل قاطع

أما اذا كشف البحث عن خلاف بين بعض النتائج وبين الواقع فان النظرية عندئد تعدل كا عدل الفرض من قبل . فان لم يمكن تعديلها رفضت كا رفضت نظرية نيوتن القائلة عادية الضوء وكا رفضت نظرية الاحتراق المعروفة في الكيميا بنظرية الفلوجستون وهي القائلة بأن الجسم قبل الاحتراق عبارة عن ناتج الاحتراق زائداً مادة أخرى يفقدها الجسم أنناء الاحتراق تسمى الفلوجستون ، وهذا يؤدي الى أن ناتج احتراق الجسم أقل من الجسم وزئاً ، فلما أثبت لاقوازييه وغيره عكس ذلك بالتجربة ولم يمكن التوفيق بين ما أثبت لاقوازييه وبين النظرية إلا بفرض مستحيل وهو ان الفلوجستون وزنه سلبي الفوازييه وأدى نبذها الى التفسير الحقيقي للاحتراق . واذا علمت ان نظرية الفلوجستون هذه قد أدت الى الكشف عن حقائق موافقة لها في الظاهر كانت مجهولة قبلها ، ليس هذا مقام ذكرها ، وانها سادت العالم العلمي نحو قرن أو أكثر ، علمت لماذا يقف العلم الحديث موقف المحتاط ثلقاء النظريات تعديل النظرية أو نبذها

وهذا الدور هو بمد الأول أهم الأدوار لأنه ليس دور تمحيص فحسب ولكنه أيضاً دور الاستكشاف. وهو في الحقيقة مبرر كبير لوجود النظريات العلمية لأنه مهما يكن من مآل النظرية فانها ستؤدي في هذا الدور الى الكشف عن حقائق كانت مجهولة سواء أيدت هذه الحقائق النظرية أم نقضتها. ثم هو في الواقع ضمان صلاحية هذه الطريقة للنظر ، إذ لو لا امكان هذا الدور في العلم واعتاد العلماء عليه في التمييز بين الفروض أيها يُقرّب من الحقيقة وأيها يبعد واعتاد العلماء عليه في التمييز بين الفروض أيها يُقرّب من الحقيقة وأيها يبعد

عنها لما استباح العلماء ولما أجاز العقل هذه الطريقة عطريقة تلمس قوانين الفطرة عن طريق الافتراض ، لانها بدونه تصبح أدنى الى التضليل منها الى الارشاد ولذا لا يعول العلم على أي فرض لا يمكن اختباره من مثل هذا الطريق

مما سبق ترى ان النظرية نتيجة من نتائج الحدس العلمي ومثل واضح من أمثلته ، وانها وسيلة بحاول العلم بها ان يصل عن طريق النامس الى مادق من سنن الله في الكون عن أن يبدو واضحاً من خلال المشاهدات و التجارب، وان النظريات كاما لا يمكن في العلم أن يكون منها ما هو يقيني لأن النظرية اذا بلغت أقصى ما عكن ان يقدر لنظرية من توفيق وطابقت في النهاية قانوناً من قوانين الفطرة زالت النظرية وحل محلها ذلك القانون ، وأن شئت فقل ار تقت النظرية بدورها من مرتبة النظريات الى مرتبة القوانين فلا يقال بعد ذلك نظرية كذا ولكن قانون كذا ولا نظرية فلان ولكن قانون فلان وترى أيضاً مما سبق ان العلم في تمحيصه الفروض للبلوغ بها مراتب النظر يات أن أمكن ، وفي تمحيصه النظريات للبلوغ بها مراتب القوانين ، يتحرى أكبر التثبت وأشد الاحتياط حتى لا يجوز عليه باطل في زي حق، لأن باطلا واحداً يجوز في زي حق يفسد على الانسان من الحق شيئاً كشيراً . لذلك كان التمحيص العلمي للفروض وما يترتب عليه من حكم هو من حق جمهور أهل العلم الذي ينتمي اليه الفرض . وكانت التسمية التي يتلخص فيها الحـكم هي من حق هذا الجهور أيضاً لا من حق صاحب الفرض وحده اتكون الرقابة في كل علم بأيدي جمهور علمائه

#### النظرية العلمية والثاريخ

وقد يتساءل القارى، بعد هـذا هل من الممكن اتباع العاريقة العلمية الموصوفة آنفاً في دراسة الناريخ، وهل طريقة العلم في تمحيص النظريات الطبيعية

هي نفس طريقته في تمحيص النظريات التاريخية ؟ والمؤرخون هم أولى الناس بالاجابة على هذا السؤال لأن الجواب يتوقف على ماير يدون أن يكون التاريخ. فان كانو ايريدون التاريخ علماً ذا نظريات فانه لا محيص لهم عن اتباع طريقة العلم في تمحيص تلك النظريات، وعليهم إذن ان يُحلو ا الحقائق التاريخية محل الحقائق العلمية ويمروا بالفرض الناريخي في دو ري الاختبار والتمحيص العلمي المذكورين آنفاً فلا يجو ز أن يعارض شيئاً من الحق المعروف أو غير المعروف . وعليهم أيضاً ان يوجدوا شيئاً يقوم مقام التجارب العلمية في اختبار فروض التاريخ و نظرياته ، فأنهم إلا يفعلوا تكاثرت الفروض على التاريخ والتبست فيه بالحقائق فلم يدر طالب التاريخ أين تبدأ الحقيقة فيه ولا أبن ينتهي الخيال والبحثُ والتنقيب الأثريان قد يسدان مسد التجارب الى حد ضيق محدود، فليس كل حادث يبرك أثراً ، و ليس كل أثر محفوظا ، وليس كل مؤرخ يستطيع ان ينقب، وليسكل مكان يجدي التنقيب فيه، واذن لامناص للمشتغلين بالناريخ اذا أرادوا ان يجعلوا الناريخ علماً من أن يذكروا داعًا هذه القيود، ويراعوا الفروق الموجودة بين مادة التاريخ ومادة العلم فلا يحملوا التاريخ فوق طاقته، وعليهم مهما فعلوا ألايتعدوا الحدود التي وضعها العلم لنفسه ولا القيود التي تقيد بها في النفكير، عفانه لوكان في البحث أو التفكير محل للتهاون في التثبت والتراخي في الاحتياط لكان العلم أولى بذلك: لكثرة وسائل التمحيص فيه وكفايتها ، ولثبوت مادته وتجانسها ، بخلاف الثاريخ . فلو أن أكثر ما يملك العلم الآن ضاع لامكن العقل البشري أن يسترده ولو بعد قرون وأجيال كثيرة العدد. أما اذا أغار الخيال على الحقيقة في الثاريخ فأزالها وحل محلها فانه لا يكاد يكون هناك أمل قط في أن يستردها مجهود بشري و ان طال على جهاده الزمان . فاذا كان العلم على قوته وكفايته قد أخذ نفسه

بالاحتياط ذلك الأخذ فالأولى بالناريخ والأصاح له ان يتأسى بأخيه العلم في التثبت والنحرز والاحتياط

على أننا الآن اسنا بصدد البحث في التاريخ المطلق فنبحث المسألة من وجهتها المطلقة ، وأيما نحن بصدد بحث تاريخي خاص يقول صاحبه إنه أتبع الطريقة العلمية فيه واستباح أن يصفه بأنه بحث علمي ، فسوا، قال المؤرخون بامكان اتباع الطريقة العامية الموصوفة آنفاً في الناريخ أم لم يقولوا فان الدكتور طه حسين ممن يقولون بامكان تطبيق طرق البحث العلمي على الناريخ ، بل هو يدعى انه قد طبقها بالفعل في هذا البحث الذي جاء الناس به يسفه باسم العلم أحلامهم وأحلام أسلافهم ويشك في الصحيح من تاريخهم وتاريخ لغتهم. فأقل ما ينمغي أن يلقى به بحثه هذا أن يمرض على المنزان الذي يدعى الدكتور أن بحثه موزون به . وليس في هذا ولا في التشديد في القيام مهذا افتيات على حرية البحث ، ولا على حرية صاحب هذا البحث ، ولا على حرية المنتصرين لها، وأما الافتيات كل الافتيات على العلم وسننه، والظلم كل الظلم للحقيقة والتاريخ، أن يتلقى قوم مثل ذلك البحث من مثل هـ ذا الباحث بالقبول والإذعان باسم التجديد أو باسم العلم الحديث من غيرما فحص ولا نقد ولا تمحيص ، وان يتخذوا من خروج الباحث في بحثه على القديم دليلا على صحة بحثه وقرينة تحمل على الاطمئنان الى فرضه ، كأنهم لا يعلمون أن العلم لا يعرف في الحق قدما ولا حدوثا، فلن يضير حقاً عنده قدمه، ولن ينفع باطلا عنده حدوثه ؛ وما قديم اليوم إلا جديد أمس قد مضي، ولا جديد اليوم إلا قديم غد هو آت. فلنحذر إذن ان نسيء الى العلم بالسكوت كما أساء اولئك اليه بالكلام، ولنخضم هذا البحث الجديد لما يخضع له في العلم كل بحث، ولننظر أقريب من الحِق هو أم بعيد ?

#### هل تثبت صاحب الكتاب من الحقائق ?

و اذا أراد الناقد أن ينظر فما اذا كان الدكتور طه قد سار الخطوة الاولى في ذلك الطريق العلمي وأسس لنظريته بالتثبت أولا من الحقائق قبل أن يدخل في دو ر الفرض اتضح للناقد شيء غريب جداً يهدم هذه النظرية من أساسها، ذلك الشيء هو أن الدكتور لم يعدل عن دور التثبت من الواقع فحسب بل قد أراد أن يستعيض عن الواقع بالفرض وعن الحقيقة بالخمال

ما هي تلك النظرية الجديدة التي جاء مها الدكتور ? أن الكنرة المطلقة من الشمر الجاهلي موضوعة . ما هي الوقائع التي فسرها بهذا الفرض أو التي وضعت هذه النظرية لنفسيرها ? لا شيء. إن الاستاذ الدكتور لم يذكر ما في تاريخ الادب من وقائع معدودة محدودة ينطبق عليها هذا الفرض ، ولكنه أنكر المفردات التي يذكرها تاريخ الادب على انها وقائع وجعل هذا الانكار هو النظرية 1 إن من العبث أن نحاول المطابقة بين طريقة الاستاذ وطريقة العلم بعد هذا ، فما فرض الاستاذ من النظرية العلمية ولا من طريقتها في شيء

واكن الدكتور طه قد قرن هذا الفرض بفرض آخر. فانه بعد أن افترض أن الشعر الجاهلي كله تقريباً موضوع افنرض أن الذين وضعوه هم الرواة والاعراب والنحاة والقصاص والمفسر ون والمحدّ نون والمتكلمون (ص ٦٤) ومن الغريب أن يغفل الدكتور ذكر الشعراء في هذه القائمة الطويلة كأنما هو يبرتهم من الافتراء والوضع ا وهذا الفرض الثاني كان يكون أحدر من الفرض الاول بأن يكون هو النظرية لولا أنه جاء تفسيراً لفرض مثله لا لسلسلة من الحقائق

كان السبيل العلمي في مثل هذا أن يعمد الدّكتور الى الشعراء الجاهليين

شاعراً شاعرا ويتعرف تاريخ كل منهم وخصائصه ومميزات شعره ، أو ما يذبغي أن تكون مميزات شعره . يتعرف كل ذلك ، وما يراه معيناً على الحكم على شعر الشاعر غبر ذلك ، في بحث مستقصي يخص به كل شاعر ويستعين فيه بالمصادر والمراجع الموجودة غير شاكٌّ فيما يشك فيه منها الا لسبب صحيح . عندئذ يستطيع أن يحكم ويستطيع الناس أن بحكموا على الكثرة المطلقة أوغير المطلقة من ذلك الشعر أموضوعة هي أم غير موضوعة ان كان هذا أهم ما مكن أن توصل اليه تلك الابحاث. والادباء في مصروفي غير مصر يستطيعون طبعاً أن يشتركوا في نقد ما تخرجه الجامعة المصرية للناس من هذه الابحاث، واشتراكهم ضمان لا بدمنه للوصول الى نتائج هي الى الحقيقة أقرب مما عكن أن ينفر د بالوصول اليه انسان مهما كان. فلنفوض أن الاستاذ كان قد سلك سبيلا مثل هذا أداه وأدى غيره الى أن الجهرة العظمي من ذلك الشعر المقول الآن بصحة نسبه الى اوائك الشعراء ليست منهم في شيء . عند أذ كان يصح للاستاذ أن يفترض تفسيراً لذلك أن الرواة والمحدّثين والمفسرين الى آخر من ذكر وضعوا ذلك الشعر ليستشهدوا به على القرآن والحديث، وهو فرض لم يقل به أحد قبله ولكن هذا لا يمنع منه في العلم ما دام الفرض سيخضم لما يخضم له في العلم كل فرض من الامتحان والاختبار. بل جدة الفرض هي مبعث الأمل في أن يؤدي الفرض الى حقيقة جديدة اذا هو ثبت على التمحيص

كان للاستاذ اذن أن يفترض ذلك الفرض الثانى وكان عليه أن يأخذ بعد ذلك فى اختباره بالنظر فيه وفي نتائجه ومقارنتهما بالواقع . فيجد مثلا أن هذا الفرض يستدعى أن يكون النحاة والمفسر ون والمحد وعندو والمتكلمون شعراء مجيدين يقدرون على أن يحاكوا امرأ القيس والنابغة وعنترة وغيرهم من كبار الشعراء الجاهليين فينظر في تاريخ النحاة والمفسرين والمحد نين والمتكاهبن فلا

يجد مثلا من بين المفسرين والمحد ثين والمتكلمين شاعراً فيدخل على فرضه ذلك تمديلا يبرىء به هؤلاء من وضع الشعر . ثم ينظر فلا يجد مثلا من النحاة من كان شاعراً إلا القليل وينظر فى شعر هذا القليل فيجده ضعيفاً ركيكا في جملته ، ويجد جيده ليس من طبقة ما قاله او لئك الفحول فيرجع على فرضه فيعدله تعديلا آخر يبرىء به النحاة أيضاً من وضع جيد الشعر . وينظر على مثل هذا النمط العلمي في وضعهم ركيك الشعر ومعقده حتى اذا لم يجد ما نماً يمنع من أن بعضهم قد وضع الركيك المعقد من الشعر للاستشهاد به على نكت النحو من أن بعضهم قد وضع الركيك المعقد من الشعر للاستشهاد به على نكت النحو عد صنه تعديلا ثالثاً بما يفيد ذلك فقال بعض النحاة بدلا من النحاة وقصر النهامم في فرضه بالوضع على ضعيف شواهد النحو دون غيرها من الشعر الجاهلي

وهكذا بظل الاستاذ يختبر فرضه الجديد ركناً ركناً وجزءاً جزءاً حق اذا وجده في النهاية قد تضاءل في نور التمحيص العلمي فصار قوله بالوضع مقصوراً على بعض الرواة و بعض الشعراء صارت النظرية هي « وضع المكثرة المطلقة من الشعر الجاهلي بعض الشعراء و بعض الرواة » و ينظر فيها على هذا الشكل المعدل فيرى أن ذلك الجزء الذي كان جديداً فيها قد زال وآل بالتمحيص العلمي الى أن الوضع أنما جاء من بعض الرواة و بعض الشعراء ، وهي قضية ليس عليها جدة ولا ظل من جدة ، فيعدل عن النظرية كلها و يأخذ بما كان يقول به الناس

هكذا كان النظر العلمي يقضي على الدكتور أن يفعل، وعلى هذا النمط كان ينبغي أن يفكر البركتور لوكان يريد أن يسلك حقاً سبيل العلماء، ولكنه لم يفعل وعكس الامر فجعل الفرض أول ما بدأ به، وبناه على فرض مثله، وجعل البحث عن الوقائع، أي عن الشعراء وشعرهم، ذيلا لكتابه وقصره

على بعضهم من غير أن يصل في ذلك المحث الى كثير ومن غير أن يأتى في. نقدهم و نقد أشعارهم بمقنع

وما كان من المرجو ولا من المتوقع أن يسلك الدكتور تلك الطريقة العلمية ولا أن يحسنها اذا هو سلكها لسبب لا لوم عليه فيه هو انه لم يرب تربية علمية ولم يعود هذا النحو من التفكير ولا هذا النوع من النظر . ولسنا نلومه على انه لم يأت بما لم يكن ينتظر من مثله ولكن يلومه النقد أن تزيى بزي العلماء المحد ثين وليس منهم ، وصبغ بحثه بصبغة البحث العلمي وما بحثه من البحث العلمي في كثير ولا قليل

# طريق صاحب الكتاب في الاثبات:

الآن وقد تبين أن صاحب الكتاب قد سلك في « نظريته » طريقاً غير طريق العلم في وضع النظريات و تمحيصها فانا نريد ان تمتحن طريقه الذي سلك لننظر أمؤد هو حقاً كما ادعى الى اثبات تلك الدعوى التي ادعاها في الشعر الجاهلي أم هو طريق بعد عن الصواب كما بعدت « نظريته » تلك عن نظريات العلم

ولن نحتاج في فحص طريقه هذا الى استعراض المكتاب كله و نقده فقد كفانا صاحب الكتاب ذلك حين حدد ذلك الجزء الذي ينبغي أن ينظر فيه من شاء أن يقف على أدلة الاثبات: فلقد أعلن في صفحة ٦٤ دعواه ثم أعلن في صفحة ١١٦ فر اغه من اثباتها إذ يقول: « ولكننا محتاجون بعد أن ببتت لنا هذه النظرية ان نتبين الاسباب المختلفة الح » فأدلة الاثبات إذن محصورة بين هاتين الصفحتين . لكنك اذا أخذت الكتاب وجعلت تقلب

صفحاته بمد الرابعة والستين لترى أبن بدأ صاحبه يستدل على دعو اه لم تعثر على مبدإ ذلك إلا في الصفحة الحادية والسبعين فكأن صاحب الكتاب استطاع بزعمه أن يثبت دعواه تلك بقضها وقضيضها فما دون الثمان والعشر س. ورقة من كتابه 1 لكن ما أنفقه بالفعل في عرض دعواه وشرح أدلُّها أقل كثيراً في الواقع من هذه الصفحات على قلتها ، (فلقد جرى الدكتور فمها على عادته من إيثار التفصيل و الانيان بالمعنى القليل في اللفظ الـكشير)، وأدخل في الموضوع ما ليس منه كمسألة القرارات، وخص باطنابه تلك النقط التي لا جدال فهما بينه و بين أهل فنه ، فاجنهد مثلا أن يثبت ان القرآن «لغته هي اللغة العربية الادبية التي كان يصطنعها الماس في عصره » كأنما هو يتوهم أن هنالك من يقول أن القرآن قد نزل بلغة الفرس أو لغة السريانيين أو الغة اليونانيين أو اللاتينيين . ثم أطنب و أسهب في تبيين أن لغة قريش سادت بلاد الورب بمد الاسلام ، و هي نقطة متفق عليها يلقيها من يسميهم أنصار القديم على طلبتهم كل عام فيما يلقون ، فلم يكن هناك من حاجة الى أن ينفق فيها الدكتور جهداً هو في أشد الحاجة اليه ليقيم من دعواه . لكنه لأمر ماجمل يتطلب لها الاشباه من التاريخ اليو ناني القديم ومن التاريخ الفرنسي الحديث بل ومما هو مشاهد في مصر اليوم من غلبة اللغة العربية في الكتابة على اللهجات الاقليمية . وقد ظن الاستاذ الدكتور انه قد وقع من هذا المثل على جديد بديم فتوقع أن « يدهش له الذين يدرسون الأدب العربي لأنهم لم يتعودوا مثله من الباحثين عن تاريخ الأدب » ! هذا كله ساقه الاستاذ توضيحاً لنقطة واضحة لا جدال فيها . فلما بلغ النقطة التي هي مدار الفصل ومحل الخلاف، وهي هل. سادت الغة قريش في البلاد العربية قبل الاسلام ، هذلك ذهب الاطاب وجاء الايجاز وخرست الامثال واقتصر الاستباذ البحاثة على ذكر رأيه مجرداً عزير

كل توضيح أو تعليل

لكن ليس هذا موضع مناقشة الاستاذ رأيه في هذه المسألة وأنما أردنا هنا أن ننبه الى عجيبة من عجائب هذا البحث وهي أنه كله لم يتجاوز في الواقع ثمانياً وعشرين ورقة فيها الغو كثير يزعم الباحث أنه أبطل فيها صحة ما صححه المجتهدون من علماء اللغة والأدب من الشعر الجاهلي

على أن العجائب التي جاء بها الاستاذ في تلك الورقات لا تقف عند هذا بفان الركن الأول من برهانه في هذا البحث على تلك الدعوى هو استكشاف خطير اذا صدق كان من أهم الاستكشافات التاريخية تحقر بجانبه استكشافات بومبياي ووادي الملوك. ذلك الاستكشاف هو العثور على حياة جاهلية جديدة وأمة عربية جديدة غير الامة العربية الجاهلية التي يعرفها تاريخ الأدب والناس وقد استطاع الدكتور طه فها زعم أن يحقق ذلك الاستكشاف الخطير في نحو خمس من تلك الورقات ا

انا نجهر هذا بالقول للاستاذ ولمن لف لف الاستاذ بأن هذا الذي يزعم الاستاذ أن قد قام به مستحيل ، مستحيل في كله ومستحيل في بعضه ، وأن القول بامكان تحقيق احدى تلك النقط فضلا عن ادعاء تحقيقها بالفعل في مثل تلك الورقات هو امتهان أي امتهان للبحث ، واستهزاء بالباحثين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن هذا البحث كله أقرب في حقيقته الى لعب لاعب وهزل هازل منه الى بحث قصد فيه صاحبه الى الجد وأخرجته جامعة لم تنشأ إلا للجد . هذا نقوله ونحن نعلم أن سيؤيدنا فيه كل من يعلم ماشر ائط البحث مطلقاً وأي تحقيق ينبغي أن يؤخذ به فيه . على اننا سنعرض أمامك تلك النقط واحدة بعد واحدة ابترى مثلا من مبلغ دقة صاحب الكتاب في النفكير و نصيب بحثه من الشحقيق

# صاحب الكتاب والحياة الجاهدية

زعم الاستاذ ان سيستكشف للناس « طريقاً جديدة واضحة قصيرة سهلة يصاون منها ... الى حياة جاهلية لم يعر فوها ، الى حياة جاهلية قيمة مشرقة ممتعة مخالفة كل المخالفة لهذه الحياة التى يجدونها في المطولات وغيرها مما ينسب الى الشعراء الجاهليين » ص ٧٠ . تلك الطريق التى زعم ان سيستكشفها هي القرآن و بعض الشعر الاسلامى ، لكنه لم يبين في الكتاب كله كيف ان بعض الشعر الاسلامى أصدق تمثيلا للحياة الجاهلية من الشعر المنسوب الى الجاهليين ، ولا كيف ان « شعر الفرزدق وجرير وذي الرمّة والاخطل والراعي » أدل من شعر طرّفة وعنترة على تلك الحياة الجاهلية التى زعم الدكتور ان قد استنتجها من القرآن

أما القرآن فقد زعم صاحب الكتاب انه يمثل العرب أمة مندينة قوية التدبن، مستنيرة ذات «علم وذكاء و ... عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة »، سياسية ذات « نسياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة بها مؤثرة فيها » واذن « فما أخلقها ان تكون أمة متحضرة راقية لا أمة جاهلة همجية » . هكذا يزعم صاحب الكتاب ان القرآن يمثل العرب قبل الاسلام

فأما تدينها القوي فهو يستنتجه من المعارضة القوية التي لفيها النبي من المشركين والبهود والتي هي متجلية في القرآن. لكن النبي صلوات الله عليه لم يلق معارضة قوية إلا من مشركي مكة ومن مهود المدينة وممن كان حول مكة والمدينة من القبائل عوانكان ما لقيه من هؤلاء أقل كثيراً مما لقيه من أهل مكة والبهود. فتلك النتيجة اذن لا تنطبق إلا على أهل مكة والمدينة ومن حولها،

ولا تنطبق على من حولها مثل ما تنطبق عليهما . ومكة والمدينة و ما حولها ليست هي كل بلاد العرب ، وأهل مكة والمدينة و من جاورهم لم يكونو الجملة العرب ولا جمهر تهم ، فن الخطأ الواضح اذن ان يجمل الدكتور ما ينطبق عليهم ينطبق على جيم العرب وان يستند في ذلك على القرآن

وأما استنارتها وعلمها فقد كان صاحب الكتاب في استنتاجهما أكثر إغر اباً وأقل صواباً . إنه بني استنتاج ذلك على ثلاثة : على أن القرآن أنفق حظاً عظيا في جهاد قدرة لهم على الجدال والخصام، وعلى ان القرآن يصف الذين جادلوا النبي بقوة الجدال والشدة في المحاورة ، وعلى ان المجادلين كانوا يجادلون في الدين وفي مسائل فلسفية تتعلق بالدين كالبعث والخلق وما الى ذلك. فأما الحظ الذي أنفقه القرآن في الجهاد بالحجة فعظيم. لكن عظمه لم يكن ناشئاً عن عظم قدرة على الجدال كانت عند المجادلين، ولا عن حسن بصرهم بمواطن الحجة ، بل كان ناشئاً عن عظم رسوخ ما كان يجاهده القرآن فيهم من اعتقادات وعادات تأصلت فيهم على مر القرون. فالقرآن انفق ذلك الحظ العظيم في جهاد العادة لا في جهاد مقدرة على المخاصمة . والبون بين الاثنين بعيد وأما مازعمه الكانب من وصف القرآن المجادلين بالقوة في الجدال والشدة في الحوار فلا ندري من أين جاء به، فانه لم يستشهد عليه بآية و احدة فنبين له كيف أخطأ فهم ذلك الكتاب العربي المبين. أما الواقع فان جدال الذين جادلوا القرآن من العرب هو من أحط أنواع الجدال وأبعده عن العقل وأعماه عن الحجة ، وما كان القرآن العزيز ليصف هذا النوع من الجدال بالقوة ، وإنك لو استقريت مواقف المحاجة التي وردت في القرآن لا تكاد تجد فيها موقفاً قابل المجادلون الحجة فيه بالحجة وقارعوا الدليل بالدليل. فأنت تمجدهم يفرون من الحق قائلين أنما يتبعون ما وجدو ا عليه آباءهم ، فاذا جاءهم الجواب قاطعاً حاسما: (أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدرن) (أو لوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم) أبلسوا حيناً ثم عادوا الى ما كانوا يقولون. وتجدهم اذا أخذتهم الحجة وأخذ القرآن بقلوب غير المستكبرين فانقادوا اليه مؤمنين قال المجادلون ان النبي ساحر وقالوا شاعر وقلوا تَقَوَّله أي تقول القرآن ، فاذا أجيبوا (فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين) بهتوا ثم عادوا الى ما كانوا يقولون. وتجدهم يعاجزون الرسول صلوات الله عليه بطلب ما لا يطلبه عاقل، مما لا ينفعهم لو وقع ومما لا يؤ منون به لوحصل من صعود في الساء أو إتيانهم بالله والملائكة قبيلا فاذا أمر النبي ان (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا) لم يفقهوا وظنوا أنفسهم غالبين. ولو أن صاحب للكتاب درس القرآن حقاً و تاريخ تلك المواقف موقفاً مستنبراً بما أثبته الثقات من أسباب نزول الآيات لما قال ما قال

وعلى مثل هذا النمط السابق تجد في القرآن جدال اولئك المجادلين ه فيا انصل بالدين من هذه المسائل المعضلة التي ينفق الفلاسفة فيها حياتهم دون ان يوفقو ا الى حلها ، في البعث ، في الخلق ، في امكان الاتصال بين الله والناس ، في المعجزة وما الى ذلك ، ص ٧٤ ، وكأن صاحب المكتاب أراد بهذا القول أن يجعل من كانوا يجادلون الذي من مشركي العرب فلاسفة ا و لماذا ؟ لانهم كانوا يجادلون في مواضيع نظر فيها الفلاسفة ا من غير أن يكون لهم من البصر بنلك المواضيع حظ ، بل من غير أن يكون لهم في اختيارها نصيب ا واذا صح منطق الدكتور طه حسين هذا فما على من يريد أن يكون مستنيراً فيلسوفاً منطق الدكتور طه حسين هذا فما على من يريد أن يكون مستنيراً فيلسوفاً إلا أن يختار موضوعاً أو مواضيع بحثتها أو تبحثها الفلاسفة فيطفق يجادل فيها ، والمس بهم كيف ينظر أو يجادل ما دام اسم الموضوع مشتركا بينه وبين فيلسوف وإلا فأين في المكتاب استعراض ما كانوا يحاجون به في تلك المواضيع ونقده

والاستدلال به على انهم كانوا يصدرون في جدالهم عن عقل وعلم لا عز مكارة وجهل كما تقضي بذلك سنة النحقيق في البحث ? إنك لن نجد من هذا شيئاً في الكتاب ، ولكنك اذا اخترت على أن تظن أن القرآن عثل أو لئك القوم على شيء من الجهل والغلظة والخشونة فان الاسناذ يصيح بك «كلا. لم يكونوا جهالا ولا أغبياء ولا غلاظا ولا أصحاب حياة خشنة جافية ، وأنا كانوا أصحاب علم وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين و العمة » كانوا أصحاب علم وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين و العمة » ص ٧٤ ولو لم يكن عنده على ذلك شاهد ولا دليل

على اننا لو سلمنا لصاحب الكتاب مقدماته ما نتجت تلك النتيجة التى نقلنا لك نصها آنهاً لانها ان تصدق ان صدقت إلا على مشركى مكة ، على نفر قليل منهم هم الذبن كانوا بجادلون في البعث و الخلق . أما أهل المدينة فقد كان أغلبهم مسلمين ، وكان اليهود يؤ منون بالبعث و الخلق فلم يكن بينهم و بين الرسول في ذلك جدال . فالنتيجة على أي وجه قلبتها باطلة . واحتياط الدكتور لها بتقسيمه العرب الى طبقتين « طبقة المستنيرين الذين عتازون بالبروة والجاء والذكاء والعلم ، وطبقة العامة الذن لا يكاد يكون لهم من هذا حظ » ص ٧٤ هو محض افتراض لا يعول العلم عليه ان كان أريد به ان العرب كانوا أمة و احدة منقسمة الى تينك الطبقتين كما تنقسم الامم في العادة اليهما . أما إن كان أراد به أهل كل قرية ومحلة فهو صادق من حيث التقسيم الى طائفتين ، تابعة ومتبوعة، به أهل كل قرية ومحلة فهو صادق من حيث التقسيم الى طائفتين ، تابعة ومتبوعة، بها دليل

أما استشهاد صاحب السكتاب على مراده هذا بالآية الكريمة « ربنا انا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » فهو تحريف لها عن موضعها اذ ليس فيها ما يدل على معناه الذي ذهب اليه . وانما هي آية صادقة على كل حال ، علي الامة التى فيها المترفون و المستضعفون ، وعلى القبيلة أو القرية التى فيها المترفون والمستضعفون وان لم تكن جزء امن أمة بالمعنى المعروف . أما قوله إن القرآن « يحدثنا عن جفوة الاعراب وغلظتهم و امعالهم في الكفر والنفاق وقلة حظهم من العاطفة الرقيقة التى تحمل على الايمان » واحتجاجه بالآية الكريمة « الاعراب أشد كفراً ونفاقا وأحدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله » فهو احتجاج عليه لا له ، لان الاعراب هم سكان البوادي وكانوا لا شك هم سواد العرب داخل الجزيرة ، ولم يكن للقرى عليهم سلطان الا ما نتج عن حلف أو ضمان ، يتظاهر على ذلك تاريخ الادب ، وتاريخ العرب كا يفهمه المؤرخون الحديثون (١) على ذلك تاريخ الادب ، وتاريخ العرب كا يفهمه المؤرخون الحديثون (١)

وكان المعقول لوكان صاحب الـكتاب بأتي الامور من اصولها أن يبدأ أولا باثبات أن العرب كانوا عندئذ امة متشابكة متواشجة على نحو ما يفهم الناس من الامم ، فاذا ما استقام له ذلك قسمهم الى طبقتين اذا كان ذلك ينفعه وهيهات أن يثبت من القرآن أو من غير القرآن أن العرب كانوا أمة واحدة مجمعها سلطان أو نظام واحد قبل الاسلام

أما تساؤاه: أليس قد شرع للنبي أن يتألف قلوب الاعراب بالمال ? فهوتساؤل عن أمر لا علاقة له بالموضوع ، وتقريره الايجاب بعد ذلك بقوله بلي لا يخلو من مغالطة و تحريف ، لان هذا الجواب على ذاك السؤال لا ينفع صاحبهما ان نفعه الا اذا كان النبي لم يشرع له أن يتألف بالمال الا قلوب الاعراب . ولكن الله شرع للنبي أن يتألف القلوب بأن جعل للمؤلفة قلوبهم حظاً في الصدقات سواء أكانوا من الاعراب أم من غير الاعراب . وقد كان فريق من أهل مكة

<sup>(1)</sup> انظر ما قال هوجو فنكار وايونارد كنج وما قال هريش شورتز عن العرب قبل الاسلام في. تاريخ هارمزورث العالمي المجلد الثالث

والطائف من المؤلفة قلوبهم، وصاحب الكناب يعلم أن أهل مكة والطائف ليسوا من الاعراب وان كان على ما يظهر لا يعلم ان قد كان من المؤلفة قلوبهم رؤساء منهم أبو سفيان زعيم قريش وحازمها كما يسميه

فأنت ترى أن كل نقطة في البحث كانت تحتاج الى تحقيق قد تجنب الاستاذ تحقيقها ، وانه استشهد على ما يريد بآيتين اثننين ليس فيهما شاهد على ما يريد ، وانه قد ترك كشراً من الآيات التي تنقض معناه الذي أراد لا ندري ألاَّ نه بجهل موضعها من القرآن أم لاَّ نه يرجو أن بجهلها الناس ، مثل « ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم » « و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت » و أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفالباطل يؤ·نون و بنعمة الله يكفرون ». واحكن لعله اذا وقف على هذه اللآيات وأمثالها في القرآن لا يعدم فرضا من الفروض يؤولها به الى ما يريد بقى الآن استشهاده بالقرآن على أن العرب كانوا على صلة تامة بمن حوامهم من الامم ذوي سياسة منصلة بالسياسة العامة الى آخر ما قاله . . وهو لم يستشهد على ذلك إلا بآيتين اثنتين جرى في تأويلهما على ذلك النحو الذي رأيت: آية الروم ( غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنبن الآية) وآية (لايلاف قريش إيلافهم رحلة الشناء والصيف) وقد زعم الآلة الاولى تدل على أن العرب انقسمت في حرب الروم والفرس الى حزبين حزب يشايع أولئك وحزب يناصر هؤلاء وليس في الآية كما ترى مايدل على مازعم وأنما أخذ الاستاذ الامين حادثة النزول فحرفها وجسمها وجعل الجدال بين بعض المشركين وبعض المسلمين خلافاً بين العرب أي بين أمة العرب بزعمه والاستاذ هنابين اثنين اما أن يحتج بالقرآن فقط وايس في الآية المعنى الذي قال و لاظله واما أن يستعين على تفسير الآية بتاريخها فيجب أن يأخذ محادثة نزولها من غير تغيير فلا يكون فيها دايل على ما قال. اما أن يأخذ ما شاء ويدع ما شاء . ويغير ما شاء حسب هواه فما هكذا يفعل الباحثون . على أن حادثة واحدة مهما كانت لا يمكن أن تثبت تلك الصلة القوية التي زعم بين العرب وبين الامم المجاورة ، ولا يمكن أن تثبت عناية من العرب بسياسة الفرس والروم

كذلك الآية الاخرى: آية لايلاف قريش ، لا تدل على شيء من اتصال المرب الاقتصادي بغيرهم من الام فهي صريحة في أنها نزلت في قريش، وليست قريش كل العرب، ولو كانتهم ما دلت الآية من اتصالهم الاقتصادي على شيء يفيد التحضر والرقي، فقدياً جرت القوافل وحديثاً تجري بالتجارة في أفريقية وغير افريقية بين بلاد متحضرة و بقاع لا تكاد تخرج الا ريش النعام وسن الفيل

ومن عجيب أمر صاحب الكتاب أن يزعم أن الأدب الجاهلي على ما هو عليه الآن لا يبين صلة العرب بالعالم الخارجي ، وان الفرآن وحده هو الذي يبينها . و ليس وجه العجب في هذا الزعم خطأه ، فان هذا الزعم ليس من قبيل الرأي الذي يقال أخطأ صاحبه أو أصاب ، ولكنه من قبيل الخبر الذي يقال علم صاحبه أو لم يعلم

ان المسألة هنا مسألة مقارنة من ناحية مخصوصة بين القرآن وبين الأدب الجاهلي المدون المعروف. والاحاطة بطرفي المقارنة قبل المضي فيما ضرورية لمن يريد أن ينتج شيئاً جديراً بأن ينفق الناس من زمنهم في قراءته ، وينفق الطلبة من وقتهم في دراسته . وصاحب الكتاب لم يأت في الواقع بمقارنة ما بين الأدب الجاهلي والقرآن من حيث الدلالة على ما كان للعرب من اتصال بالامم المجاورة للم من بأت بمقارنة ما لانه زعم أن هذه الناحية مفقودة من الأدب الجاهلي معوجودة في القرآن . وهو زعم مكافيء لقوله لو قال : إنه فتش كل الأدب موجودة في القرآن . وهو زعم مكافيء لقوله لو قال : إنه فتش كل الأدب

الجاهلي المأنور فلم يجد فيه شيئاً يدل على تلك الناحية . لم يجد فيه بيتاً من شعر ولا حكاية ولا حادثة تدل على ما تدل عليه الآية الكريمة الني عبر عليها في القرآن الكريم . فلو أن صاحب الكتاب قال هذا القول بالحرف لما زاد شيئاً على ما اشتمل عليه ذلك الزعم . فهل الأدب الجاهلي الآن قد خلاحقاً مما يقول الاستاذ إنه خلا منه من كل دلالة على ما كان للعرب ، بعضهم أو كامهم ، من الانصال باليمن و فارس و العراق و الشام ?

الحق أن الأدب الجاهلي لم يخل من هذا . والعجب أن يجهل استاذ الأدب العربي شيئاً مثل هذا . فلو أنه قرأ القليل المكتوب عن ابن الزبعرى في طبقات ابن سلام لوجد فيه ما لا يقل في دلالته الاقتصادية عرب آبة لايلاف قريش . فهناك بحدثه ابن سلام أن قريشاً أصبحت فوحدت على باب الندوة مكتوباً :

ألهي قصياً عن المجد الأساطير ورشوة مثل ما ترشي السفاسير (۱) وأكلُها اللحم بحتاً لا خليط له وقولها رحلت عير أتت عير وان الناس أكبروا ذلك حين وجدوه وأجمعوا على أنه لم يقلها الا ابن الزبعرى فسعوا الى بني سهم وطلبوا البهم أن يسلموا شاعرهم ليقتصوا منه بقطه لسانه فلم يزد بنو سهم على أن اشترطوا على قريش أن يفعل مثل ذلك أيضًا فيمن بهجو بني سهم من قريش و وكان الزبير بن عبد المطلب غائباً نحو البمن فنخافت قريش أن يباغه قول ابن الزبعرى فيقول في بني سهم فنضطر قريش الى تسليمه و فاء لبني سهم بشرطهم فآثرت سلامة الزبير وخلت بين ابن الزبعرى و بين لسانه

هذه هي قصة البيتين، ولا ندري كيف فات الاستاذ أن يقرأها في موضعم من ابن سلام. فلو قرأها لوجد فيها من الدلالة على اتصال قريش بالخارج ما ليس

<sup>(</sup>١) الساسرة

في القرآن الكريم كله. فأما انصال قريش بالنين فيشير اليه ما في القصة من أن الزبير بن عبد المطلب كان يومئذ غائباً نحو النين. وأما انهماك قريش في التجارة فهو أظهر في قول ابن الزبعرى « وقولها رُحَّلت عير أتت عير » منه في الآية الشريفة «رحلة الشتاء والصيف ». وليس في ذلك أية غرابة فان القرآن لم ينزل كتاب تاريخ للعرب و لا للفرس ولكن كناب دين و نور مبين

هذا موضع واحد من الأدب الجاهلية ، واسنا نشك في وجود مواضع أخرى تدل على ما كان هنالك في الجاهلية من اتصال تجاري محدود ببن أطراف جزيرة العرب ووسطها . وكان المنتظر أن يكون استاذ الأدب العربي في الجامعة هو الذي ينبه الناس اليها وهو بصدد البحث عن هذه الناحية من الحياة العربية ، لا أن يزعم للناس أنها غير موجودة ويتخذ انعدامها دليلا على أن الأدب الجاهلي موضوع . وإذا كان لا بد من الاشارة الى بعض تلك المواضع فانا نشير على صاحب الكتاب بأن يقرأ تاريخ الوفود و تاريخ بعض أيام العرب كوم الصفقة ، والكلاب الثاني، وكيوم السلان، فسيرى فيها ما يدل على أن النين و فارس كانتا متصلتين عن طريق داخل شبه الجزيرة ، وأن العراق وأسواق المواضع أيضاً على أن القوافل بين داخل الجزيرة وخارجها كانت كلها في حاجة المواضع أيضاً على أن القوافل بين داخل الجزيرة وخارجها كانت كلها في حاجة الى ما يحميها من اعتداء القبائل المتنمرة على طريقها . فهذه المواضع وان مثلت الى ما يحميها من اعتداء القبائل المتنمرة على طريقها . فهذه المواضع وان مثلت الخوف داخل شبه الجزيرة ، كما اضطر ب الأمن واستقرار الأمن واستقرار الأمن واستقرار والأدغال

هذه الصورة من الاضطراب والخوف تطابق تمام المطابقة الصورة التي تصورها لنا الآية الكريمة التي من الله فيها على قريش بالأمن حين خاف الناس

في قوله سبحانه • أولم يروا انا جعلنا حرماً آمناً و يُتُخَطَف الناس من حولهم أفيالباطل يؤمنون و بنعمة الله يكفرون » . وان تجد أدل على ذلك الاضطراب من هذا التخطف الذي ذكره القرآن

وكما لم يلم صاحب الكتاب عواطن الأدب الجاهلي التي تدل على الحياة الاقتصادية الخارجية ، كما يحب أن يسميها ، كذلك لم يلم بمواطن الأدب الجاهلي التي تدل على مايسميه الحياة الاقتصادية الداخلية وهي التي يزعم أن الماحثين عن الامم القديمة والحديثة برون فيها قوام الحياة الاجتماعية. وكما تكلف واستنتج الحياة الخارجية كلها من آية واحدة في القرآن فقد تكلف واستنتج الحياة الاقتصادية الداخلية من تحريم القرآن الربا و فرضه الصدقات. إنه لا يرى تحريم الربايدل على أقل من تقسيم القرآن العرب الى أغنياء مسرفين في الربا وفقراء معمدمين لايستطيعون امتناعا عن الربا. أما الاغنياء الذمن لم يكونوا يأكلون الربا ومتوسطوا الحسال الذين لم يكونوا أغنياء فيرابوا أو يسرفوا في الربا ولا فقراء فيخضعوا لآكلي الربا فهؤلاء لم يكن لهم في المرب وجود والالما حرم الله الربا ولا فرض الصدقات في ما يفهم صاحب الكتاب. وهذا ليس فقط ضعمًا في المنطق وتحميلا للآي فوق ماتنحمل، ولكنه زلل عند كل من يفهم روح الاصلاح الاجتماعي عامة والاسملامي منه خاصة ، وعند كل من يعلم أن هذا الدين جاء من عند الله لا لينظم حياة العرب خاصة و لكن لينظم حياة كل من يدخل ساحته الواسعة من العرب ومن غيرااعرب، فيذلك العصر وفي ما بعده من العصور . فالربا كان يكفي في تحريمه أن يكون هناك فريق و إن قل مه بعض الفقر ا، بالمال حتى اذا سعى الفقر ا، وربحو ا انتزع من أيديهم تمرة سعيهم ربا ،واذا سـعوا وخـسروا انتزع من أيديهم القليل الذي كانوا علكون ربا كذلك . وهذا ليس فقط ينافي الاخوة التي جاء بها الاسلام ولكنه في حقيقته نوع من الرق البليغ الذي حرر الاسلام منه الانسان . وما كان الاسلام ليمتنع عن تحريم شرّ ما لقلة الواقعين فيه مادام الأمر في ذاته شرا، وما دام الشر قابلا للانساع ، ومادام الاسلام برمي لا الى تنظيم الحاضر فحسب ولحن أيضا الى تنظيم المستقبل و تطهيره . ولكن يظهر أن صاحب الكتاب قد تناول هنا مالإيحسن : تناول هنا أمرا يتصل بروح الدين وفقهه ، وهو لا يحسن فهم ذلك وان أحسن فهم خريات أبي نواس . بل صاحب الكتاب يتكلم عن القرآن ويخوض في تفسيره والاستدلال به وهو غير ملم بأوليات تاريخ القرآن . فهو على ما يظهر لا يعرف شيئا من حوادث تنزيله ، والا لعرف أن كثيراً من أحكامه لم تنزل الا في حوادث خاصة ، ولعل من بين تلك الحوادث ما مكن حدث من قبل في ذلك العهد ، و بعضها من غير شك لم يكن يشمل ما لم يكن حدث من قبل في ذلك العهد ، و بعضها من غير شك لم يكن يشمل الا فريقا قليلا من الناس ، وكان الحد كم بالرغم من خصوصية الحادثة ينزل في صيغة العموم ليكون قاعدة يسير عليها المسلمون جيلا بعد جيل مادامت الحادثة وموقعها مظنة التكرار

هـذا عن تعسف صاحب الكتاب في فهم الآيات القرآنية التي نزلت في الربا. أما عن زعه أن الأدب الجاهلي كله لم يذكر الربا فنحن على ثقة من أنه هنا أيضا لم يستعرض الأدب الجاهلي كله فيحكم عليه من هـذه الناحية حكما مبنيا على الواقع. ومع ذلك فمثل هذه النواحي اذا ذكرت في الأدب لاتذكر الاعرضا، لأن التجارة وما اتصل بها من ربا أو غيره ليست من الامور التي تسمو حتى تصير في متناول الشعر والناثر الادبي في عصر نا هـذا فضلا عن العصر الجاهلي، وليس يصف الشاعر أو المتكلم كل شي، حوله وأنما يصف

أو يذكر ما اتصل من ذلك بقلبه ، وليس كل ما اتصل بقلب الشاعر يصفه ويذكره في شعره

فاذا كان الادب الجاهلي قد خلاحقا من ذكر الربا فلن يكون في ذلك دليل على أن الادب الجاهلي موضوع، ولكن إن دل فهو يدل على أن شعراء الجاهلية وخطباءها لم يكن فيهم من هزت أربحيته النجارة، أو حرك شاعريته الربا، لا ن ذلك كله كان عاديا مألو فا لا يسخطه أحد و لا يلتفت لمن سخطه أحد، لاسيما وقد كان الناس يرون الربا نوعا من البيع، ولو رأوه نوعا من السلب ما استغربوه في ذلك العصر الذي كثرت فيه الغارات بين القبائل و كثر فيه السلب بين الناس

ولعل من أضعف ماتكلف صاحب الكتاب من الاستشهاد على ان القرآن الجاهلي موضوع لانه لا عمل الحياة الجاهليـة كا يمثلها القرآن زعمة ان القرآن يمثل العرب فيهم الجواد والبخيل في حين أن الادب الجاهلي يمثلهم كامهم أجوادا مهينين للمال ا وان القرآن يذكر البحر ويمن على العرب (1) به والأدب الجاهلي لا اذاذكره فذكر يدل على الجهل لا اكثر ولا أقل 4. وهذا ليس منه افتياتاً آخر على الأدب الجاهلي فحسب، ودليلا آخر على عدم احاطته به، ولكنه أيضا اسفاف منه في البحث لا يستحق من النقد اكثر من الاشارة اليه. واذا كان صاحب الكتاب لا يفهم ان العرب لو كانوا جميعا أجوادا ما عادحوا بالجود ولا تذاموا بالبخل في النقد بمستطيع أن يفهمه ذلك. واذا كان استاذ الأدب العربي بجامعتنا لم يقرأ مثل قول الجاهلي

و إني امرؤ عافي انائي شركة وأنت امرؤ عافي اناثك واحد ولامثل قول المتلمس

وحبس المال أيسر من فناه وضربٍ في البلاد بغير زاد

أو قرأها ولم يعرف ان الأول إن كان قد كني عن كرم المتكلم فقد كني أيضًا عن بخل المخاطب ، وأن الثاني لم يزد على ان احتج للبخل أو حض على القصد على أكبر تقدير، فليس في مقدور نا أن نقرئه مثلذلك الآن أو نندارك ماضيع من أمر طلبته في مادة الأدب. ولقــد كنا نظن أن آية « يا أمها الذين آمنو ا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » أنما نزلت لتنظيم التعامل بين الناس تنظيما غير خاص بقوم دون قوم، إذ المبدأ الذي نزلت به أساس التعامل اليوم فيكلامة متحضرة كما صار أساس التعامل في المسامين بعد نزولها ــ كنا نظن هذا وكنا نظن ان الأمر في هذا واضح حتى جاءنا صاحب الأدب الجاهلي يزعم صراحة أن ذلك التنظيم أعما عثل هالصلة النفسية بين المرب و الاموال ، أبلغ تمثيل، ويزعم ضمنا انه اذن تنظيم خاص بالعرب دون غيرهم ولقــدكنا نظن أن الحــكم على أدب عصر برمته كالعصر الجاهلي أهوا صحیح أم موضوع لایمکن أن ُیبنی علی جزئیات صغری کاحتواثه علی وصف للبحر أو لغير البحر، سواء طابق الوصف الواقع أم لم يطابق، لأن الاحتمالات هنا لانكاد تعد، ولأن العام الشامل لا يمكن الاستدلال عليه بالخاص المحدود ــ لقه كنا نظن ههذا حتى جاءنا الاستاذ الدكتور برى البحر ضروريا ذكره ووصفه في الأدب الجاهلي إن كان هـذا الأدب صحيحا ، لأن العرب كانوا يصطنعون البحر في مرافقهم . وهو لايكتفى على مايظهر بذكر كذكر امرى، القيس: ﴿ وليل كموج البحر ﴾ ، ولا بذكر كذكر عمرو بن كاثوم ملأنا البرحتي ضاق عنا وماء البحر نملؤه سفينا

ولا يكفيه أن يشبه بعض شعراء الساحل النياق بالسفن كما فعل طرفة في معلقته ، أو كما فعل الحطيئة في قوله

« لأدماء منها كالسفينة (١) » وهو تشبيه ينطوى محته تشبيه الصحراء المتر امية بالبحر المترامي ، ولعل فيهم من صرح بهذا التشبيه المتضمن - لا . هو لايكفيه هذا ، كانه لايقنعه منهم الا أن يذكروه كما ذكره كو بر وكامبل، وأن يصفوه كاوصفه بيرون، وأن عاش عرب الجاهلية في الصحراء كما يعيش الانجلمز على الماء وبعد ، فلسنا ندري أبنكان عزب عن صاحب الكتاب منطقه و تفكيره حين بني على مثلهذا استكشاف أمة عربية جديدةمتحضرة راقية في جوف جزيرة العرب مما لم يقل به أحد غيره من القدماء ولا من الحديثين. فاستكشافاته تلك ان هي الا فروض و تأويلات لا تلبث أن تهب علمها نفحة من نقد فتنهار، وينهار معها ركنه الأول في اثبات دعواه في الشعر الجاهلي من أنه موضوع لانه لا يمثل الحياة الجاهلية متدينة مستنيرة ومتحضرة راقية . ولقد كنا نود لو أن استاذ الآداب العربية في جامعتنا سلك طريق الباحثين الحديثين حقاً فبيَّن لنلاميذه وللناس أولاً قسط الشمر من تمثيله حياة الامم في الظروف المختلفة ، أو على الأقل في الظروف التي عائل الحال التي عاش فيها العرب قبل الاسلام ، ثم اجتهد في استقراء الشعر أو طائفة كبيرة من الشمر في الامم المختلفة في كل قرن لينظر كم من تلك القرون مثّل شعرٌه الحياة فيه ، والى أي حد مثلماً ، ليعرف ما ينبغي أن يتوقع من الشعر الجاهلي في القرن أو القرن والنيف الذي سبق الاسلام ، أي في الفترة التي قيل فيها معظم الشعر الجاهلي المحفوظ. ثم يتعرف بعد ذلك أو أثناء ذلك الحياة الجاهلية من جميع المصادر المو ثوق منها ، غير مَكثر من الفروض ولا جار وراء الخيال ، حتى اذا عرفها نظر ما قسط الشمر الجاهلي من تمثيلها وقاسه بذلك المقياس الذي كشف عنه

<sup>(</sup>١)الكامل: ج اول ، ص ٩٧

البحث ، إنكان البحث قد كشف عن مقياس صحيح يمكن أن يقبل الشعر به أو يرفض . وهذه كلما أبحاث نحتاج الى البحث المتصل سنين ، وتحتاج فوق كل شيء الى أن يضبط الاستاذ من نفسه شهوة مخالفة الناس والجري وراء كل جديد غريب ، فانا لا نكاد نشك في أنها آفة قدرته على البحث وسبب ما وقع فيه من سقطات إن عذر فيها مبتديء فلا يمكن أن يعذر فيها أستاذ . ذلك ما كنا نود ، لكن ما كنا نود بعيد

# الناحية اللغوية من الاستدلال:

بقي الآن بعد الذي تبين من فساد غير اللغوي من الأدلة التي استدل بها صاحب الكتاب على صحة دعواه في الشعر الجاهلي أن ننظر فيا ساقه من اللغوي منها عسى أن يكون صاحب الكتاب فيها أقل عاباً وأكثر صواباً وأحسن طريقة في الاستدلال

لقد تناول صاحب الكتاب هـذا النوع من الاستدلال من ناحيتين : ناحية الدلالة و ناحية اللهجة ،أي ناحية دلالة الا ألفاظ على المعاني و ناحية النطق بتلك الا لفاظ ، وقد كتب في الناحيتين فصلين اثنين : قصل الا دب الجاهلي و اللغة ، و قصل الشعر الجاهلي و اللهجات

# الادب الجاهلي واللغة

فأما فصل الأدب الجاهلي واللغة فقد استعرض صاحب الكتاب في أوله ما يقول ان الرواة اتفقوا عليه من أصل العرب والعربية ، وانتساب العاربة الى قحطان ، والعدنانية الى اسماعيــل عليه السلام وبعد أن نقل عن أبي عمرو

ابن العلاء قولًا حرفه بعض التحريف ، و بعــد أن ذكر أن البحث الحديث يؤيد ما يفيده قول أبي عمرو من وجود خلاف جوهري كبير ببن الحميرية والعدنانية أخذ يتساءل عن سبب وجو د خلاف كهذا بين الختين يقول الرواة إنهما كانتا في الأصل متحدتين اذا صح أن العدنانبين أخذوا العربية عن القحطانيين . وهو سؤال لا علاقة له بموضوع الفصل . لأن موضوع الفصل كما ترى من عنوانه هو البحث عن صلة ما بين هذا الأدب الجاهلي المحفوظ الذي صححه أنمة اللغة ،و الذي قيل قبل الاسلام بقر ن و نصف على الا كثر، و بين « اللغة الموبية في العصر الذي بزعم الرواة أنه قيل فيه » ص ٨٣ . والرواة لم يزعموا الا أن هذا الشعر قبيل في تلك الفترة القصيرة قبل الاسلام. وكشر منه قاله شعراء بعضهم أدرك الاسلام مثل لبيد بن ربيعة والاعشى ، و بعضهم مات قبيل الاسلام مثل عنترة والنابغة وزهير . فما هي العلاقة بين اللغة في هذا العصر الجاهلي القريب الممكن تحقيقه من غير شك و بين أصل العرب والعربية في ذلك المصر القديم الذي لا يكاد يلم به الناريخ ? ليكن أصل العرب ما يكون ليكونوا جميعاً من أصل واحد أو من أصول متعددة مختلفة لا يعيها التاريخ ، ما ذا يفيدنا هذا في تحقيق اللغة العربية الفصحي في هذا العصر القريب ? هل اتحاد الأصل يستلزم اتحاد اللغة أو هل اختلافه يستلزم اختلافها حتما دأمًا ؟ أليس فيما يرى صاحب الكمتاب حوله من الامم أمم ذات لغات مختلفة وهي من أصل واحد ، وأمم من أصول مختلفة ذات لغة واحدة ? بل أليس يعرف أن الامة الواحدة تختلف لغة كتابتها ولغة كلامها باختلاف الأطوار والأزمان ﴿ إذن فمن العجيب المدهش أن يتوقع الاستاذ الدكتور أن يجد لغة بلاد المرب في القرن السادس بعد المسيح كافة بلاد العرب في القرن العشرين قبل المسيح، وأن يتوقع أن تبقى الحة من نزح من قبائل الجنوب الى الشمال كلغة من بقي من أهل الجنوب في الجنوب ، و إن توالت على كل من القطر بن الاحقاب والدهور. وأعجب من هذا وأغرب أن يستريب فيما يعتقده العدنانيون من أنهم من ذرية اسماعيل بن ابر اهيم لأن لغة العدنانية في شمالي بلاد المرب في القرن السادس والسابع بعد المسيح كانت غير لغة نصوص و نقوش قديمة عثر عليها في جنوبي بلاد العرب لا يدرى الى أي عصر يرجع تاريخها قبل المسيح ، كأن اختلاف المحكان و تباعد الزمان لا شأن لهما قط في اختلاف اللغات ا

إذا فكر رهنا أن استعراب العدنانيين وانتسابهم الى اسماعيل لا علاقة له قط بموضوع أصل اللغة العربية فضلا عن علاقته بموضوع الشعر الجاهلي في القرن السادس بعد المسيح. إن العرب حين ادعوا نسبتهم الى اسماعيل لم يدعوا أن لغتهم هي أغة أبيهم اسماعيل ولكنها لغة العرب الذين قزل أو نشأ بينهم اسماعيل و والذين نشأ فيهم و تناسل بينهم و منهم أولاد اسماعيل و فريات أولاد السماعيل و للهنا أثر له السماعيل و لكن المسألة اذا كان لا بد من تعرف أصل في اللغة العدنانية هي : ما ذا كانت اللغة قد عاً في شمالي بلاد العرب في البقعة التي يقول العرب ان اليماعيل قد نشأ فيها والتي هي منشأ العرب العدنانيين ؟

يقول الرواة \_ وصاحب الكتاب في هـ ذا الفصل قصر عمله على نقد ما يقول الرواة \_ يقول الرواة ان العدنانيين أخذوا لغتهم عن العرب العاربة أي أن اغة العدنانيين هي لغة العرب الصرحاء الذين كانوا يسكنون شالي بلاد العرب و يقول الرواة أيضاً ان القحطانيين عرب صرحاء . حسن هذا يؤدي الى التساؤل : هل كان كل العرب العاربة قحطانيين أو كان هناك عرب صرحاء غير القحطانيين ؟ هذا سؤال يجب أن يتناوله البحث قبل أن يتناول المقارنة بين اللغة القحطانية و اللغة العدنانية لمن شاء أن يستقصى البحث عن أصل اللغة بين اللغة القحطانية و اللغة العدنانية لمن شاء أن يستقصى البحث عن أصل اللغة

العدنانية. فلنبدأ بما يظهر أن الرواة قد انتهوا اليه، ولنفرض أن القحطانية ليسوا نوعاً من العرب العاربة ولكن هم كل العرب العاربة الباقية ،هم الجنس لا نوع من جنس. إذن تصير المسألة هي: هلكان من القحطانيين من نزح عن مساكنهم الاولى في الجنوب وانخذوا منازل لهم في الشمال ?

#### نزوح القحطانيي شمالا قبل عصرابراهيم

ان الدلائل الثار يخية المعروفة كالها تدل على هذا \_ فقد جاء الاسلام وفي. شهلى شبه الجزيرة قبائل يمنية الاصل، مثل لخم وغسان والازد الذين منهم الاوس والخزرج. ثم أن هوجو فنكار وليو ناردكنج ينبئاننا في فصلهما الذي. كتماه عن بلاد العرب قبل الاسملام في المجلد الثالث من تاريخ هارمزور ث. العالمي « أن نفس مسيل الامم المكن تتبعه في العصر الاسلامي من جنوب شبه الجزيرة الى المالك المتمدينة حول البحر الابيض كان جاريا في الوقت الذي طغى فيه « الكنمانيون » وبعدهم الاراميون على الشرق » . وكاتب فصل تاريخ المرب القديم من الجلد الثامن من تاريخ المؤرخ العالمي يقول « أن اللمحات الاولى المنبعثة من أول شيء يستحق أن يسمى تاريخــاً تكشف لنا عن بلاد العرب خاضعة كلما أو كلما تقريباً لحكم جنس جنوبي الاصل هم العرب الصرحاء أو العرب القحطانيون كما يسمون أحيانًا تبعاً لائب لهم غير معروف ». و الاستاذ سيسA.H. Sayceالعالم الاثرى الكبير ينبئنا في فصله الذي. كتبه عن الامبراطوريات الاولى في العراق ومصر في المجلد الثالث من تاريخ هار مزورث أن تاريخ الشرق القديم الذي كان منذ أقل من قرن لا علاً الا صفحات قلائل قد كشف البحث الاثري الآن عنه فصار المؤرخون يعرفونه كما يمر فون تاريخ القرون الوسطى ،و أن أول ذلك التاريخ المعروف سابق على ــ الالف الثالث قبل المسيح . وواضح من هذا القول ومن القول الذي نقلناه لك آنفاً عن ٥ تاريخ المؤرخ ٥ ان سيادة القحطانيين على بلاد العرب كانت قبل

عهد ابر اهيم صلوات الله عليه بأمد بعيد .وهذا قول اسنا نتبع فيه قول الرواة ولكن أقوال نقات المؤرخين الحديثين، فإن عهد ابراهيم واسماعيل الذي حاول صاحب الكتاب أن يلقي عليه من الشك حجاباً في طبعته الاولى، والذي حذف من هذه الطبعة تفصيل هذا الشك وإن أبقى شبحه يتراءى من مقدمة الفصل الذي ننقده الآن \_ ذلك العهد يقول الاستافر سيس انه عهد تاريخي يعرفه نقات المؤرخين كانهم ينظرونه . ولكن لعل أحسن مانستطيعه هنا أن ننقل لك كلام الاستاذ سيس نفسه قال :

« ان العالم القديم الشرقي قد قام من قبره على يد المنقب والمستطلع طلع الرموز حتى كدنا الآن نعرفه و نألفه كما نعرف و نألفالعالم الاوربي فيالقرون الوسطى . فنحن الآن نستطيع أن ننتبع الحياة اليومية للرجال الذين عاشوا قبل أن يولد ابر اهيم و نقرأ دخائل أفكارهم ، ونحن نستطيع أن نقرأ نفس الخطابات التي كتبها الملك البابلي الذي جاهده أبراهيم ، ونستطيع أن نمتحن خطوط الادباء المصريين الذين سادوا قبله بقرون . إن ماضي الشرق لم يعمد بعد بعيداً في الواقع. وان عصر موسى بل عصر ابر اهم أخذ يبدو لنا في أدق تفاصيله كما يبدو لنا منظر طبيعي من خلال تلسكوب » . وقال « بعض ما كتبه الاقدمون تخليداً لمجد بابل يذهب الى ماورا. عصر حاموراي Hammurabi معاصر ابراهيم » ، « ان كثيراً من خطابات حامو رابي الاصلية و خطابات خلفائه من بعده محفوظ اليوم في متاحف أوربا ٥ . وفي موضع آخر من ذلك الفصل يقول الاستاذ سيس « كانت مصر خاضعة لكنمان عند ماحكم مصر الهكسوس، فلم تعد الصحراء حينئذ فاصلة بين المملكمتين كما لم يعد البوغاز الانجمايزى زمن النورمان فاصلابين نورما نداوو لاياتها الانجليزية . وكانالساميون الكنمانيون يعبرون الصحراء ذاهبين آيبين ويجدون لدى بلاط قومهم الهكسوس ماوجه

ابر اهيم من الترحاب. ولم يكن عجيبا أن يرقي عبري مثل يوسف الى. مقام وزير.»

والهكسوس قد حكموا مصر نحو خمسة قرون ، وكان مخرجهم منها على يد احمس الاول حوالى ١٦٠٠ ق .م. أي ان عهد ابر اهيم جد يوسف صلوات الله عليها كان قبل المسيح بما لايزيد عن ألفي عام ، والعرب العاربة كانوا يسودون شبه الجزيرة قبل ذلك كما قد تبين من قبل . اذن فما يقوله تاريخ الادب القديم عن أصل اللغة العدنانية يتفق عام الاتفاق مع حقائق التاريخ

والآن هل نحن في حاجة بعد هذا الى أن نجارى صاحب السكة اب فننظر في تلك الصعوبة التي استعصت عليه فلم يستطع لها تذليلا الا بالشك في القرآن من قبل وفي الادب الجاهلي الآن: صعوبة خلاف مابين لغة حمير ولغة عدنان ، وبعد مابين لغة الشمال ولغة نصوص و نقوش كشف عنها البحث في الجنوب ، لقد تساهل الاستاذ مع نفسه في هذا الاعتراض كل التساهل ولم يقلبه أدنى تقليب ، كانما هو لايريد الوصول الى الحق و لكن الى تأييد ر أيه من أي طريق . وإلا فلماذا فسر حمير مثلا بالمرب العاربة ، كما قد فعل ، وحمير في رأى النسابين الذين ينتقد قو لهم إن هي الا فرع من قحطان ، وقحطان انتشرت في طول شبه الجزيرة وعرضها كما يقول التاريخ ومرت عليها الاحقاب كذلك متفرقة منتشرة ، أفيريد صاحب الكتاب أن يجعل كل العرب العاربة من حمير ? أم يريد أن يجعل كل أهل الجنوب من حمير ، أم يريد أن يجعل كل أهل الجنوب من حمير ، أم يريد أن يجعل لغة المن العلاء لغة حمير قبل المسيح هي عين لغة الشمال لقرون بعد المسيح ، الجنوب لقرون قبل المسيح هي عين لغة الشمال لقرون بعد المسيح ،

تم ماهي تلك النصوصوالنقوش وأينهي وما تاريخها ومن أين وصلاليه

علمها ? إنا لا نريد أن ننكر ان هناك نقوشاً أو نصوصاً اكتشفت في الجنوب أو أنهناك مخالفة بينها وبين لغة الشمال ، ولكن الذي نريد أن ننبه الاستاذ اليه. هو أن الباحثين الحديثين الذين يريد أن يكون منهم قد جرت سنتهم في البحث أن يذكروا دائماً المراجع التي رجعوا اليها ليرجع اليها القارىء أيضاً اذا شاء و يستوثق منها مما يريد ، وليشعرالقارىء أنه يقرأ لباحث مطلع حقًّا ألمَّ عا قيل و يريد أن يكشف للقارى، عنشي، جديد .والاستاذ هنا يحتج بنصوص. و نقوش من غير أن يحدد لها تاريخًا أو عصراً ، ومن غير أن يذكر لها مرجمًا. خاصاً . بل نستغفر الله ، ان الاستاذ لم يذكر في كنابه كله مرجماً واحداً كما ينبغي أن أيذكر ، وما نظن تلميذاً من تلاميذه الذين ألقى عليهم بحثه في سنتهم الاولى يستطيع اذا شاء أن يعرف مرجع مانسبه استاذه الى ابن عباس وابن الازرق مثلاً ، أو أن يطلع على ماكتب أبو عمرو أو ابن سلام أو غيرهما فيما استشهد الاستاذ برأيهم عليه – مانظن تلميذه اذا شاء من ذلك شيئاً يهتدى. الى ما يريد. فالاستاذ باغفاله الراجع قد أهمل سنة من سنن الباحثين في الكنا بة اهمالا معيباً لا مكن أن يعـــذر فيه . حتى لو كان العذر خشية ما يزيد ذلك في نفقات الطبع ما أمكن أن ينطبق على النقطة التي قادتنا الى هـذا الاستطراد، أي على اغفاله ذكر مرجعه في أمر تلك النصوص والنقوش

والآن أذ نبهناه الى هـذا فانا نحب أن ننبهه أيضاً الى أن ما اكتشف في جنوبي بلاد العرب من آنارهي وان كثرت لم تدرس بعـد لانسداد طريق العكوف عليها أمام الباحثين ، وأن ماوصل إلى العلم الحديث من نتف أخبارها أما اختلس كما يقول فتكار وكنج اختلاساً والخطر يحف بالمستطلع عن شمال ويمين . فعقول أذن أن يرجأ النظر في أمر تلك الآثار ويؤجل ترتيب النتائج

عليها حتى يتناولها الفحص والدرس اذا انفتح اليها الطريق

على ان المسألة أهون من هـذاكله فيا يخص اختبار قول الرواة وعلما، اللغة في أصل العدنانية، فأن المسألة كا قدمنا من قبل ليست مسألة عدنانية وقحطانية وليكنها في الواقع مسألة قحطانية سكنو الشمال و قحطانية ظاوا في الجنوب. وكان من شأن هذا أن يزيد في صعوبة حلى اللغز الذي ساقه الاستاذ لولا عاملان اثنان يعملان في اللغة كما يعملان في كل شيء: الزمان و المكان ، أو البيئة وما تتغير به على مر العصور ، فبين عدناني المصر الجاهلي والعدد نانيين الاولين تتغير به على مر العصور ، فبين عدناني المحصر الجاهلي والعدد نانيين الاولين وسكان الهمن الاولين ، وأربعة وعشر ون قرنًا تفعل فعلما ولو لم تتوال الاحداث الكبار على أهلها ، فكيف والاحداث الكبار توالت على الجنوب في ذلك الدهر عا لم تتوال به على الشال ه

نشأت في الجنوب مدنية أو مدنيات لم تنشأ في مدارج القحطانيين ولا العدنانيين في الشهال ، وتعاقبت على العمن سلطات دان ذلك القطر لها لم تستطع أن تملك على قبائل الشهال أمرها الا ماسكن العراق والشام ومن تاخمهم. بهذا أو بشيء قريب جداً من هدا بحدثنا التاريخ. فاذا كان هناك محل للتعجب والاستعجاب فليس ذلك لما بين الحتى الشهال والجنوب من فروق ولكن لما بينهما من تطابق كبير واتفاق. فلو أن مانشأ العرب عليه في الجنوب والشهال، وتوارثوه جيلا عن جيل ، من عقيدة في أصلهم وأصل الختهم ليس في التاريخ ماينقضها ولكن مايؤيدها — لو أن هذا لم يكن دليلا على صحة تلك الصلة بين العدنانية والقحطانية والقحطانية والعدنانية في الشمال ، وعظم مايين الحة الشمال ولغة الجنوب من توافق ، أكبر دليل على صحة ماتو ارث العرب وقال به الرواة وأيدهم فيه العلماء اللغويون

هذه الصلة الحبيرة بين اللغنين تتبين الى حد كبير من المثلين اللذين ساقهما صاحب الكتاب نقلا عن الاستاذ جويدي الحبير، واللذين لم يسقهما الا بعد أن طالبه النقد منذ أكثر من عام بأمنالها ، ثم لم يسقهما من غير أن يقرّ ع النقد على مطالبته إياه بمثلها اكأن تنبيه النقد إياه الى ما ينبغي عليه في البحث ليس من شأن النقد. أو كأنه هو يستطيع أن يفعل ما يقرع ناقديه بعجزهم عنه من قراءة تلك النصوص والنقوش في خطها الحبيري. أو كأن صاحب المكتاب عرف من الحبرية وفقهها كل ما يعرفه العلم الحديث ولم يمنه من ايراد ما طولب بايراده الاخوفه أن يقرأها ناقدوه من غير فهم . والحق أن ما يعرفه من أمر الحميرية لا يحرج عبا القي عليه الإستاذ جويدي المكبير في الحامعة القديمة . والحق أنه لا يعرف من أمرها كل ما ألقي الاستاذ جويدي الكبير في المكبير . والحق أنه لا يعرف من أمرها كل ما ألقي الاستاذ جويدي المكبير . والحق أيه كان ينبغي عليه في البحث العلمي أن يعرف كل ما هو اللختين . فاذ لم يعرف هذا فقد كان عليه أن يشيرك في بحثه هذا عالماً من العلماء المناذ بألوا بما المناذ كا هو مذر وف منها وعنها قبسل أن يقوم ببحث في تاريخ العربية أساسه المقارنة بين اللغتين . فاذ لم يعرف هذا فقد كان عليه أن يشيرك في بحثه هذا عالماً من العلماء الذين ألموا بما هو معروف من الحميرية حتى يستطيع أن يكون البحث مجدياً ، الذين ألموا بما هو مقروف من الحميرية حتى يستطيع أن يكون البحث مجدياً ، لا مقفراً و لا مضاللا كا هو شأن بحثه اليوم

# النقوش الحميرير

لقد نده النقد صاحب الكتاب الى الطريقة المجدية في البحث لوكان ينتبه . فيهمه الى أن المقارنة بين العربية والحميرنة لا تجدي ولا تنفع في الحكم على الأدب الجاهلي المعروف أصحبح هو أم باطل الا اذا كان اللغتان متعاصرتين أو متقاربتين في العهد . وأقدم الأدب الجاهلي المعروف يرجع تاريخه كا ذكرنا من قبل الى أو ائل القرن الخامس للهيلاد ، فهل تلك النصوص والنقوش الحميرية يرجع تاريخها الى نفس العهد أو الى عهد قريب منه حتى بصح سلوك طريق

المقارنة ، وحتى يجوز النظر في رفض الجزء اليمني من الآدب الجاهلي بناء على ما تظهر ه المقارنة بين اللغتين من خلاف ?

هذا سؤال من البساطة والأهمية جميعاً بحيث كان يذبغي أن بهتدي اليه صاحب الكتاب من نفسه ، واذ لم بهتد اليه فقد كان عليه إن لم يشكر للنقد تنبيهه إياه أن ينتفع بذلك التنبيه من غير شكر ولا تقريع . لكن العزة التي مس النقد منه مكانها أملت عليه في طبعته هذه التي نحن بصدد نقدها أن يقول عن ناقديه ه هؤلاء المارون لا يستطيعون أن يطمئنوا الى ما اطمأن اليه أبو عرو بن العلاء من وجود الخلاف الجوهري بين العربية والجيرية ، ولا يريدون أن يصدقونا حين ننبئهم بأن العلم الحديث قد أثبت ما كان يقوله أبو عرو » ، فأخطأ صاحب الكتاب بهذا القول جوهر الموضوع مرة أخرى ، ودل على انه لا يزال بعيداً كل البعد عن أن يحسن مثل هذا البحث وإن عساعدة النقد

أبو عمرو قال بوجود خلاف جوهري بين العربية والحميرية ، والبحث الحديث أثبت قول أبي عمرو السيت شعر النقد ما تاريخ الحميرية التي أراد أبوعرو وما تاريخ الحميرية التي عنى البحث الحديث ؟ إن الاتفاق في الاسم لا يدل على الاتفاق في العبن أو في التاريخ . فالحميرية التي قصد أبو عمرو قد يكون البون شاسعاً بينها و بين الحميرية التي كشف البحث الحديث عنها ، كا اتسع البون بين انجليزية تشوسر و انجليزية ما كولي ، و بين انجليزية ألفرد الملك و انجليزية تشوسر ، ولكن يكفي عند صاحب الكتاب أن يشترك الحميريتان في الاسم حتى يستنتج من غير تردد انهما مشتركتان في الذات

ثم ماقيمة تأييدالبحث الحديث لا بي عمر و اذا كانت الحميرية التي يقصيدانها اليست حميرية القرن الخامس ومر الميلاد، وهو عهد الأدب الجاهلي المعروف، ولكن حميرية القرن الناسع أو السادس قبل الميلاد ? أفيكون من العلم عندئذ في .

شيء أن يُستدل على بطلان شعر امريء القيس وغيره من شعراء اليمن بأن لغة شعرهم ليست لغة اليمن قبل زمنهم بعشرة قرون أ ومع ذلك فهذا هو الذي فعله صاحب الكتاب الم يجعل للزمان ولما يدخله على اللغة من التغيير حساباً ولم يحسب حساباً للمكان ولما يدخله الاختلاف فيه على اللغة من تغيير . لم يحسب حساباً لهذا ولا لذاك ورفض الأدب الجاهلي اليمني ، اذا صح أن يطلق هذا الاسم على كلام العرب اليمنيين الذين كانوا يسكنون الشمال في العصر الجاهلي القريب . رفضه بناء على ما أثبته البحث الحديث من الخلاف بين اللغة العدنانية التي كانوا ينطقون بها ولغة نصوص ونقوش لا يدري صاحب الكتاب ما تاريخها . وقد يرجع تاريخها الى تسعة قرون قبل الميلاد في رأي فريق أو الى ما تاريخها . وقد يرجع تاريخها الى تسعة قرون قبل الميلاد في رأي فريق أو الى خسة عشر قرناً قبل الميلاد في رأي فريق آخر من الباحثين

#### أُدُوارِ تَارِيحُ الْجِنِ القَرْبِمِ مَلَىٰ عَنْ الْمُسْتَشْرُقِينَ .

ان الناريخ القديم لجنوب بلاد العرب لمّا يعرف بالتحديد على ما يظهر و إن عرف منه عن طريق الآثار والنقوش شيء غير قليل. فان ج. و ثاتشر يحدثنا في دائرة المعارف البريطانية بما حدثنا به التاريخان العالميان، تاريخ المؤرخ و تاريخ هار مزورث ، من أن ما امتحن من النقوش قليل بالنسبة الى ما بقي في اليمن بعيداً عن أيدي الباحثين ، وأن أ كبر الممتحن منها غير مؤرخ ، فضلا عن أن معظم الحوادث المدونة فيه لا تتعلق بتاريخ اليمن ولكن بأعمال بعض الافراد. يحدثنا ناتشر وغيره أن المؤرخ من تلك النقوش يرجع الى عهد متأخر نسبياً ، وأن وجود أ كثرها غفلا من الناريخ قد سبب خلافاً كثيراً بين الباحثين في تعيين تاريخها . وانقسم الباحثون قسمين : قسم تبع جلازر في رأيه أن اقدم تلك النقوش هي المعينية، وأن أقدم هذه يرجع الى القرن الخامس في رأيه أن اقدم تلك النقوش هي المعينية، وأن أقدم هذه يرجع الى القرن الخامس

عشر أو السادس عشر قبل الميلاد ، وأن احدثها يرجع الى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد حين جاء السبئيون من الشمال و غلبو المعينيين على الملك فأقاموا مملكة سبئية مكان المملكه المعينية ، هذا قسم وقسم تبع مولر في أن المملكتين المعينية والسبئية كانتا قائمتين جنبا لجنب ، وأن أقدم تلك النقوش يرجع اذن الى مايين ٠٠٠ قبل الميلاد والفريقان متفقان في أنه قد كان هناك دور ان سبئيان: دور ينتهي حوالى ٥٠٠ قبل الميلاد كانت عاصمة الملك فيه «سروه» من الجنوب الغريين على السبئيين سنة ١١٥ ق مو كانت عاصمة الملك فيه مأرب . ويظهر أن الحميريين كانوا في مواطنهم من الجنوب الغربي الماقصي لشبه الجزيرة لم يظهر لهم أمر الاحوالى ١١٥ ق م حمين غلبوا على السبئيين . وهذه المصادر التي ذكرنا لك لاتحدثنا شيئا عن الصلة بينهم وبين المعينيين والسبئيين قبل هذا التاريخ

أما ملك الحميريين فقد استمرح به محين غلب عليهم الاحباش الذين كانوا قد عادو ا بالتدريج الى استيطان البين بعد أن كانوا هاجروا قديما من ساحل بلاد العرب الى الحبشة ، فلما كثروا بعد عودتهم وقووا غلبوا على الحبريين . ثم عاد الحميريون بعد أن تهو دوا فظهروا عليهم . ثم عادت الدولة الى الاحباش سنة ٥٧٥ بعد الميلاد وغزوا مكة سنة ٥٧٠ م ، وهو عام الفيل المشهور ، وأخرجهم الفرس من اليمن بعد عام الفيل بقليل

#### اتصال الجنوب بالشمال من قديم

هذا ملخص أهم ماتداول اليمن من أدوار بين ١٦٠٠ ق مني رأى فريق، أو ٩٠٠ ق م في رأى فريق الوريق، وبين ماقبيل الاسلام بنجو أربعين عاماً.

ولم تكن الصلة منقطعة بين المين وبين الشمال في تلك الفترة على مايظهر. ففي التوراة ــ وهى بقطع النظر عن صفتها الدينيــة العظمى كتاب تاريخى قديم ـ مذكور أن ملكة ســبأ و فدت على سلمان عليه السلام ، أى حوالى ٥٥٠ ق م ، والمراجع التاريخية التي ذكرنا لك آنفا تنبئنا أن في العلا هاللا هاللا المرب وحدت نقوش معيفية مما يدل على ان المعينيين استعمروا تلك الجهة ، وأنه قد وجد نقش أشورى يقول إن (اعاره) السبي دفع الجزية الى سارجون الاشورى في ٢٧٥ ق م ، وأن ماكان في المين من غنى واسع و ثروة في العهدالسبي كان الى حد كبير راجعاً الى أن المين كانت طريق التجارة بين الهند و مصر ، وأن التجارة الهندية كانت تأتي الى المين ثم تصعد بها القوافل الى الشمال محاذية وأن التجارة الغربي ، حتى اذا انشأ البطالسة طريقا بريا للتجارة بين الهندوالاسكندرية وعولت النجارة الي ذهبت ربح المين وساء حالها و اصطر كثير من السبئيين الى المهاجرة الى أجزاء اخرى من بلاد العرب

فأنت ترى ان المعروف من تاريخ اليمن القديم يدل على ان الصلة بين الجنوب و بين الشمال منذ عشرة قرون قبل الميلاد لم تنقطع إن كان لا يمكن تحديد مقدار هذه الصلة الآن على ما يظهر ، وأن السبئيين والمعينيين كانت لهم مستعمرات في الشمال و إن كان هناك من يقول ان السبئيين أغاروا من الشال على الجنوب كا رأيت جلازر يفعل ، وفي كلا الحالين لايلقى المعروف من تاريخ العرب عند العرب من هذا كله الا التأييد . وترى أيضا أن النصوص والنقوش التي عثر عليها البحث منها المعيني ومنها السبئي ، ولا نجد في المصادر التي ذكرنا لك تمييزا بين هذه و بين الحيري ، أي انك لا نجد نقوشا موصوفة بأنها حميرية باسمها كا تجد نقوشاموصو فة بأنها حميرية باسمها كا تجد نقوشاموصوفة بأنها حميرية باسمها كا تجد نقوشاموصوفة بأنها حميرية باسمها كا

اللغة بين الحميرية والسبئية. وهذا معقول لاتفاق الحميريين والسبئيين في القطر وليما كان هناك بين أهل اليمين من الاتصال الوثيق من غير شك في تلك العصور

### رجع الى مسألة النقوسه

فالنصوص والنقوش الى يحتج صاحب المكتاب بها على بطلان جزء من الادب الجاهلي المعروف ضائع تاريخها بهن أحقاب طويلة عمد الى القرن التاسم قبل المبعر على أقل تقدير . ومن البديهي أن تحديد تاريخ المحتج به منها بالضبط أو بالتقريب ضروري قبل أن يجوز في العلم الاستفاد اليها في الحمم على بطلان شيء من الا دب الجاهلي العربي في القرنين الماعس والسادس بعم المبعر د، وأن اتخاذ صاحب المكتاب اياها حجة قاطعة على بطلان كلام امري القيس وغير امري التقيس و هو لم يحدد لها تاريخا ولم يتساءل لها عن تاريخ بل ولم يقبل من غيره أن يسائله ويطالبه بذلك التحديد - من البديهي ان هذا كله عبث في العلم ، ولعب بالبحث ، ودليل آخر على ان صاحب المكتاب مهم انطلع عبث في العلم ، ولعب بالبحث ، ودليل آخر على ان صاحب المكتاب مهم انطلع على التفكير العلماء فان تقليده ، عطهم لا يجدى شيئا من غير أن يطول تدر به ما على التفكير العلم كا طال تدر بهم ، ومن غير أن تطول ممارسته كا طالت على الدقيق

فلو ان صاحب الكناب تعود أن ينظر في البحث الى كل مسألة من جميع وجوهما وأن يزن مالكل وجه وما عليه فلا يرجح وجها على وجه واحتمالا على احتمال حتى تكون لديه مبررات كافية للترجيح ، إذن لما وقع فيما وقع فيه من الاغلاط الكبيرة الواضحة ، ولاهتدى في بحث هذه اللغة وأدبها الى أبواب قد توصله الى الكشف عما لا يحلم بالكشف عنه من أسرار هذه اللغة و تاريخم االقديم

#### اليحث عن ماضي العربية القديم وكيف يكوله:

والمثل القريب منا الآن هو الصلة بين العربية والحميرية. هذا موضوع جدير بالبحث الدقيق المتصل لانه قد يؤداي الى الكشف من تاريخ المدنانية و تطور ها عما لم يكن يعرفه القدما، و لا يعرفه المحدثون. انالعدنانية التي نكتبها و ندر سها الآن هي نفس العدنانية التي نزل في أهلها القرآن. فقد عاشت إذن بعد القرآن ثلاثة عشر قرنا وهي دائما لغة التأليف والكتابة وان لم تكن غالبا لغة الكلام . وليس في الارض فما نعلم لغـة مكن أن يقال عنها مثل هذا إذ اليس في الارض لغة اتصلت بدين حي اتصال العربية بالاسلام، وأن شئت فقل ان الاسلام هو الدين الفرد الحي الذي جاء كتابه معجزة لغوية لاتزال قائمة . فالعربية الفصحي خلدت بالقرآن مايزيد على ثلاثة عشر قرنا . والمعروف من تاريخها قبل القرآن لايزيد في امتداده عن قرن و نصف. وليس هناك مايدعو الى الظن أنها كانت في أول هذا القرن والنصف تختلف \_ ان اختلفت \_ عنها حين نزل القرآن الا قليلا، وكانت العوامل المؤثرة في حياة العرب أثناء تلك الفترة تعمل كاما على از الله ذلك الخلاف القليل. فالذي يطمع في أن يجد للعربية بعد القرن الرابع للميلاد تطورا كالذي يجده للأنجليزية مثلا من عهد تشوسر آى من القرن الرابع عشر .. ولا نقول من القرن العاشر \_ يطمع في مستحيل، لا نه يطمع في أن يمــشرعلي شيء لم يكن له وجو د . وأنما التطور الذي يناظر ماطرأ على اللغات الحديثة منذ القرن العاشر أو الرابع عشر مثلاً لابد أن يُتطلب في تاريخ العربية قبل القرن الرابع الميلادي . هذا ميدان من البحث مجهولكل الجهل لم يحاوله أحد فيما نعلم،ولكن هذا لا يمنع منه لان ميادين البحث تكونكاما

مجهولة في أول الأمرحتى اذا سلط عليها العلم نور البحث انكشفت فاذا هي ظاهرة ايس فيها غموض

لكن نور البحث هدا ايس شيئا محزو نا كالنور الكشاف في البوارج أو في نقط الاستطلاع يكفى لكشف الطريق أو العدو أن يدار لولب فاذا النور فياض واذا الطريق أو العدو مكشوف . ولكنه نور يبدأ قليلا تميزداد باطراد اذا أحسن القيام عليه . يبدأ من شرارة تنقد حفي بعض ماحولها فيسري فيه الالتهاب كايسري في الظلام في عود الثقاب . لمكن لابد من الشرارة حتى يكون نور . وعلى البحث اذا وجدها أن برعاها فنزداد . هده الشرارة لاتنقد حالا من شيء من الحق متصل عوضوع البحث يضع البحث عليه يده ويتوصل منه تدريجا تدريجا الى مابريد . ومن أصعب الامور أن تقع على شيء من الحق متصل عوضوع عليه دالكشف عنه ، ولذا كان من أصعب الامور في البحث عن مجهول ير اد الكشف عنه ، ولذا كان من أصعب الامور في البحث عن مجهول أن تبدأ فيه بداية مرجوة . وكان من الضرورى عند بدء كل بحث أن تجمع كل ما تظن انه يمكن أن تهتدى به ، وأن تحاذر اكبر الحاذرة أن تخطيء الآثار أو تخفي المعالم التي إن عثرت عليها أخذت بيدك طرف الخيط و تتبعته الى ماتريد

فن بريد البحث عن ماضي العربية الفصحى قبل القرن الرابع الميلادي بجب عليه أن يجمع كل ما يمكن أن يعينه على البدء الصحيح. وأول ما يجد من ذلك أقوال كان يعتقدها العرب في أصلهم وأصل اغتهم ليست في ذاتها مستحيلة ولعل فيها من الحق ما يمكن أن تنقدح منه تلك الشرارة التي هي أول النور. فتمحبص هذه الاقوال اذن يصح أن يكون مبدأ حسنا للبحث خصوصا اذا لم يكن هناك فيما حولنا مبتدأ آخر. واذا كان هناك في العلوم التجربية طرق عدة للتمحيص منها النجربة عكا بيناذلك لكحين شرحنا طريقة العلم في تمحيص.

النظريات ، فإن العداوم غير النجربية لا يمكنها الاعتماد على أجراء التجارب في. تمحيص ماتريد . وأذن فلا يكاد يبقى بيدها من طرق التمحيص الاعرض ماتريد تمحيصه من القضايا على المعروف من الحقائق ، ولا يكاد يبقى بيدها من طرق الوصول إلى المجمول في البحث الا الاجتماد في أزالة الخدلاف أن أمكن بين الآراء التي جعلتها مبدأ لبحثها وبين الحقائق المعروفة

فير مايبداً به البحث عن ماضى العربية قبل القرن الرابع الميلادى أن بمحص أقوال العرب في أصل لغنهم بعرضها على حقائق التساريخ ليتدين ماهناك بينها من خلاف أو اتفاق والعرب يقولون إنهم آخذوا الغنهم عن العرب العاربة ، وإن العرب العاربة هم أو منهم القحطانيون ، وإن الفحطانيين جاءوا من العين . فهل في التاريخ ما يمنع من هذا ? لقد استعرضنا لك أهم مابيد التاريخ بما يتصل بهذا فاذا هو خال مما ينقض تلك الاقوال بل فيه مما يقويها الشيء الكثير . إذن تكون الخطوة الثانية أن ننقل ميدان البحث الى العين النبحث \_ ان أمكن \_ عما كان بها من لغات قديمة لننظر هل هناك بينها وبين العربية من أوجه الشبه مايشهد للعرب فيا كانوا يعتقدون

#### البجك مبداق البجث عن قديم العربية العريق

وهذا يصادف الباحث شيئا كثيرا من حسن الحظ بهذا النقل. لأن اليمن أرض قامت فيها مدنيات قديمة لم تذهب كل آثار هاءو من الآثار الباقية تلك النصوص والنقوش التي امتحن الغرب بعضها والتي ينبغي أن يمتحن الشرق بقيتها بروح غير الروح الذي يكتب به صاحب الكتاب. فهل بين لغة هذه النصوص والنقوش وبين العربية شبه ? وهل بينها وبين العربية خلاف ? وما هو مقدار التشابه والاختلاف ؟. أما التشابه اذا ثبت فعلى مقداره يتوقف مقدار

الرجحان الذي يكتسبه قول عرب الشمال انهم أخدوا العتهم عن أهل الجنوب، أو عن عرب الجنوب، كما تشاء ان تقول ، وأما الاختلاف فهو في ذاته معقول منتظر ، وعلم اصول اللغات يكون له اكثر انتظار اكلا طالت الفترة التاريخية ببن اللغتين ، وهنا يتسع مجال البحث أمام الباحث كما يتسع الافق أمام الطالع من مضيق : فهناك من جهة المقارنة ببن النصوص والنقوش نفسها لمعرفة ما بينها من اقتراب أو ابتعاد لغوى مرتبط بلاتتر ابأو الابتعاد الناريخي بين عصورها، وهناك من جهة اخرى المقارنة ببن أقربها تاريخا الى العربية الفصحى وبين العربية نفسها ، ثم يكون هناك بعد ذلك مشكلة عبور الفجوة بين التاريخين وإيجاد الحلقات المفقودة التي تتم بها سلسلة الاتسال

ومن هذا ترى ان تعيين تواريخ النصوص والنقوش بأقرب ما يمكن ضرورى في هذا البحث الواسع عن أصل اللغة العربية و تطورها . ومن الراجح جدا أن تكون هناك خلافات كثيرة الخوية بين النصوص والنقوش نفسها الأه من الراجح جدا أن تكون اللغة في بلاد الهي نفسها قد أدركها من التغير شيء غير قليل في طوال تلك العصور . فقه رأيت مما قصصنا عليك من أقوال ثقات المؤرخين ان النقوش موزعة على حقبة تاريخية يترامى أولها الى ماقبل الميلاد بتسعة قرون في رأى بعض الوبخمسة عشر قرنا في رأى البعض الآخر ، وفترة طويلة كهذه لا يمكن أن تظل اللغة فيها ثابتة مع توالى الاحداث العظام على المين فيها وقلة العوامل التي من شأنها أن تحفظ اللغة من التغير كا حفظت العربية بعد القرآن . فهنتاح الكشف عن ماضى العدنانية القديم موجود على مايظهر : موجود في المين وفي ما انتقل الى الغرب من آثار البين . و لا يكاد يكون هناك شك في انه اذا استقصى درس كل مافي المين من الآثار اللغوية فسينكشف من تاريخ العربية الاولى مالايحلم به الآن أحد ، و سيكون عبور

الفجوة التي تفصل اللغتين أهون كثيرا مما يبدو الآن

لكن الخطة التي سلكها صاحب الكتاب من شأنها أن تضل عن ذلك السبيل، وتجعل العثور على ماضى العربية في حكم المستحيل، فأي صاحب الكتاب نظر فوجه خلافا كبيرا أو صغيرا بين لنة بعض تلك النقوش وبين العربية، فبدلا من أن يسلك لدراسة هذا الخلاف والمبحث عن أسبابه سبيلا كالذى أشرنا اليه جل همه أن يكبر من الخلاف ما استطاع ويصغر من الانفاق بين الاغتين ما استطاع ليثبت أن ليس هناك بين الحسيرية والعربية من الصلة الا مابين العربية ، السريانية ، وليقفز من ذلك الى ان شعر إمرى ، القيس ومن إليه موضوع ، فاخطأ القفزة و سقط بين الغايتين

## الحمرة والمرية

أما إن الحميرية كما هي في النقوش المغفل اكثرها من النواريخ لايمكن أن يفهمها من لايعرف إلا العربية فقط فصحيح. واذا كان الفهم هو الفصل (١) بين اللغات فالعربية غير الحميرية عكما أن العامية غير العربية ، والانجليزية غير الانجلوسكسو نيه ، وأما إن هذا التباين يدل على أن الحميرية ليست أصل العربية ، وأن العربية لم تنشأ عن الحميرية فغير صحيح ، إذ العامية نشأت عن العربية وهي تباينها ، والانجليزية الحديثة نشأت عن الانجاوسكسونية وقد عرفت ماقال السير جيمس مرى فيهما . واذا نظرنا الى اللغة كما نظرنا الى الكائنات الحية الراقية ، واعتبرناها كائنا متطورا، ولم نفصلها في طور من أطوارها

<sup>(</sup>١) الفكرة في هذه الفقرة مأخوذة عن السير حيمس مرى من مقاله في الابجليزية في دائرة المعارف البريطانية

عنها في طور آخركالانفصل في الشخصية بين الرضيع والغلام وبين الغلام والفتى و بين الفتى والشيخ في شخص و احد، إذن فالعربية و الحميرية لغة و احدة على أرجح تقدير، كما ان الانجليزية والانجلوسكسونية لغة و احدة في نظر علم اللغات، وكما ان العامية و العربية أيضاً لغة و احدة من هذه الوجهة العلمية اللغوية

فالمسألة متوقفة على الوجهة المنظور منها . فالتعريف الخطابي للغة يجعل العربية والحميرية لغتين مختلفتين والتعريف اللغوى الحديث (۱) يجعلهما لغة واحدة . والقدماء كانوا يعرفون كتا الوجهتين على مايظهر . كانوا يعرفون انهما لغة واحدة باعتبار الاصل والنطور ، و أنهما لغتان مختلفتان باعتبار الفهم ، و أبو عمر و بن العسلاء كان أحد من يعرف تلك الصلة من ناحيتيها لولا أن صاحب الكتاب حراف عنه قوله الذي نقله ، فصار القول بعد التحريف يدل على ناحية الاختلاف والمغايرة دون الاتفاق والاتحاد . فقد نقل عنه قوله « مالسان حمير بلساننا ولا نغتهم بلغننا ، ولسكن هذا القول نفسه رواه ابن سلام (۲) هكذا همالسان حمير و أقاصى المين بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا » ، ففي قوله ولا عربيتهم بعربيتنا ترى الناحيتين متمثلتين جميعا : ناحية الاتحاد في الاصل و ناحية الاختلاف من حيث الفهم ، وصاحب الكتاب وحده يعلم لماذا حرف و ناحية ابن سلام أو لماذا لم ينقلها أيضا و هو يعلمها ان كان مانقله رواية اخرى

لكنك ترى الناحيتين جميعاً واضحتين تمام الوضوح في كلام العلامة ابن خلدون. ففي مقدمته ه فصل في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة. للغة مضر وحمير » ، وفيه بقول:

<sup>(</sup>۱) أنظر مقال سير جيمس مرى

<sup>(</sup>٢) ص ٤ طبقات طبعة ليدن

«والعلما لو اعتلينا بهذا اللسان العربي لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات الاعرابية في دلالتها بأمور أخرى موجودة فيه فيكون لها قوانين تخصها ، ولعلها تكون في أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مضر ، فليست اللغات وملكاتها مجاناً. ولقد كان اللسان المضري مع اللسان الحميري مهده المثابة و تغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري وتصاريف كلاته ، تشهد بذلك الانقال (۱) الموجودة لدينا ، خلافاً لمن يحمله القصور على أنهما لغة واحدة ويلتمس إجراء اللغة الحميرية على مقاييس اللغة المضرية وقوانينها ، كما يزعم بعضهم في اشتقاق القيل في اللسان الحميري انه من القول ، وكثير من اشباه هذا ، وليس ذلك بصحيح ، ولغة حمير لغة أخرى مغايرة للغة مضر في الكثير من أوضاعها و تصاريف وحركات اعرابها، كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر إلا أن العناية بلسان مضر ، من أجل الشريعة كما قلناه حمل ذلك ويدعونا اليه »

وفي قول ابن خلدون هذا ترى وجهة النظر الحديثة متجلية تامة ، و ترى أن ابن خلدون كان واقفاً على هذه النصوص والنقوش التي يعتز بها صاحب الكتاب بالباطل ، والتي يقول انه لم يكشف عنها الا البحث الحديث . ثم ترى أن وجوه الخلاف ووجوه الاتصال بين المضرية والجميرية كان ابن خلدون يعرفها تماماً فلم ير فيها دليلا على بطلان ما كان يعتقده العرب من نشو العربية عن الحميرية بل احتج لذلك النشوء ضمناً بالمقارنة بين لغة العرب لعهده ولغة عن الحميرية بل احتج لذلك النشوء ضمناً بالمقارنة بين لغة العرب لعهده ولغة مضر التي نزل بها القرآن ، وصرح بأن الصلة بين لغة مضر ولغة حمير كالصلة مضر التي نزل بها القرآن ، وصرح بأن الصلة بين لغة مضر ولغة حمير كالصلة

<sup>(</sup>١) هي ما يسميه صاحب الكتاب بالنقوش

<sup>(</sup>٢) اي اللمان المضري، فعرفت قواعده عن طريق الاستنباطو الاستقراء

بين لغة العرب لعهده ولغتهم حين نزل القرآن . واذا عرفت أن صاحب الكتاب كتب رسالة عن ابن خلدون نال بها الدكتوراه الفرنسية عجبت كيف عكن أن يكون خفي عليه قول كهذا لابن خلدون وهو يتصل بفنه وموضوع بحثه ، أم كيف اطلع عليه وأخفاه ، أم كيف عجز عن استغلاله واستثهاره واتخاذه مبدأ لذلك البحث عن ماضي المضرية الذي أشرنا اليه آنفا أو اتخاذه على الأقل واقيا مما وقع فيه في الطبعة السالفة من الشك فيا كان ينبغي عليه ألا بشك فيه من غير داع

### ولالة الامثلة الحميرية التى سافها

والامثلة التي ساقها صاحب السكتاب من الحميرية تشهد له الصلة السكبرى بين العربية والحميرية ، و تدل الى حد كبير على أن الحميرية أقدم من العربية من جهة وعلى أن العربية سليلة الحميرية من جهة أخرى، و أقدمية الحميرية تجعل موقف العربية منها غير موقفها من العبرية والسربانية اللتين هما أحدث نشوءاً من العربية عند علماء اللغات

### الخلاف بين الحميرية والعربية ودلالته

و لنبدأ بالنظر في أوجه الخلاف بين الحميرية والعربية كما يتبين من المثلين. المشر وحين في الـكتاب عن الأستاذ جويدي الكبير. ان أوجـه الخلاف تنقسم بالاجمال الى هجائية ونحورة ولغوية

#### الخلاف الهجائى

فالهجائية تتمثل في فتح الناء المربوطة كما في «كلبت» الحميرية و هكلبة » العربية و «آلهت» الحميرية و «آلهة » العربية و «آلهت» الحميرية و «آلهة » العربية و في حذف الألف و الو او و الياء غالباً من أو اسط.

المكلمات وأواخرها كما في « ف » الحميرية بمعنى « فو » العربية و « فن » الحميرية بمعنى « خيمة » العربية . وهذا الحميرية بمعنى « خيمة » العربية . وهذا الخلاف الهجائي لا يمكن الاعتداد به كثيراً اذ الكتابة ليست الارموزاً للغة ومرشداً للنطق وقد تقصر عما ترمز اليه ، فلا ينتج حمّا من اسقاط حرف مد أنه كان لا ينطق به كما لا ينتج من كتابة ابراهيم وسلمان من غير ألف وسطي في بعض المصاحف أن العرب كانوا ينطقو نها وأمثالها من غير مد ، وكما لا ينتج من كتابة الأحرف المنقوطة في أول الأمر أن النون والباء والناء والناء والناء مثلا لم يكن يفرق بينها في النطق

#### الخلاف النحوى

أما الخلافات النحوية فمنها الصغير ومنها الكبير. فالصغير مثل استبدال. نون التنوين في العربية بميم في الحميرية به في الحميرية به في العربية ، فإن النون والميم قريب مخرج احداهما من مخرج الأخرى . والكبير مثل اثبات حرف العلة في الناقص اذا اتصل بواو الجماعة كما يتمثل في «هقنيو» الحميرية و «أفنوا» العربية بمعنى اعطوا في اللغتين، بقطع النظر عن استبدال الهاء في الكمية الحميرية بالألف في العربية وهو اختلاف الغوي . ومثلُ الخلاف النحوي الكبير أيضاً التعبير عن التعريف في الحميرية بنون في آخر الكلمة فيقال « ونان » في الحميرية بدل « الوثن »

#### الخلاف اللغوى

أما الخلافات اللغوية فبعضها صغير: مثل النطق بألف أفعل في العربية هاء في الحميرية فيقال « هفعل » بدلا من « أفعل » كما رأيت في « هقنيو » و أقنو، ، ومثل استعال « الباء » بمعنى « عن» و بعضها . كبير مثل وجو د كات في الحميرية ليست في العربية نحو « حجن » بمعنى لأن و « لو فيهمو » عمنى سَلَمهم

وقد يجتمع في الكامة الحمرية أكثر من نوع من هذه الخلافات فتبدو غريبة حتى تحلل ، كما رأيت في هقنيو بمعنى أقنوا، وكما ترى في « خمتن » بمعنى « الخيمة » فقد اجتمع في الكامة الحميرية خلاف هجائي وهو حذف الياء من وسط الكلمة وآخر نحوى وهو نون التعريف في آخر الكلمة

#### دلالة الخلاف

والآن فلننظر فيا يمكن أن تدل عليه هذه الاختلافات. إنها ليس فيها ما لا يمكن الآن تفسيره الا الخلف بين التعريف في الحميرية بالنون في آخر الكلمة و تنطق «آن» و بين التعريف في العربية بأل في أول الكلمة. وفيا عدا ذلك فكله من النوع الممكن تفسيره بفرض ان الحميرية سابقة على العربية وأنها أصل العربية ، وبعبارة أوضح كل ما بقي من تلك الاختلافات هكن تفسيره بفرض أن الحميرية هي العربية القديمة وأن العربية الفصحى هي العربية الحديثة ، أو بعبارة أخصر انهاطور ان للغة و احدة هي العربية

واذا تأملت في غير الهجائى من تلك الاختلافات وجدته ينقسم الى قسمين. قسم غرر موجود في العربية المضرية أصلا مثل بعض الكلمات اللغوية التى ضربنا لك « لوفيهمو » عليها مثلا . وهذه تفسيرها سهل فان سقوط الكلمات من الاستعال أمر شائع في جميع اللغات . والقواميس التي بأيدينا لم تعمل الابعد الاسلام ، بعد أن اتسعت الشقة التاريخية بين المضرية والحميرية

و قسم موجود في المربية على صورة محرفة . والتحريف الموجود تعجده الما بنقل واما بتخفيف واما بكليهما . فمَثَل التحريف بالنقل نقل « ذان » اسم الاشارة من المفرد المؤكد في الحميرية الى المثنى في العربية و نقل معنى « بعل » من « صاحب » في الحميرية الى « زوج » في العربية ومعنى « وَقِهَ » من أجاب في الحميرية الى « أطاع » في العربية وهذا كله يحدث مثله دائماً في جميع اللغات

وأمثلة التحريف بالتخفيف كثيرة كابدال الهاء بالألف في أفعل الرباعي، وكحذف الفعل آخر الناقص اذا اسند الى واو الجماعة، وكحذف الاشباع من الضمير المتصل الغائب كما في « أخمو » أى « أخوه » و « وقهممو » أي «وقهم »ان صح أن الواو ليست خلافاً هجائياً. واشباع الضمير هكذا لا يزال في العربية الفصحي معروفا الى اليوم

هذا التحريف بالتخفيف دليل واضح على أن العربية الفصحى تطورت عن الحميرية لان سنة تطور اللغات في النطق التخفيف كما هو معروف في تاريخ اللغات الحية ، وكما يبدو بأدنى تأمل في العامية بالنسبة للعربية، سواء أكان التخفيف بحدف المقاطع ام بحدف الحركات أم بكليها. ففي العامية والانجليزية تجد أو اخر الكلمات مثلا ساكنة وليست كذلك في العربية ولا في الانجليزية الأولى. وأبسط مثل على ذلك في الانجليزية أن المتعود المتعالمة عصر المتعود والمتعود المتعالمة المتعود بدلا من لارچ، وأن المتعلق في عصر مارلو وشكسبير هافي بدلاً من هاف ، وان علامة المضي في الافعال الضعيفة كان مقطعاً منطوقاً به فيقال في المعود النغات في النطق علامة المضي في الافعال الضعيفة كان مقطعاً منطوقاً به فيقال في المعود النغات في النطق بدلاً من لدي النطق في هذا معروف مشهور . وتطور اللغات في النطق

بالتخفيف قانون عام في علم اللغات، وللتطور نفسه قو انين طبيعية (1) تختلف مظاهرها باختلاف اللغات

فأنت ترى أن الخلاف بين الحميرية والعربية الفصحى ليس فيه مالايتفق. مع ما كان يقول به علماء العربية من أن لغتهم نشأت عن لغة العرب العاربة أي. الغة العرب اليمنيين ، بلان في هذا المخلاف كثيراً يشهد لهم

### النشابر ببن الحميرية والعريبة

ودلالة الخلاف هذه ترداد قوة و تأكداً بما بين الغتين من تشابه كبير. والتشابه ظاهر من عدة وجوه في الأمثلة التي نقلها صاحب الكتاب عن الاستاذ جويدي الكبير، وقد تبين بعض هذه الوجوه ضمناً فيما أسلفنا، كأنحاد الضائر واتحاد اسم الاشارة ، واتحاد بعض الكلمات باللفظ و ان حرف المعنى ، واتحاد بعضها في المعنى و ان حرف اللفظ ، واتحاد البعض في اللفظ و المعنى مثل أخ و أخت و نعمة وخلف و و ش ، واتحاد بقية الكلمات في المادة و ان أدرك اللفظ و المعنى مثل الموض في العمنى التحريف مثل « مزندن » بعنى لوح في الحميرية و « مُزند » بعنى الشوب القليل العرض في العربية . ولو عرفنا تاريخ هذه النصوص لكنا أقدر على الحميم على مقدار تطور العربيسة من الحميرية . و مهما يكن من ذلك فان النقد أمام هذه الأدلة لايستطيع أن يشك في صحة ما أشار اليه أبو عمر و بن العلاء و نص عليه ابن خلدون عن أن المضرية نشأت عن لسان حمير كما نشألسان العرب لعهدا بن خلدون عن لسان مضر ، و انا على يقين من أن صاحب الكتاب لو العرب لعهدا بن خلدون عن لسان مضر ، و انا على يقين من أن صاحب الكتاب لو أحسن البحث و كان ملها بأوليات فقه اللغة في لغة من اللغات الحديثة ماباعد بين

<sup>(</sup>١) انظر مقال Etymnology للاستاذ هنري ويلد استاذ الانجمليزية وعلم اصل اللغة بجامعة لفربول. من مقدمة القاموس الانجليزي المصور الحديث

العربية و الحميرية كما باعد ، ولما استنتج من تلك النصوص والنقوش ما استنتج ولرأى فيها وفي أمثالها مفتاحا لمجال و اسمع من البحث عن ماضى العربية في الجاهلية القديمة لم يكن يخطر امكان وجوده له على بال

\* \* \*

#### هل لبحثه عن الادب الجاهلي و اللغ: نتيجة ؛

والآن بعد أن جارينا صاحب الكتاب في كل هذا ونجشمنا في مجاراته تحقيق مسائل كان هو أولى بتحقيقها أين نحن من صلة مابين الأدب الجاهلي المعروف واللغة وهي الصلة التي عقد صاحب الكتاب فصله لبحثها ? نحن حيث كنا قبل أن يبدأ صاحب الكتاب فصله . لم يأت بأقل شيء جديد عن اللغة التي كان يتكلمها امرؤ القيس ومن اليه ، فقد عجز تمام العجز عن ترجيح فضلا عن اثبات ان امرؤ القيس كان يتكلم بلغة تلك النصوص الحميرية ، وعجز أيضاً عن ترجيح بله اثبات أن لغة تلك النصوص كانت لغة أهل المن في العصر الذي عاش فيه امرؤ القيس ،إذ من الجائز أن يكون بين عصر ها وعصره نحو أربعة قرون أو خمسة على الأقل، وكما ان أربعة قرون كفت في تاريخ الانجلمزية لتحويلها من لغة ألفرد الملك الى لغة تشوسر فقد تكون أيضاً كافية في تاريخ العربية لتحويلها من لغة تلك النصوص الى لغة امرىء القيس بل قصور صاحب الكتاب في البحث يذهب الى أبعد من هذا ، فانه لم يعجز فقطعن تحقيق الصلة بين لغة تلك النصوص وبين لغة أهل اليمن في عصر امرىء القيس من جهة ، و بينها و بين لغة امرىء القيس نفسه من جهة أخرى ، و الحدَّنه أيضًا لم يخطر له أن يفكر في تحقيق تلك الصلة ، ولم يخطر لهأن تحقيقها ضرورى قبل أن يستطيع أن يحتج بها في ابطال الكلام المنسوب الى امرىء

القيس ومن اليه . وهو دليل من الادلة الكثيرة الموجودة في الكتاب على أن صاحبه لم يكن يبحث ولكن كان يتلمس ما يظنه دليلا على فرضه المفروض

ا كن صاحب الكتاب مع هذا حاول أن يجيب على بعض ما اعترض به النقد عليه فكان في هذا علميا في موقفه و أن لم يكن علميا في منطقه. ثبهه النقد منذ اكثر من عام الى أن ثبوت اختلاف لغة الجنوب عن لغة الشمال ، لو ثبت انهما كانتا مختلفتين في المصر الجاهلي القريب ، لايصاح دليلا على أن أدب عانية الشمال موضوع لأن قبائل البمن في الشمال كانت هاجرت من الحنوبالى الشمال منذ أمد بعيد فلم يكن هناك بد لمن نشأ في الشمال من ذرياتها أن ينشأ على لغة الشمال ويتخذها لغـة أدب و لغة خطاب. فجاء صاحب الكتاب هذا المام يجيب على هذا بلهجة المستوثق مما يقول فهل تدرى عاذا أجاب أ أجاب بأن هجرة فريق من عرب البمن الى الشمال غير ثابتة 1 وأن صحة يمانية من التسب الى اليمن من قبائل الشمال غير ثابتة! واذن يسقط ذلك الاعتراض! إن من المؤلم حقا أن يلج الاستاذ في الماراة الى هذا الحد، وينزل به اللجاج الى هذا الدرك ، فلا يدرك أن جوابه هـ ذا مسقط كل ما قال وانه إذا صح أن التاريخ القديم والتاريخ الحديث أجماعلي خطأ فلم تكن هجرة ولم يكن في الشمال يمانيون لم يكن هذاك أدنى شبهة الغوية يمكن أن يمترض بها على صحة كلام مثل امرىء القيس . إذ يصير امرؤ القيس و من معه بذلك مضريين و يصبر من السيخف أن يقال بعد ذلك ان كلامهم وشعرهم منحول لان لغته ليست لغة نقوش حميرية ا كنشفت في الجنوب ، حتى ولو كانت لغة النقوش تمثل لغة اليمن في عصر امرىء القيس. لكن صاحب الكتاب يدافع عن باطل. و أنى للمبطل أن يحسن الدفاع ?

## الشعر الجاهلى واللهجات

على أن صاحب الكتاب لم يكن في موقفه ازاء الشعر العدناني أدنى الى الرشد منه في موقفه إزاء الشعر القحطاني ، ولم يكن فياكتب عن «الشعر الجاهلي واللهجات » أكثر أمانة في النقل ولا أحسن طريقة في النظر منه فياكتب عن «الأدب الجاهلي و اللغة »

#### تنقل الشعر فى قبائل عدناله

وقد افتتح كلامه عن الشعر واللهجات بذكر ماذكره علماء الشعر ورواته قديما من تنقل الشعر في قبائل عدنان: ربيعة وقيس وتميم. ولكنه لم يذكر ذلك الا ليبتسم منه بحجة انه لايدرى ماقيس ولا ماربيعة ولا مأيم دراية علمية صحيحة. وهذا من أغرب أنواع الاحتجاج للرفض، ولوكان احتجاجا للقبول مانقص ذلك من غرابته شيئا. ذلك لأنه لاصلة بين ماهية تلك القبائل وأصولها وبين ماكان يجرى في تلك القبائل من فعمل أو قول فياهية تلك القبائل وتحقيق اصولها فرع من علم أصول الشعوب ( Ethnology )، أما أفعال تلك القبائل وتحقيق اصولها فجزء من التاريخ والأدب ليس متوقفا فهمه ولا أفعال تلك القبائل وأقوالها فجزء من التاريخ والأدب ليس متوقفا فهمه ولا تحقيقه على علم اصول الشعوب. و إذا كان الاستاذ لايفهم ماربيعة وما قيس وما يميم فانه يفهم كا نرجو - ان قدكانت في العرب قبائل تتسمى مهذه الاسهاء كا تتسمى الأسر في مصر وفي غيرها بأسهامها المختلفة. وأن تلك القبائل التي صارت تلك الاسهاء علمها كانت مكونة من أفراد تصدر عنهم الأقوال كان يذيم والأفعال بحتمه فين أو مفتر قبن ، وأن بعض تلك الأفعال والاقوال كان يذيم

ويعرف منسوبا الى القبيلة التى حدث فيها أو الى الفرد الذى حدث منه ، وأن ذيوع ذلك وعر فانه لم يكن متوقفا على معرفة منشأ اسم الشاعر أو القبيلة الاكا تتوقف نسبة بعض أفعال صاحب الكتاب اليه على فلسفة اسمه . فليس القول بتنقل الشعر في ربيعة وقيس وتميم هو الذي يثير الابتسام ولكن أولى باثارة الابتسام انكار ذلك القول لجهل معنى تلك الاسماء ، وأولى منه بالابتسام الاستدلال على بطلان ذلك القول بجهل منشأ تلك الاسماء ، وأولى منه بالابتسام الاستدلال على بطلان ذلك القول بجهل منشأ تلك القبائل

على أن العاماء حين قالو ا من قديم بتنقل الشعر في تلك القبائل لم يقولوه على أنه فرض أو حدس ولكن على انه ملاحظة تاريخية لاحظوها ومشاهدة شاهدوها . ثم هم لم يتركوا أحدا في شك من معناهم بل قد وضعوه في تحديد وتفصيل . وليس لصاحب الكتاب عذر في جهله مابريدون لأن مابريدونه مذكور في الكتاب الذي يكثر الرجوع اليه ، و الذي استمد منه اكثر أمثلته في كتابه ، نريد كتاب طبقات الشعراء لابن سلام . فقد ذكر ابن سلام ذلك التنقلوذكر معه المراد به أو قل ذكر معه الدليل على صدقه اذ قال : (۱)

« وكان شعر اء الجاهلية في ربيعة أولهم المهلهل و المرقشان وسعد بن مالك و طرفة بن العبد و عمر و بن قميئه و الحارث بن حازة و المتلمس و الاعشى و المسيب ابن علس . ثم تحول في قيس فمنهم النابغة الذبياني ، وهم يعدون زهير بن أبى سلمى من عبد الله بن غطفان و ابنه كعبا ، ولبيد و النابغة الجعدى و الحطيئة و الشماخ ومزرد و خداش بن زهير . ثم آل ذلك الى تميم فلم يزل فيهم الى اليوم . كان امرؤ القيس بن حجر بعد مهلهل و مهلهل خاله و طرفة و عبيد و عمر و بن قميئة في عصر و احد » . و هذا كلام و اضح لا يحتاج في فهمه و تبين حقيقته الى معرفة في عصر و احد » . و هذا كلام و اضح لا يحتاج في فهمه و تبين حقيقته الى معرفة

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳ ، طبقات ، ليدن

نسب وبيعة وقيس وتميم معرفة علمية صحيحة كاخيل الى صاحب الـكتاب أو كا يريد أن يخيل الى الناس

### الانساب وقيمتها في الادب

وقد رأى صاحب الكتاب بعد إذ ابتسم ابتسامته تلك أن ينكر أنساب العرب و قيمتها أو يشك فيها كما يقول على أقل تقدير . وسواء أكان له هذا أم لم يكن ، و سواء أكانت القبائل تعنى حقا بأنسام اكما هو اجماع العلماء من قدماء ومحدثين أم لم تكن تعني بها ، فإن الحكم على تلك الانساب ايس الى صاحب الكتاب لانه ليس من شأن تاريخ الادب. ومهما يكن من رأيه فيها وشكه في قيمتها فانه مضطر الى هذه الانساب يعرفها وتاريخها كما كان العرب يعرفونها إن كان بريد أن يفهم الأدب العربي القديم في الجاهلية و الاسلام، وإن كان يريد أن يعين تلاميذه على فهم ذلك الأدب. فقد كان اكثر ذلك الأدب أو على الأقل اكثر الشعر منه عبارة عن تفاخر وتمادح وتهاج. والعرب حبن كانوا يعمر بعضهم بعضا ويفخر بعضهم على بعض لم يكونو ايفعلون ذلك حسب اعتقاد صاحب الكتاب في الانساب ولكن حسب ماكانوا يعتقدون همفيها ويفهمون منها . نم هم لم يكونو ا في الغالب يتعابرون و يتفاخرون آلا بالمعروف المستفيض من أسباب المدح و الهجاء والفخر . بل كان لذع الهجاء ووقع الفخر والمدبح متوقفا الى حــه كبير على إقرار الناس لمــا فيه ، أي على استفاضته فيهم . وسواء أكانت المادح والمفاخر مستفيضة أم غير مستفيضة ، وسواء أكان المدح والفخر والهجاء قوى الاثر أم ضعيفه ، فان الشرط الاول لفهم كلام الشاعر وتقديره هوالوقوف على مراد الشاعر نفسهلامانريدنحن أننفهم

من كلامه . فصاحب الكتاب مضطر اضطر ارا الى معرفة تفصيل رأى أو لئك. القوم في الانساب وغير الانساب إن كان يريد أن يفقه شعرهمأو يؤرخأدهم. ولا نظنه عماري في هذا وهو الذي يرى ان التعمق في فلسفة المعتزلة و درس. التوحيد وماكان بين أهل السنة والمعتزلة من خلاف ضرورى لفهم خمريةمن خمريات أبي نواس، وأن الالمــام بالفلسفة الطبيعية و يما وراء الطبيعة وبالفلك. وعلم النجوم الخ ضرورى لفهم شعر أبي العلاء . وهو غلولم يقل به أحد قبله ولا نظن أحدا عنده شيء من حسن النظر والاستقلال في الرأى يتابعه عليه . الكنه هو لا يراه غملوا ولا اسرافا ، فهو مضطر من باب أولى الى التسليم بوجوب. مُعرفة أخبار المرب وأنسامها وأيامها كما كان يعرفهـــا من العرب الشعرا<sup>له</sup> وغير الشعراء . أما اذا هو شغل نفسه بتحقيق تلك الانساب والأيام أوصدًه عنها. توهمه أنها من الاساطير فقد اشتغل عا ليس من شأنه عما هو من شأنه وسد دون نفسه و دون تلاميذه طريق فقه عصرين كبيرين من عصور الادب العربي هذا عن مسألة النسب وصلتها بأدب العرب. ولولا أن صاحب المكتاب مسها من الناحية التي لاعلاقة لها بتاريخ الأدب العربي ما احتجنا الى تناولها بما تناولناها به

وفي الحق ان مسألة النسبكا يعرف صاحب الكتاب لاعلاقة لها بموضوع الفصل ، ولعل هذا علة اختصاره القول فيها . ولو انه اختصرالقول في غيرها مما هو خارج عن الموضوع كما اختصر القول فيها لكان خبرا له وللقارىء . ولكنه أفاض القول فيها لايتصل بالشعر الجاهلي واللهجات حتى طغى ذلك على ماكتب فكان أغلبه في غير الموضوع

طري**ة، فى تزييف الشمر الجاهلى عمه طريق <sup>الله</sup>جات** ان الجزء الذي في الموضوع في هذا الفصل يدور حول. نقطة واحدة: أن قبائل عدنان كانت غير متحدة اللغة واللهجة قبل الاسلام، وان الشعر الجاهلي العدناني اذن موضوع لانه ذو لغة واحدة وأوزان مشتركة هي الهة الشعر المقول بعد الاسلام وأوزانه

وقد رأيت في الفصل السابق ان صاحب الكتاب حاول أن يثبت أن الشعر الجاهلي القحطاني موضوع عن طريق اثبات ان اللغة القحطانية واللغة العدنانية لغتان مختلفتان كاللغة العربية واللغة العبرية مثلاً. وقد رأيت أيضاً أنه لم يفلح . ولكن طريقته هناك على ما تبين فيها من فساد أمثل من طريقته هنا . فقد اعتمد في الانبات هناك على شيئين اثنين : على قول لا بي عمر و بن العلاء في لغة حمير، وعلى نقوش و نصوص اكتشفت في الجنوب ذكر خبرها غفلا من التاريخ و المكان و العهد و المرجع . لكنه لم يعتمد هنا في الاثبات إلا على شيء واحد هو قول حكاه عن الرواة لم يحاول أن يسـنـده بنقش ولا نص ولا شيء يشبه النقش أو النص. قال « فالرواة مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن يظهر الاسلام فيقارب بين اللغَتْمَيْنُ المُحْتَلَفَة ويزيل كثيراً من تبابن اللهجات، ص ٩٦ وما نظن « فيقارب الخ » الا من عنده لا من عند الرواة . وكنا نود على أي حال أن يذكر دليل ذلك الاجماع أو مرجعه فيه فقد يكون في الناس من يشك في قوله هذا أو من يحب أن يستوثق مما أراد الرواة ، فقد نسب صاحب الكناب هنا اليهم قولا أراد هو به في الفصل الماضي معنى لا يمكن أن يكون الرواة أرادوه . أراد ِهو في الفصل الماضي باختلاف لغة قحطان وعدنان ان لغة قحطان غير لغة عدنان كما أن الالمائية غير الانجلمزية مثلا ، والرواة لا مكن أن يكونوا أرادوا معنى كهذا حين قالوا ان قبائل عدنان لم تكن متحدة اللغة قبل الاسلام، وإلا كانوا فئة تقول ولا تعقل ما تقول. فكان حمّا على صاحب. الكتاب اذن أن مجدد بالضبط المعنى الذي أرادوه قبل أن يبني عليه ، لا أن يترك القارى، وغيم بقرينة ما قرأ من قبل انهم أرادوا نفس المعنى الذي أراده صاحب الكتاب قد أو دع أقولهم ممناه عن طريق الايحاء ليتخذ قولهم بعد ذلك دليلا على معناه

و ايس عكن أن يكون صاحب الكتاب قد أراد مما نسبه الى الرواة من القول باختلاف اللغة نفس ما أراده مما نسبه اليهم من القول باختلاف اللهجة، و إلا لاستغنى بثاني التعبيرين عن أو لها في المواضع المتعددة التي ذكر هما فهما مقتر نين ، و لما أز ال التعدد عن اللغات و أبقاه على اللهجات في قوله « قبل أن يغر ض القر آن على العرب لغة و احدة و لهجات متقاربة » من جملة له في ص ٩٧ على أنه مهما يكن الفرق بين مراد الرواة و بين مراد صاحب الكتاب من ذلك القول الذي نسبه البهم فانه لم يحاول أن يستدل على صحة قولهم بَّأَ كُثر من قوله « وكان من المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية و تثباين · لهجاتهم قبل ظهور الاسلام ولا سما اذا صحت النظرية التي أشرنا المها آنماً وهي نظرية العزلة العزبية وثبت أن العرب كانوا متقاطعين متنابذين وأنه لم يكن بينهم من أسباب المواصلات المادية والمعنوية ما عكن من توحيد اللهجات » ص ٩٦ . وهذا قول من أي النواحي أتينه وجدته غريباً ضعيفاً لا حجة ولا مستند فيه . أليس من الغريب ان صاحب الكتاب الذي يشك في كل شيء و يجد صعوبة شديدة في التسليم للقدماء بشيء لم يجد هنا أي عسس في موافقة الرواة على القول الذي نسبه اليهم ? أليس غريبًا جداً أن ينكر صاحب الكتاب « نظرية » العزلة العربية إلكاراً شديداً في الفصل الذي كتبه عن الحياة الجاهلية ثم يأتى هنا يستأنس مها على صحة ما يقول الرواة ? أَفينكرها في فصل ويميل الى إقرارها في فصل ? ينكرها حين يجد في تكارها مميناً على أكتشاف حياة جاهلية جديدة ويقرها حين يجد في اقرارها رسيلة الى اثبات دعواه في الشعر الجهالي ؟ كذلك هو في موافقته الرواة على ما غالوا. وافقهم هنا كما ترى لأنه يجد في قولهم وسيلة لاثبات دعواه، فهو يعقل فو لهم من أجل ذلك و ان كانت القر ائن تشهد بغير ذلك. نريد بالقر ائن اتحاد العرب العدنانية في الاصل من غيرشك وفي القطر، ثم نريد بها أيضاً تجاورهم في الدار واختلاطهم بحكم ذلك الجوار في المواسم وفي غير المواسم في الجاهلية بل نفس الحروب التي كانت بينهم و ما كانت تستاز مه من تحالف بعضهم على بعض كانت من دواعي ابقاء الغتهم واحدة كما كانت ، إذ وحدة اللغة بينهم هي الاصل، في قول القدماء على الاقل، وليس في العلم أو التاريخ الحديث ما ينفيها أو ما يضعفها ، بل قد رأيت في الفصل السابق ان الدلائل التاريخية تظاهر القدماء فيا اليه يذهبون . بالرغم إذن من هذه القرائن كاما الشاهدة بضد ما يقوله الرواة فيما يرويه صاحب الكتاب عنهم يوافقهم صاحب الكتاب ويعقل عنهم ما يروون. أما في الفصل الماضي حين كان من مصلحة دعواه أن ينكر ما ادعاه الرواة من أخذ العدنانيين لغتهم عن القحطانبين فانه لم يستطع أن يعقل دعواهم تلك . ولمه ? لا نن لغة اقليم ما من الجنوب في عصر ما من العصور القدعة تخالف الى حد كبير لغة الشمال فما تأخر من العصور ا

على هذا الاساس الواهى خير صاحب الكتاب الناس بعد ذلك بين اننتين. بين ان يقولوا باتحاد القبائل في اللغة واللهجة قبل الاسلام و بعده ، وبين ان يقولوا بان الشعر الجاهلي موضوع بعد الاسلام لانه لا يختلف عن الشعر الاسلامي في البحر العروضي و لا في قواعد القافية و لا في الالفاظ. و من يقرأ هذا القول له يظن إن الاستاذ البحاثة قد حلل لهجات القبائل في الجاهلية حقاً وقارن بينها مقارنة علمية حقاً وأثبت عن طريق المقارنة والتحليل ان

الخلاف بينها كان يشمل البحر العروضى وقواعد القافية والالفاظ. هذا هو الطريق العلمي الذى كان عليه ان يسلكه لاثبات مدعاه أو ان يصبر حتى يستطيع أن يسلكه. واذ هو لم يفعل واستشهد بغير مستشهد فلا قيمة في العلم لما ذهب اليه

تناول صاحب المكتاب بعد ذلك مسألة القراءات في القرآن واعترف قبل أن يتناولها بأنه لم يكن لديه وقت لفحصها وهدندا يجمل تناوله اياها على الصورة التي تناولها بها أشبه بالتهجم منه بالبحث و إلا فلماذا لم ينتظر حتى يكون لديه الوقت الكافي والمعلومات اللازمة لفحصها وبحثها على الوجه اللائق فيصدر فيها عن علم ويكتب على بصيرة ?

وكل الذي يتسع له المقام هذا هو أن ننبه الى نقطتين : الاولى ان تعرض صاحب الكتاب في تسع صفحات لمسألة القراءات هل هي من الدين وهل يكفر منكرها تعرض لامر ليس في الموضوع ، وأن تعرضه لمسألة اختلاف الحركات في بعض الكايات في بعض الآيات هو تعرض لأمر ليس في الموضوع كذلك لانه ليس من اختلاف اللغة أو اللهجة . الثانية انه لم يأت في مسألة اختلاف اللهجات من حيث الامالة والمد والقصر وما أشبه ذلك بشيء يزيد على ما عرضنا عليك آنفاً ، ولم ينتبه الى مانبهه اليه الاستاذ المرحوم الشيخ الخضري بك من ان اختلاف اللهجات لا يبدو في الكتابة وإعايبدو في الكلام . وكان الاقرب لبحثه والاشبه بعمله كاستاذ الآداب العربية في الجامعة أن ينتفع بما ضبطه ودونه السابقون من اللهجات بالنسبة للقرآن فيطبقها على الشعر في أوزانه المختلفة لينظر أي هذه الأوزان يتغير بنلك اللهجات ، وأي تلك اللهجات يغير من هذه الأوزان ، وما هو مدى ذلك بتلك اللهجات ، وأي تلك اللهجات يغير من هذه الأوزان ، وما هو مدى ذلك التغيير . وأقل ما كان ينتجه مثل هذا التطبيق إذا أجري على وجهه أن

كشف في الأدب العربي عن بعض الأوزان التي كانت خاصة ببعض نبائل قبـل أن توحـد المواسم بين اللهجات في الشعر وقبـل ان يحكم رحيد ها الاسلام

ويغلب على الظن أن بحثا كهذا الذي أشرنا اليه يساعه كشيراً على كشف عن أوزان الشعر أمها كان مشتركا بين القبائل وأمها كان أخص بعض القبائل دون بعض أن كان هناك في الامر اشتراك واختصاص، إذ ن البعيد أن تكون أوزان الشعر التي حصرها الخليل بن احمد كلما القريش. الخليل حين حصر بحور الشعر لابد أن يكون قد استقرى الميسور في عصره ن الشعر العربي كله جاهليّه واسلاميه، والميسور في عصره كان أكثر كثيراً بن الميسور اليوم من الشعر العربي الصربح لان حوادث الدهر لم تكن عبثت سجلاته عبثها الذي عبثت بعد بالكتب العربية عامة عند سقوط الدولتين لعباسية والاندلسية كم أشار الى ذلك الاستاذ مصطفى صادق الرافعي في بعض كلماته . فلو أن الخليل عثر أثناء استقرائه الشعر على شيء مما يتوهمه صاحب الكتاب إذن لأذاعه إذ لم يكن هناك من باعث يبعثه على كمانه . والعل كثرة بحور الشعر التي حصرها الخليل راجعة الى أن بمضها كان يلائم لهجة بمض القبائل في النطق و بعضها كان يلائم بعضاً آخر . وهي نقطة يمكن نحقيقها من عدة طرق احداها تلك التي أشر نا المها . والبحث عن هذه النقطة وعن سابقتها ضروري لمن تريد أن يكتب كتابة مجدية عن الشعر الجاهلي واللهجات. فاذ لم يفعل صاحب الكتاب ذلك فقد كان عليه ان يتذكر على الأُقل احتمال أن يكون تعدد الاوزان راجعاً الى تعدد اللهجات قبل أن يغلو خلك الغلو الذي أغرق فيه وقمل أن يعجب مما فعل الخليل

نعرض الآن لاعتراض اعترضه صاحب الكتاب على نفسه مؤدّاه لم

استقامت أوزان الشعر للشعراء بعد الاسلام مع بقاء تعدد اللهجات. نعرض. له لانه يكاد يكون الموقف الذي يشبه أن يكون علميًّا في الكتاب وانكنا نخشي أن يكون حظ صاحب الكتاب فيه من النوفيق كحظه في سوالفه . لم. يأت صاحب الكتاب في الاجابة على هذا الاعتراض بأكتر من « أن القمائل بعد الاسلام قد اتخذت الأدب لغة غير لغتها . . . . أي ان الاسلام قد فرض على العرب جميعاً لغة واحدة عامة هي لغة قريش ﴾ ص ١٠٨ وهذا إن هو الا تكرار لمعنى قوله لا قبل أن يظهر الاسلام فيقارب بين اللفات المختلفة ويزيل كثيراً من تمان اللهجات » وقوله « قبل أن يفرض القرآن على العرب الخة ـ واحدة ولهجات متقاربة » ولكن هذا المهني المعاد ليس يصلح أن يكون جوابًا على ذلك الاعتراض إلا أذا ثبت أن أوزان الشعر الاسلامي التي تبلغ ستة عشر بحراً أو تزيد كانت كاما أوزاناً قرشية ، وإلا اذا عُرُ ف بالفمل بعض! الأوزان الأخرى التي كان يتخذها غير القرشيين من الشعراء الجاهليين. وليس شيء من هذا عمروف ولا قرشية تلك الاوزان السنة عشر بثابتة. بل لقد نقل صاحب الكتاب فما نقل عن ابن سلام ان قريشا نظرت « فاذا حظها من الشعر قليل في الجاهلية فاستكثرت منه في الاسلام » ص ١٢٨ فهل. يتأتى ان تكون تلك الكثرة في الاوزان عن هذه القلة في الشعر ? أي هل عكن أن يكون الاسلام قد جاء وقريش مختصة بكل تلك الاوزان على قلة حظها من الشعر في الجاهلية ولغير قريش غير تلك الاوزان مما يناسب كثرة حظه من الشعر ثم يذهب غير القرشي فجأة مع ان الاسلام لم يسد فجأة ولا يبقي من الاوزان الاالقرشي ?

ثم ما الاسلام وما الشعر ؟ ان النبي لم يقل الشعر . والقرآن ليس بشعر . فلماذا يدع أكثر العرب أوزانهم التي ألفوا الى أوزان لم يألفوها لا تتفق مع لهجاتهم فيما زعم صاحب السكناب ولبس القرآن ولا كلام الرسول بمضطرهم الى ذلك لانه ليس من تلك الاوزان في شيء ? ألأن الذي بعد اثنتي عشرة سنة من الرسالة على الأقل كان يستنشد حساناً وعبد الله بن رواحة ويأمرهما أن ينودا عن المسلمين ? إذن فأين ما قيل في الجاهلية والاسلام قبل ان يستنشد الرسول صلوات الله عليه حساناً أو غير حسان ? يزعم صاحب الكتاب ان ما كان من شعر أمية بن الصات ه هجاء للنبي وأصحابه و نعياً على الاسلام فقد سلك المسلمون فيه مسلكم في غيره من الشعر الذي أهمل حتى ضاع هسل من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم في غيره من الشعر الذي أهمل حتى ضاع هسم المنبي وأصحابه و نعياً على الاسلام هجاء للنبي وأصحابه و نعياً على الاسلام ؟ واذا لم يكن ــ وهو طبعاً لم يكن ــ فاين بعضه يشهد لصاحب الكتاب فيا يوسوس من ان الاوزان الشعرية لم تكن مستقيمة للناس قبل الاسلام و انا استقامت لهم بعده حين تبعوا قريشا في المتها أو بالاصح في لهجها بعد ان ساد القرآن ؟

على ان حسانا وابن رواحة رضي الله عنهما لم يكونا قرشيين ، بل كانا من الانصار ، والانصار من الازد ، والازد يمنية ، وصاحب الكتاب ير بد أن تكون يمنية الشمال كيمنية الجنوب مخالفة للعدنانية ، بله الفرشية ، في اللغة فضلا عن اللهجة ، فكيف استقامت الك الارزان لحسان ولغيره من شعراء الانصار وهم كانوا فضلا عن يمنيتهم يسكنون بعيداً عن مكة في يمرب ، في المدينة ، والمدينة لم تخضع لمكة في جاهلية ولا اسلام ? أليس عجيباً ألا يكون هناك بيت من شعر أو أنارة من علم تشهد لصاحب الكتاب فيما ذهب اليه تم يمضي على وجهه لا يلوي على هذه الحقائق التي تناديه عن حفافي طريقه انه من طريقه على خطر وضلال بعيد ?

ومن عجيب أمر الاستاذ انه بقد ان كتب نحو صفحتين عن سيادة لغة

قريش بعد الاسلام لم يمس فيهما نقطة من النقط السابقة ووصل الى النقطة التي هي فصل الموضوع من الوجهة التي يكتب منها وهي نقطة • أسادت لغة قريش ولهجتها في البلاد العربية وخضعت العرب اسلطانها في الشمر والنشر قمل الاسلام أم بعده ؟ ٤ لم يعرج على هذه المسألة الا بقوله ﴿ أَمَا نَحَن فَنْتُوسِطَ و نقول انها سادت قبيل الاسلام حين عظم شأن قريش وحين أخذت مكة تستحيل الى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الاجنبية التي كانت تتسلط على الاطراف العربية . ولـكن سيادة لغة قريش قبيل الاسلام لم تكن شيئاً يذكر ولم تكد تتجاوز الحجاز ، ص ١٠٩ ، فهل رأيت الى الاستاذ البحاثة كيف يجيب ? انه في الاجابة على هذه المسألة يتوسط ! آخذاً على ما يظهر بقول القدماء ان التوسط فضيلة ا والتوسط فضيلة غالباً ولكن في الاخلاق . أما في العلم فان الوسط يستوي والطرفين حتى يرجح واحد منها بدليل. ولم يأت صاحب الكتاب بدليل أو شبه دليل على ان التوسط هنا هو و الو اقع سواء . فان استحالة مكة في الجاهلية الى وحدة سياسية كالتي يظن ان هو الا أمر يتوهمه الاستاذ لانه ينفعه و إلا فليس في التاريخ ما يدل عليه. وسواء أكان التلك الاستحالة ظل من الحقيقة أم لم يكن فان صاحب الكتاب قد هدم بيمينه ما بناه عليها بشماله ، و نفي في آخر عبار ته ما اثبته في أولها من سيادة لغة قريش قبيل الاسلام. ألا ترى الى قوله: ﴿ وَالَّكُنُّ سَيَادَةَ لَغَةً قَرِّيشٌ قَبِيلُ الْأَسْلَامُ لَمْ تَكُن شَيْئًا بِذَكُو ﴾ ﴿ واذا لم تَكُن شَيْئًا بِذَكُر فَاذَا كَانَت ﴾ ولكن كأن صاحب الكتاب أراد أن بحترس من الهوة التي تنتظره اذا سلم بسيادة لغة قريش قبيل الاسلام فأوقعه الاحتراس في هذا التناقض الذي تراه ، ولم ينجه من النردّي في تلك الهوة بعدُ

لم يجد صاحب الكتاب حرجا بعد ذلك فى ان يبنى على ذلك القول المتداعي بقوله « فنحن اذا استطعنا ان نفسر اتفاق اللغة واللهجة فى شعر او لئك الذين

عاصروا الذي من أهل الحجاز فلن نستطيع ان نفسره فى شعر الذين لم يعاصروه أو لم بجاوروه ، ص ١١٠ . ولكن تلك السيادة التي لم تكن الا قبيل الاسلام والتي لم تكن شيئاً يذكر لا تصلح قط لان يفسر بها اتفاق اللغة واللهجة لا في شعر معاصري الرسول ولا غير معاصريه من أهل الحجاز أو من غير أهل الحجاز

في هذا المقام في الطبعة الاولى من كتابه أحس المؤلف بأن هذه المسألة \_ مسألة فنية دقيقة واعترف المسألة \_ مسألة فنية دقيقة واعترف بأنها « في حاجة الى تفصيل وتحقيق أوسع وأشمل مما يسمح . . . به المقام في هذا الفصل » . أما في هذه المرة فقد حذف هذا الاعتراف ومضى كأنه في فترة ما ببن الطبعتين قد قام بالنفصيل والتحقيق اللازم وان لم يأت بشيء لم يكن يعرفه منذ سنتين

وخلاصة ذلك النفصيل والتحقيق الذي جاء به هي : ان اللغة الفصحى الموجودة في القرآن والحديث لغة قريش . فاذا اعترض القاريء بأن « هذه اللغة قد كانت تفهم في غير قريش في قبائل الحجاز ونجد > كقيس وتميم المضريتين ، والأوس والخزرج البمنيتين ، وقبائل اليهود في شال الحجاز ، كان جواب صاحب الكتاب أنك قد عرفت رأيه « في النسب وانهاء هذه القبائل الى اليمن أو الى مضر > ايشير الى رأيه الذي أورده في فصل الأدب الجاهلي واللغة . وغفل هنا كاغفل هناك عن ان انكاره نسبة تلك القبائل الى غير قريش يدخلها في قريش ويذهب باعتراضه على الشعر الجاهلي المدناني من طريق اللهجة كا ذهب هناك باعتراضه على الشعر الجاهلي القحطاني من طريق اللهجة كا ذهب هناك باعتراضه على الشعر الجاهلي القحطاني من طريق اللهجة

وكأنه أحس من بعيد أن انكاره نسب تلك القبائل ليس بجواب فقال

« ومع هذا فقد قلنا إن لغة قريش سادت قبيل الاسلام » ـ سيادة « تذكر » بالطبع و إلا لم يغن هذا الاستدراك شيئاً في الجواب على الاعتراض . ومعنى استدراكه هذا انه لا برى غريباً أن يفهم المك اللغة من ليس قرشيا من قبائل الحجاز و نجد لسيادة الحة قريش عليه . وشرع بالفهل يتلمس أسباب الك السيادة فردها الى ثلاثة : الى « سلطان سياسي حقيقي » « يعتز بسلطان اقتصادي عظيم » « يعتز بسلطان ديني قوي مصدره الكمبة التي كان يحج البها أهل الحجاز وغير أهل الحجاز من عرب الشهال ... واخلق بمن تجمع له فده السلطات أن يفرض لغته على من حوله من أهل البادية ، ص ١١٧ . لقد فرضت قريش لغنها على من حوله من أهل البادية إذن ا « وكانت هذه الاسواق التي يشار المها في كتب الأدب كاكان الحج وسيلة من وسائل السيادة للغة قريش » ا فهل لا يزال الاستاذ بعد هذا برى قيمة لنجر يحه الشعر الجاهلي العدناني بأنه مستقيم البحور و الاوزان رغم اختلاف اللهجات ؟

ان الشيء المهم الذي يبرز واضحا من كلامه هو انه برى أن قد كانت هناك ه قببل الاسلام ، لغة مشتركة بين قريش وبين غيرها من قبائل الحجاز ونجد . وليس بهمنا الآن ان تكون تلك اللغة المشتركة اغة قريش في الاصل كا يرى ، أم لغة أدبية عامة ، كا يرى غيره ، نشأت عن المتزاج الفصيح من لغات القبائل بالاختلاط والمباريات الادبية في الظروف المختلفة كالمواسم والاسواق والحج . و بقى ان محدد معنى قوله ه قبيل الاسلام ليزول الخلاف في هذا الصدد بينه و بين و أنصار القديم ، ن مشارقة ومستشرقين ، وليرتفع كل اعتراض له على الشعر الجاهلي عن طريق اللهجات . ولو كان صاحب الكتاب لا يشتغل بالوسيلة عن الغاية لما اشتغل عسألة سسيادة صاحب الكتاب لا يشتغل بالوسيلة عن الغاية لما اشتغل عسألة سسيادة

لغة قريش عن المسألة التي ساقته اليها وتوقفت عليها مسألة ما اذا كان من المكن عدم اختلاف الشعر باختلاف اللهجات قبل القرآن كا قد أمكن عدم اختلاف مع اختلاف اللهجات بعد القرآن و إذن لما ترك هذا الموضوع قبل ان يبدي في هذه المسألة الاصلية رأيا واضحا ، ولوجد لو حاول ابدا وأى أنه لا يستطيع ذلك حتى محدد الفترة التي عبر عنها بقبيل الاسلام ليرى أهى أكبر أم أصغر من الفترة التي قبل فها ما صح عند القدماء من الشعر الجاهلي المدناني ، أى الفترة التي تبدأ من أو اخر القرن الخامس بعد الميلاد بعد أن غلبت قريش على مكة بنصف قرن تقريباً

ولكن صاحب فصل « الشعر الجاهلي واللهجات » هو نفس صاحب فصل « الأدب الجاهلي واللغة » ، والعوامل التي جملته يخطى ، جوهر الموضوع هناك جملته يخطى ، جوهر الموضوع هناك جملته يخطى ، جوهر الموضوع هناك وعضي على وجهه ؛ تارة يتسال عن أصل لغة قريش ليعرب عن يأسه من الوصول يوماً ما الى جواب ، وتارة يبين كيف فرض الاسلام لغة قريش على العرب جوابا على اعتراض عليه لم يغه ، من « بعض ألصار القديم » ، وتارة يتخذ اتفاق القرآن والشعر الجاهلي مركباً الى الطعن في المانة القدماء وبراه أمراً لا ينبني ان يحمل على الاطمئنان الا الذين رزقوا حظا من السذاجة لم يتح له مثله ويستطرد الى حكاية ابن عباس ونافع بن الازرق ليتكلف انكارها وليست بنافعته ان بطلت ولا بنافعة خصومه كثيراً اذا صحت ، ثم لا يرى بأساً في سبيل انكارها ان يحرف بعض المروى من كلامهما قليلا اذا ظن أن التحريف أقوى له ، فيقول على بعض المروى من كلامهما قليلا اذا ظن أن التحريف أقوى له ، فيقول على لسان نافع : مارأيت أحفظ منك يا ابن عباس بدلا من « مارأيت أروى منك قط » . ويجيب على لسان ابن عباس : مارأيت أحفظ من على ، بدلا من « مارأيت أحفظ من على ، بدلا من على من المرا بدلا من على ، بدلا من

من «مارأيت أروى من عمر ولا أعلم من علي » كما يرويها المبرد (١). وقد تكون « ولا أعلم من علي » من زيادات الشيعة كما يوسوس، ولـكن «مارأيت أروى من عمر ، هو الجواب الذي يهم في الحـكاية ، ولم يحدّفه الشيعة الذين ابتدعوا الحـكاية في ظنه وإن حدّفه .هو الآن

ولسنا ندري ماذا ير يب صاحب الكتاب من اتفاق ما بين الشعر الجاهلي والقرآن وقد أجهد نفسه في أن يثبت سيادة لغة قريش قبيل الاسلام على قبائل الدين قالوا الشعر الجاهلي ، و أقر في موضع آخر من الكتاب أن لغة القرآن هي لغة العرب في عصره « أي في العصر الجاهلي » . أي عرابة في ان يتفق الشعر والقرآن اذا كانت اللغة واحدة والعصر واحداً في نظر صاحب الكتاب ؟ الشعر والقرآن اذا كانت اللغة واحدة والعصر واحداً في نظر صاحب الكتاب ؟ لكن صاحب الكتاب بهواه لا بعقله و من العبث ان يُحاكم الى العقل من يفكر بهواه

أما وقد عجز صاحب السكتاب في هذا الموقف الثالث موقف « الشعر الجاهلي واللهجات » عن اثبات فرضه أو ترجيحه أو تبريره ، كا عجز عن ذلك كله في موقفيه السابقين موقف الأدب الجاهلي واللغة ، وموقف الحياة الجاهلية بين الشعر والقرآن ، فانه لم يبق من تمام نقد بحثه هذا الا التنبيه الى الجانب الآخر الذي ازداد رسوخاً مهذا العجز : جانب صحة الشعر الجاهلي الذي صححه القدماء وأيدهم في تصحيحه المستشر قون . واتضاح قوة موقف القدماء بعجز اضداده عنه أمر طبعي كانضاح قوة جهة ما اذا ار تد العدو منهزماً عنها بعد أن والى عليها الهجات . وليس هناك شك في أن الواجب على صاحب الكتاب الآن أن يبدع فرضه هذا جانباً ، وإن عز عليه ، إن كان يريد أن ينزل على سنة العلم في الحكم والاختيار بين موقف عديد مقترح وموقف ينزل على سنة العلم في الحكم والاختيار بين موقف جديد مقترح وموقف

<sup>(</sup>د) المكامل: الجز. الثاني ص ١٤٤ \_ ١٤٠

#### العربية والغة قريشى

على اننا نحب قبل أن نختم هذا الفصل أن ننبه الى شذوذ اضطر اليه صاحب الكتاب في فصله هذا الذي كنا بصدد نقده ولم نشر اليه في فصلنا هذا الا من بعيد. ذلك هو موقفه ازاء لغة قريش وتغليبه اياها على لغات العرب قبيل الاسلام وجمّلُها اللغة الفردة التي بقيت من بين تلك اللغات واستيئاسه أن يصل الى أصلها في يوم من الايام. هذا الموقف نتيجة لازمة للشك الذي تعوده في كل مالا يحسه مما قد مضى عليه الزمان. فكل الذي يحسه أن الذي بملئ من قويش، وأن القرآن خاطب قويشاً أول ماخاطب، وأن اللغة العربية هي لغة قريش، ثم يقف ولا يسلم وراء هذا بشيء. الفرآن واللغة العربية هي الغة فريش، ثم يقف ولا يسلم وراء هذا بشيء. لانه لا ريد أن يسلم الا بأقل ما يمكن من الأمور . وهي خطة كانت تحسن لو أنه يتكلم عن شيء كان يجهله هو ويجهله الناس حتى بدأ هو يبحث فيه لدن أولئك الذين تكلم عن نقطة مفر وغ منها استقر علماء اللغة فيها على رأي - من لدن أولئك الذين تكلموا فيها عن مشاهدة الى هؤلاء الذين يأخذون فيها بالرأي

و بالبينة. فالرأي السائد بين علماء اللغة أن لغة قريش لهجة من لهجات لغة عامة هي في صميمها هذه التي بين أيدينا . وصاحب الكتاب يريد أن يجعل هـذه اللهجة هي الأصل لغير ما سبب سوى انه لابريد أن يسلم للقدماء بشيء . هُو مستمد لأن يسلم ان قد كان هناك الهات مختلفة بعدد القبائل والكنه غير مستعد للتسليم بأن تلك اللغات كانت في صميمها متحدة ، وأن الاختلاف بيها كان في حز ثميات لاتعدو أن تجملها لهجات متعددة للغة واحدة. وهو مستعد للتسليم بأن قريشاً فرضت لغنها على غيرها من قبائل الحجاز ونجد قسيل الاسلام و إن لم يكن في البتار بخ ما يدل عليه ، و لكنه غير مستمد للنسليم بأن اختلاط تلك القبائل في الظروف المختلفة في العصور الطويلة قرَّب بين لغاتما شيئاً فشيئاً حتى نشأ عنها بطول الزمن لغة واحدة في الأدب ذات لهجات متعددة في السكلام انخلتها قريش من غير ما تشمر كما اتخدها غيرهما ، لأن قريشاً لم تعدُّ أن تكون قبيلًا من القبائل مها يكن من امتياز قبيلها في بعض الأمور التي اكسما إياها نزولها حول البيت . وكل ماكان من فرق بين قريش وغيرها في ذلك على ما يظهر هو غلبة اللغة الادبية العامة على لهجة قريش لقرب منازل قريش من تلك الأسواق التي كانت فيما كانت مجال المباريات الأدبية في المواسم فكانت قريش تحضر تلك الأسواق بجملتها ويحضرها غيرها من القبائل بوفودها فنتأثر بتلك الأسواق لغة الأدب ، لغة الشعر على الأخص ، في القبائل وتتأثر بتلك الأسواق لغة الأدب ولغة ١١-كلام في قريش

ومهما يكن من ذلك فإن الناريخ لم يرو أن العرب لم يكونوا يتفاهمون في المجامع، أو انهم. كأنوا يجدون مشقة في النفاهم عند الخطاب، سواء ألنقوا أفر اداً أم جماعات في الحروب أو المواسم أو عند ملك من الملوك. ولقد جاء الاسلام وعرض النبي علي القبائل في المواسم، وجاهد العرب مجتاعين

ومفترة بن ، ووفدت عليه وفودهم من جميع أنحاء الجزيرة ، وكتب الكتب الى الجهات، وأرسل من رجاله في القبائل على اختلافها من يفقههم في الدين، ومن يجمع الزكاة ، فلم يرو التاريخ أن شيئاً من ذلك كشف عن اختلاف بين المرب في اللغة يصعب معه التفاهم عند الخطاب. حق الين القريبة أسلمت على يد على رضوان الله عليه من غير أن يلقى منهم أو يلقوا منه صعوبة في الحوار. ثم ارتد من قبائل العرب بعد النبي عَلِيْكِينَ أَناهَا داراً وأقربها عهداً بالاسلام ممن لايكن أن يكون تأثر بالاسلام في لغته ، واختلطت عند القتال السر ايا بالسر ايا والجيوش بالجيوش وكان الانذار والاعذار الى المرتدن قبل كل قنال، واختلطت بعد توبة المرتدىن الأفراد بالأفراد والجماعات بالجماعات في كل ساح من ساحات الجهاد، فلم يرو التاريخ أن اللغة قامت حائلًا دون التفاهم اللهم الإني حادثة و احدة أو في حادثتين استغلق فيهما المعنى بكلمة في جملة . الا يدل ذلك دلالة وأضحة على أن لغة القبائل كانت في صميمها وأحدة ﴿ قد تُوجِد الـكامة ـ في بعض القبائل عمني غير معناها في الآخرى ، وقد ينطق بالكلمات على وجه مختلف قليلا أوكشراً بين القبائل ، ولكن اللغة في أصولها وفي جمهرة كلاتها واحدة عند الجميع

و يزداد هذا وضوحاً ما دونه العلماء من اللهجات ورواه الناريخ من الامئلة. فأما اللهجات فقد ذكر الاستاذ الشيخ علام سلامه طرفاً كبيراً منها في بعض مذكراته (1) ورد ما ذكر منها الى تسعة أصول تتفرع الى نحو ثلاثين فرعاً نسب منها نحو عشرين الى نمانى عشرة قبيلة أو بطن من قبيلة و ترك نحو عشرة غير منسوبة. فمن تلك الأصول التسعة نمانية لاتحول دون الفهم. فأنت لا يحول دون فهمك المراد أن يقال ما فلان قائماً كما يقول الحجاز أو ما فلان

<sup>(</sup>١) تاريخ اللغة والادب في العصر الجاهلي لطلبة السنة الاولى من دار العلوم العليا

قائم كا يقول غير الحجاز ، ولا ﴿ إِن هذان الرجلان » كا يقول بنو الحرث بن كمب أو ﴿ إِن هذين الرجلين » كما يقول غيرهم من العرب ولا ﴿ يَخْرُجُ ﴾ كما تقول بهراء ولا ﴿ مشاء الله » كما يقول اعراب الشحر وعان أو ماشاء الله كما يقول غير الشحر وعان ولا ﴿ هما اللذا فعلا كيذا » أو هما اللذان فعلا ولا هذا البقر أو هذه البقر ولا أنت الذي فعلت أو ﴿ أنت ذو فعلت » . ولكن بعض فروع الاصل التاسع – أصل الابدال – قد تتذكر بها بعض الكلمات وان كنا لانظن الجل تتذكر بها خصوصاً على من نُبّه اليها . فأنت اذا قرأت ﴿ هَرَادَ » لم تفهم أن معناها أراد وأنت اذا سمعت ﴿ هراد أن يفعل كذا فلم يقدر » أن تفهم أن معناها أراد وأنت اذا رأيت ﴿ عَنَ » و ﴿ عالك » كم تفهم منها ﴿ كل حي هالك » و ﴿ هذا ليل عالك » و إن كان الفهم يصير أصعب اذا تكررت في الجلة الحاء ليل حالك » و إن كان الفهم يصير أصعب اذا تكررت في الجلة الحاء

وعلى كل حال فأكثر أنواع الابدال إبدال طبيعي بين الحروف المتقاربة المخارج كابدال الهمزة هاء أوعينا أو بالعكس وإبدال الميم باء أو نو نا أو بالعكس مثل إنه وعينة (١) وما اسمك وبا اسمك (٢) وامتقع وانتقع . و لا يفو تنا أن ننبه هنا الى أن قليلا جداً من هذا كله ما يخرج به الشعر من وزن الى وزن ، ولا أن ننبه الى أن هذا الباب قد دخلت منه كلات كثيرة جداً في اللغة العربية الحية مما يوضح أثر الاختلاط في التوحيد بين لغات القبائل ، أو بالا حرى في التقريب بين لهجاتها

وأما الامثلة التاريخية التي تدل على أن مايسمى لغات العرب انما هي لهجات متقاربة لانة عامة واحدة فكثيرة جداً أهمها وأوثقها من غير شك ما ضبط ودوّن

<sup>(</sup>١) لهجة تميم وقيس (٢) في لهجة مازن

من قراءات القرآن. فإن كل آية نقرأ على قراءة منها مثل تاريخي لاشك فيه. وقد ذكر المبرد فيا ذكر انه قد قريء (۱) «ولا تأخذكم بهما رآفة في دين الله بمعنى رأفة ، وانه قد قريء (۲) «أفتكرونه على ما يرى » بمعنى أفقد فعو نه عما يرى بدلا من «أفتارو نه على مايرى » ، وأن في مصحف ابن مسعود (۳) ما يرى بدلا من «أفتارو نه على مايرى » ، وأن في مصحف ابن مسعود ابن مسعود أو دُنُوا لو تدهن فيد هنوا) والقراءة «فيدهنون» على العطف. ومصحف ابن مسعود أحد المصاحف التي يقول الطبري انها محيت محوا ولكن نقل المبرد عنه يدل على أن المحوكان من أيدي دهاء الناس لامن أيدي العاماء، وعلى أي حال يدل على أن المحوكان من أيدي دهاء الناس لامن أيدي العاماء، وعلى أي حال الن ثابت «إن آية ملكه أن يأتيكم التابوه هو قراءة ابان بن سعيد و عان « ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت»

وهناك أمثلة أخرى تختلف فيها الكلمات الدالة على المعنى الواحد كالذي يروى من أن أبا هر يرة رضي الله عنه لم بفهم قول النبي ويتالله حين قال له فاولنى السكين حتى اذا فهم قال: آلمدية تريد؟ فلما قيل له نعم قال أو تسمى عند كم سكينا ? وقدصارت كلتا الكلمتين بعد منارث العربية الحية وقد قرأ عبدالله ابن مسعود ( ماينظرون إلازُفية ) (3) والقراءة ( إلا صيحة ) والمعنى واحد و ومثل هذا الاختلاف وجود بين جميع اللهجات في جميع اللغات ولكنه قليل في العادة بين اللهجة واللهجة ، وأبو هريرة لابدأن يكون عاشر النبي طويلا في العادة بين اللهجة من غير أن بجد داعياً الى مثل ذلك الاستغراب

وعلى أي حال فالاسباب التي كانت نعمل للتقريب بين لهجات العرب قبل الاسلام كانت أسباباً عامة كالتي كانت تعمل بعده ، وكانت موجودة

<sup>(</sup>١) كامل اول ص ٣٢٤ (٢) كامل اول ص ٣٠١ (٣) كامل أان

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى والـكأمل للمبرد

عاملة قبل ان تنزل قريش مكة في الةرن الخامس الميلادي وقبل ان يصبر لقريش سلطة من تلك السلطات التي زعم صاحب الـكتاب انها فرضت لغة قريش على القبائل

و المستشرقون يرون هذا الرأي مع القدماء ويؤيدونه بالتاريخ و يجعلون الشمر نصيبا موفورا من ذلك التقريب. ولعل من الخيرأن ننقل لك من الفصل الذي كتبه الدكتور شورتز وليونارد كنج في ه عصر البطولة قبيل الاسلام ، (۱) قولها:

وقد تناول تاريخ المؤرخ العالمي بالتبيين نواحي أخرى من نواحي الحياة في تلك الأسواق في فصل- « صبح تاريخ العرب » قال :

« ... وفى أيام ما قبل الاسلام على بعد يوم فقط من مكة كان يقام السوق و المجتمع السنوي العظيم سوق عكاظ نسبة الى السهل الذي كان يقام فيه ذلك الاجتماع القومى .كان يأتيه الناس من جميع الطبقات من جميع أنحاء شبه

<sup>(</sup>١) الريخ هارمزورث العالمي ص ١٨٩٢ وما بعدها

جزيرة العرب ويستمر طول شهر ذى القعدة الذي كان يسبق شهر الحج في الجاهلية كما يسبقه في الاسلام. فيه كانت المسابقات بين الخيل والالعاب وتناشد الا شعار وجميع أنواع الملاهي تروّح على الناس من عناء ما كان يبرم من أعال تجارية هامة في سوق عام ينكاد في شموله واتساعه يرتقي الى أن يكون معرضا قوميا. وفيه أيضاً كان الرؤساء من عرب الشهال ينظرون بينهم في أمهات الأمور من مسائل السلم والحرب والحلف والتعاهد والثأر والتقاضي. فيكان اولاد نزار، كما كانت العرب المستعربة تحب ان تدعى، يجتمعون في نوع من منتدى عام لا يقل عراقة في القدم عن منتدى طيبة وان كان أثره ما دام قائما أكبر في بلاد العرب كالها مما يمكن أن يكون قد أتياح لمنتدى طيبة في قديم اليونان. وكان لوؤساء قريش المقام الأول في ذلك المجتمع لقربه من عيارهم، ولما كان لهم من ثروة وشجاعة وحسن خطاب ه

فأنت ترى أن اختلاف العرب الى أسواقها ومواسمها واستباقها الى التنافس في الشعر أقدم كثيراً من العهد الذي ظهرت فيه قريش . والعرب كغيرهم لابد لهم اذا اجتمعوا أن يتفاهموا واذن فلا بد من أن لهجات العرب لم تكن في ذلك الوقت بحيث يصعب فهم احداها على من ليس من أهلها فهي انما كانت صوراً متقاربة الشيء واحد تتفق فيما بينها في الاساسيات كا تتفق عمار الشجرة الواحدة أو أشجار الفاكه الواحدة . والشجرة القرشية كانت أقرب الى النضوج من غيرها ولكنها لم تعد أن تكون شجرة من شجرات اللغة العربية ولهجة من لهجاتها



## تقديقية الكتاب:

## نظرة اجمالية

لاندري ان كان من المهم بعد الذي تبين من فساد فرض صاحب الكتاب ان نتناول بالنقد تلك الفصول الكثيرة التي بنيت عليه ، والناظر في تلك الفصول برى خللا كثيراً ، بعضه خارجي راجع الى ارتباطها بذلك الفرض المنهار ، و بعضه داخلي ناشيء عن عيوب ذاتية كالتي بدت في الكنابين الأولين

فالكتاب الثالث في « أسباب انتحال الشعر » فيه تحريف كثير لوقائع التاريخ يبلغ أحياناً مبلغ الافتراء والافتعال . وهو يحريف مقصود فيا يظهر دعا اليه اضطرار المؤلف الى التوسع في الأسباب توسعاً يناسب سعة الفرض المراد تعليله . فلما لم يجد المؤلف في وقائع التاريخ ما يتسع لذلك التعليل حرف الناريخ الى ما يلائم ذلك الفرض ، وجعل تاريخاً ما ليس بتاريخ

والكتاب الرابع في «الشعر والشعرا، » عبارة في صميمه عن عرض أشعار طائفة من الجاهليين على ذوق المؤلف لاعلى أذواق أصحابها أو خصائصهم فما لم يوافقه منها رفضه. ومعنى هذا عند التحليل أن صاحب الكتاب رفض. أشعار تلك الطائفة لا لأنه أضطر ولكن لأنه أراد

والكتاب الخامس عنوانه ۵ شمر مضر ۵ ، واذا قرأته وجدته قد نسج. في شعر المضريين على المنوال الذي نسج به في شعر غير المضربين ، ووجدت أكثره بعد ذلك عبارة عن تمهيد لإيراد مقياس لصحة الشعر ابتكره الاستاذ. وسهاه مقياسا مركبا وطبقه على شعراء خمسة: أولهم أوس بن حجر وآخرهم النابغة. وقد خرج من ذلك التطبيق على ان أوسا استاذ للباقين في الشعر على الراجيح و فاقا لبعض أخبار ذكرها الاقدمون ، و يخرج النقد من ذلك المقياس وتطبيقه على ان الشعراء أجمعين المتقدم منهم و المتأخر ينبغي أن يكونوا تلاميذ أوس: اذ قليل فيهم من لم يقل شعرا فيه من التصوير المادي مثل ما في شعر النابغة أو زهير أو الحطيئة أو كعب من زهير

فاذا ما تخطيت الكتاب الخامس لم تجد إلا كتابين صغيرين في الحجم قليلين في المادة أولهما عنوانه « الشعر » ذو ثلاثة فصول خيرها أوسطها » وصاحب الكتاب أكثر اعتدالا فيه منه في سائر الكتاب . وثانيهما عنوانه « النثر الجاهلي » وهو أصغر الكتب جميعها حجما ومادة ولكنه أكبر الكتب كاما عائدة على صاحب الكتاب ، اذ هو الذي أحل لصاحب الكتاب ان يغير من اسم كتابه بعد مصادر ته توصلا الى إخر اجه و ان بقيت شخصية الكتاب واحدة في الحالين . فذلك الكتيب كما يقولون سبب وجود الكتاب بعد المدامه . هو Raison d'être الكتاب وجدته نحو خمس و رقات ينكر فيها صاحبها النثر الجاهلي للأسباب التي أنكر من أجلها الشعر الجاهلي ا

هذا هو منحى الكتب الحمسة الباقية التى نرى من التضييع ان نتناولها بالنقد المفصل، والتي نتردد الآن فى تناولها بالنقد المجمل لشكنا فى إمكان ذلك من غير ان نكرر لصاحب الكتاب من عيوب النظر والاستدلال ما قد تجلى فى الكتابين الأولين. ولكن لعل تمام النقد يقضي بهذا. لعله يقضي باستعراض بقية الكتاب فى سرعة واختصار وإن تعرضنا بذلك لشيء

# ١ - أساب (انعال) الشعر

وقد كنا نظن الانتحال معناه ادعاء الشخص لنفسه ما ليس له من الشعر أو القول حتى جاء صاحب الأدب الجاهلي فاستعمل الكلمة بمعنى وضع الشعر و نسبته الى من لم يقله و كنا نظن ان نسبة الشعر الى من لم يقله ناشىء أكثرها عن الجهل ، فهي نوع من أنواع الخطأ والتخليط لامن أنواع الكذب ، حتى جاء صاحب الكتاب فلم يجعل لمثل هذا النوع من الخطأ موضعا وجعله كله من الكذب العمد . وكنا نظن الوضع والانتحال ظاهرة فردية يأتيها من الشعراء بعض من قل حظه من الصدق حتى جاء صاحب الكتاب فجعلها ظاهرة عامة تنشأ عن أسباب عامة و تقع فيها أمة بل أمم بأسرها

ومها يكن من ذلك فقد/ كتب صاحب الكتاب فصولا في أسباب « الانتحال » وقدم بين يديها فصلا في أن « ليس الانتحال مقصوراً على العرب » ذهب به الوهم فيه الى أن « أنصار القديم » يجزعون جزعا شديدا من تلك الظاهرة الأدبية ظاهرة « الانتحال » . وكأنه أراد أن يحبك عليهم أطراف الجزع فاستنبط لهم تلك الظاهرة من طريق لايستطيعون منه فرارا ، طريق المقارنة بين العرب وبين اليونان والرومان . فالعرب واليونان والرومان أمم تكاد عنده تكون سواء في كل شيء لانها سواء في القدم . وإذا كانوا سواء في كل شيء فهم سواء في ه الانتحال » وقد تحل على اليونان والرومان فلا بد أن يكون قد تحل على الدين سيكشفون عما تحل على اليونان والرومان الديكارتيون الديكارتيون هم الذين سيكشفون عما تحل على العرب وها الاستاذ قد بدأ فهد يده ليزيح عن ذلك المحمول الغطاء

ولو كان في القدماء أو أنصارهم من ينكر أن قد كان هناك بحلة وانتحال لكان مثل هذا الكلام رغم تفككه مفهوما من الاستاذ . لكن القدماء أنفسهم سبقوه بثلاثة عشر قرنا الى استكشاف النحلة والانتحال في الأدب الجاهلي وغير الجاهلي . وهو فها حاول تبيانه من أسباب ذلك لم يزد على أن اتخذ ماقال ابن سلام وما رواه صاحب الاغابي جرثومة تكاثرت بحت قله حتى غطت تلك الصفحات الكثيرة من كتابه . وكل الفرق بينهم وبينه انهم اعتدلو او نطرف ، واقتصدوا وأسرف ، ووقفوا في القول الحل على الجاهليين عند حد الدليل ولم يقف عند حد . فلم يجعلوا الشعر الجاهلي كله محولا وهو يريد أن يجعله محمولا كله ، فإن أنكر أحد عليه ذلك الشطط عد ذلك انكار الوضع والانتحال جملة ، وطفق يثبت الوضع والانتحال عما لايثبت منهما شيئاً . طفق يستشهد على ماكان من العرب عاكان من اليونان والرومان لأن من الله جرت على اليونان وغير اليونان فلماذا تتخلف في العرب ؟

والحق أنا لاندرى لماذا تتخلف أو لماذا لاتتخلف ، لأنا لاندرى انها سنة من السنن ، في الامم القديمة أو في الامم الحديثة . وكل الذي ندريه أنها ان كانت سنة فانها لم تتخلف في العرب اذ يكفى في يحققها ماشهد به قدماء العرب أنفسهم من الوضع على الجاهليين . وإذن فليس هناك ما يستسيل فصاحة الاستاذ حمية لسنن الله أن يقول أحد بتخلفها . اللهم الا أن تكون تلك السنة أو ذلك القانون الذي استكشفه الاستاذ كم يا لا كيفيا ، يستطيع الاستاذ به أن يقدر كمية الوضع والانتحال في عصر من العصور القديمة لا أن يثبت مجرد وقوعهما ، وأن يكون الاستاذ قد قدر به الوضع في العرب فوجده مثله في

<sup>(</sup>١) في ألادب الجاهلي ص ١٨٩

اليونان، وأن يكون قدره في اليونان فوجه يشمل كل شعرهم القديم أو يكاد. اذن يكون أنصار قديم العربية واليونانية في اذن يكون أنصار قديم العربية واليونانية في أوروبا سوا، في جهل هذا القانون أو التكذيب به، وهم في ذلك معذورون لانه يخالف الواقع مما يعرفون

#### هومبروسی

لقد ذكر الاستاذ هو ميروس مرارا في كتابه ، ولكن عبنا تستوضح من كلامه موقف النقد الحديث تلقاء هو ميروس . واذا كان هناك فيا حدثك به شيء أوضح من غيره فهو أنه لم يصح لهو ميروس ، ولكثير غيره ، شيء عند النقد الحديث ، وهو موقف قد وقفه النقد حقيقة من هو ميروس يوما ما ، ولكن ذلك اليوم قد مر عليه الآن أكثر من مائة عام جاء فها بعد وُلف الألماني قائد ذلك المدهب رجال مثل انفرد مولر وفلكر و نترش درسوا المسألة الهومرية درسا مستقصي وأسرفوا في العناية بها حتى كان منهم من درسها وكتب فيها من الناحية اللغوية وغسير اللغوية اكثر من ثلاثين عاما وكانت وكتب فيها من الدراسة المستقصاة أن تلاشي التطرف الوُلفي و ثبت لهو ميروس فيء كثير صحيح

ومن العجيب أن التطرف في الاعتقاد بصحة الالياذة قد أدى شليمن بالفعل الى استكشاف طروادة وغير طروادة في البقاع التي وصفها هوميروس، وأسس على يديه مدرسة تنقيب عما قبل التاريخ كشفت عن مدنية ميقنية ميقنية السس على يديه مدرسة تنقيب عما قبل التاريخ كشفت عن مدنية ميقنية وأسس على يديه عصر هو ميروس في آخرها، وكشفت عن مدنيات أخر أقدم كثيرا من عصر هو ميروس كان مركزها وكشفت عن مدنيات أخر أقدم كثيرا من عصر هو ميروس كان مركزها (١) انظر مقدمة الالياذة للعلامة سلهان البستاني مطبعة الهلال سنة ١٩٠٤ ". وانظر المسألة الهومرية

The Homric Question من مقال Homer في دائرة المعارف البريطانية

كريت سماها السهر هنرى ايقانس بالمدنيات المينوية نسبة الى مينوس الملك لى ذكره هوميروس حين قال في الأوذيسة ﴿ وَفِي كُريتُ تُوجِدُ كُنْسُوسُ رينة عظيمة حكم فيها مينوس تسعة فصول كان فيها الصديق الحميم لزفس ندير ، (١) . ولم يكن التاريخ يعلم قبل القرن العشرين أن مينوس الملك لحر افي كان ملكا تاريخيا عاش في گريت حقا ، وفي كنسوس من مدن گريت في قصره الابيض بكنسوس، وأن كانت الخرافة تقول عن قصره أنه كان ن رخام و أثبت التنقيب انه كان من حجر ، كما أثبت أن الْمَتَاهَة [ Labyrinth ني تحدثت عنها خرافة تسيوس حقيقة (٢) لاخرافة . وبالجملة فإن الأمر في قصص الهوميرى أبعد كثيرا مما يريد صاحب الادب الجاهلي أن يفهم الناس فقد كان الناس، كما يقول جورج جلاسجو (٢)، يطمئنون الى أنهخرافة حتى أواسط قرن التاسع عشر حيين يئس المؤرخ جروت ومن معه أن يصلو ا من تحليل لك الخرافات الى وقائع مكن الاعتماد علمها . وهي وجهة « كان مقدر ا عليها ـ ن تنقلب بطريقة بسيطة رأسًا على عقب » <sup>(٣)</sup> يشير الى حكاية شليمن وكيف هله اعتقاده و هو طفل في صحة الالياذة على الاقتصاد ليستطيع التنقيب عن طروادة ، ذلك الننقيب الذي كشف عن المدنية الميقنية والذي وضع به أساس لبحوث الحديثة عما قبل التّاريخ

فأنت ترى أن الامر قد تعدى ثبوت الالياذة والاوديسة لهوميروس الى بوت معالم القصصين ذاتهما ، وانه بينما النقد الأدبي الحديث قد صحح لموميروس كثير امن شعره القصصى اذا بالتنقيب الاثرى الحديث يثبت كثيرا

<sup>(</sup>١) انظر مقال جورج جلاسجو عن الاستكشافات في كريت في مجلة الاستكشاف Discovery

<sup>(</sup>٢) انظر المقال التاني لحورج جلاحجو في مجلة الاستكشاف اغسطس سنة ١٩٢٠

<sup>(</sup>۲) جورج حلاحجو مجلة Discovery يونيه سنة ۱۹۲۰

من معالم ذلك القصص ، أو قل مهندي بذلك القصص الى كثير من حقائق ماقبل التاريخ . و اذا عرفت ان عصر هو ميروس نفسه لم يكن يعرفه التاريخ اليو ناني القديم لأنه انقضى وانطمس قبل أن يطلع فجر ذلك التاريخ، وأن هيرودوت وتوسيديد كانا يريان القصص الهوميري خرافة لاتاريخ فمها حتى استطاع التنقيب الأثري بعدهما بنحو ثلاثة وعشرين قرنا أن يثبت أن لذلك القصص أساساً من الواقع ـ اذا عرفت ذلك عرفت أولا سوء المــام صاحب. الكتاب عوقف النقد الحديث ازاء هوميروس وعصره وقصصه ، وعرفت ثانياً أن الشك في العصور الناريخية وفي أشخاصها وحوادثها اعتباطا لايليق ولا يجوز في وقت ثرى فيه ما اطاأن الناس أكثر من ٢٥٠٠ عام الى أنه قصص خرافي قد أثبت البحث والتنقيب أنه ممزوج بكثير من التاريخ. ثم عرفت أن جاهلية العرب القريبة التي شهدها أناس شهدوا الاسلام من الظلم والسخف مقارنتها بجاهلية اليونان المنقطع ما بينها وبين فجر تاريخ اليونان فمن الظلم والسخف قياس عصر مهلهل وامرىء القيس الذي كان قبل الاسلام بقرن على الاكثر بعصر هو ميروس الذي كان قبل زمن الاسلام بأربعة عشر قرنا على الأقل. ذلك ظلم وسمخف ولولم يثبت من هوميروس حرف ا ذلك ظلم وسخف و لوكان قانون القدم « و الانتحال » الذي جاء به صاحب|آكمتاب حسابا من الحسابات لاخيالا من الخيالات ا

### تحريفه التاريخ

فلندع الآن الاستاذ وقوا نينه ولننظر في الفصول التي كنبها عن أثر كل من السياسة والدين والقصص والرواية والشعوبية في نجلة الشعر ، لقد أفرد لكل من هذه العوامل فصلا ، واجتهد في كل فصل أن يصور للقارىء تلك

لعوامل تدفع الناس دفعا الى تزوير الشعر على الجاهليين وغير الجاهليين تزويراً لا يبقى معه من ذلك الشعر التاريخي شيء. وقد وجد نفسه مضطراً في ذلك الى أن يصور الحياة العربية بعد الاسلام تصويرا آخر غير الذي يعرفه التاريخ كأنما أراد ان يستكشف حياة اسلامية جديدة كما استكشف حياة جاهلية جديدة اولكن مع تحسين هذه وتسوى، تلك . أو كانما أراد أن يرينا بالفعل كيف يمكن أن ينتهى هو وشيعته « الى تغيير الناريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ » (١)

وأول ما ترى من ذلك التغيير والتبديل تفرقته في الاسلام بين الدين والسياسة و اخراجه من الدين كل ما لم يكن من الرسول دعوة باللسان، أو كل ما كان من الرسول جهادا في سبيل الله بالسلاح، ولو كان مقابلة للقوة بالقوة في غير اعتداء، وفلا الحديد بالحديد في غير طغيان، دفاعا عن آلحق وذيادا عن الممتضعفين. فهو يرى أن دعوة الذي كانت دينية ما كان في مكة، أي ما صبر صلوات الله عليه وصبر المسلمون على أذى المشركين من أهل مكة وتعذيبهم الصعفاء من المسلمين بالحجارة المحماة والرمضا، والدخان. حنى اذا لم يزدد المكبون وأشياعهم بصبر المسلمين على الأذى سنين إلا استهتارا واستكبارا وعنادا وافسادا، ولم يبق بين المسلمين وبين الذلة أو الردة إلا المحرة الى حيث لا يملكون كثيرا ولا قليلا من مأوى أو زاد، ولم يبق المحرة الى حيث لا يملكون كثيرا ولا قليلا من مأوى أو زاد، ولم يبق الما لم يبق غير هذا عد صاحب الكتاب التجاءهم الى السلاح بعد ان ألجئوا اليه سياسة لا دينا الموعد انصراف الذي وأصحابه عن السلم الى الحرب انصراف النه سياسة لا دينا الموعد الله عليه ومن المسلمين عن الدين الخالص الى الدين غير من الرسول صلوات الله عليه ومن المسلمين عن الدين الخالص الى الدين غير

<sup>(</sup>١) في الادب الجاهلي ص ٦٣

الخالص الكأن المسلمين حين صبروا في مكة لم يصبروا طوعا لأمر الله وحين قاتلوا في المدينة لم يقاتلوا بأمر الله اأو كأن الذي أنزل و غاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ه (۱) ليس هو الذي أنزل و وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ه (۲) او إلا فيا معنى انكار صاحب الكتاب أن يكون من الدين ما يعلم الناس أجمعون انه في الاسلام من الدين ? وما معنى قوله (۳) و إن الجهاد بين النبي وقريش قد كان دينيا ما أقام النبي في محكة ، فلما انتقل الى المدينة أصبح همذا الجهاد دينيا و سياسيا و اقتصاديا ه ؟ وقوله و استطيع ان نسجل مطمئنين ان هذه الهجرة قد وضعت مسألة الخلاف بين النبي وقريش وضعا جديدا ، مملت الخمو في سياسيا مسألة الخلاف بين النبي وقريش وضعا جديدا ، مملت الخمو في سياسيا يعتمد في حله على المقوة والسيف بعمر ال كامه من قبل ويقيا يعتمد على الجدال أوالنضال بالحجة ليس غير ه ؟

وهل كان النبي وحزبه أيسرون الطمع في الملك والتغلب والقهر ما كان وكانوا ضعفاء في مكة كا أيشعر به قول هذا المؤرخ الجديد « ولم يكن يطمع في ملك ولا تغلب ولا قهر أو لم يكن ذلك في وهوتم » فلما قوى في المدينة أظهر ما كان أيسر « وأصبح موضوع النزاع بين قريش والمسلمين ليس مقصورا على ان الاسلام حق أو غير حق بل هو يتناول مع ذلك الامة العربية أو الحجازية على أقل تقدير لمن تذعن والطرق التجارية لمن تخضع » ? وهل كان النبي صلوات الله عليه واصحابه ينهدون على هذا النحو سيرة النبي ودعوته حتى يستبيح صاحب الكتاب ان يردف قوله المنقدم بقوله « وعلى هذا النحو وعمره نستطيع ان نفهم سيرة النبي منذ هاجر الى المدينة ، لا مع هذا النحو وعمره نستطيع ان نفهم سيرة النبي منذ هاجر الى المدينة ، لا مع

<sup>(</sup>١) سورة الاحقاف (٢) سورة الانفال (٣) ص ١٢٤

قريش وحدها بل مع غيرها من العرب، بل مع اليهود أيضا » ?

وعلى هذا النحو من التحريف جرى صاحب الكتاب فما صور من الحياة الاسلامية في صدر الاسلام و فما نقل من وقائع ذلك التاريخ . فزعم أولا أن الهجرة أوجدت بين قريش والانصار عداوة جاهلية عجز الاسلام عن أن يذهب مها بعد أن أصطفت بالدم في صدور قريش بعد بدر وفي صدور الأنصار بعد أحد. مع ان المداوة بقطع النظر عن اختلاف بواعثها عند الفريقين كانت في صميمها بين قريش وقريش قبل بدر وقبل أحد. فقريش هي التي قتلت قريشا في بدر، وقريش هي التي تأرَّت من قريش في أحد. فان أكثر من قتل ببدر من رؤساء قريش مكة قتلهم قرشيون: شيبة بن ربيعة قتله حمزة ، وعتبة من ربيعة قنله حمزة وعلى بعد أن كان هو قد أصمى عبيدة ان الحارث بن عبد المطلب، والوليد بن عتبة قتله على ، والاسود بن عبد الاسد المخزومي قتله حمزة في الحوض ، وحنظلة بن أبي سفيان قتله على . فقريش المسلمة هي التي قتلت في بدر قريشا المشركة \_ نريد رؤساءها . وليس أدل على ان العداوة قبل بدر آنما كانت بين قريش وقريش ، لا بين قريش والانصار ، من إباء عتبة وأخيه شيبة وابنه الوليد ان يبارزوا من برز اليهم من الانصار في بدء الموقعة. قالوا ﴿ اكفاء كرام ومالنا بكم من حاجة. ليخرج الينا اكفاؤنا من قومنا . فقال النبي مَبْطَيْرٌ قم ياحمزة قم ياعبيدة بن الحرث قم يا على » (١). وليس أدل على ان العداوة أعا ظلت بعد بدر بين قريش وقريش ، لا بين قريش والانصار ، من ارسال أبي سفيان الى الانصار في بدء موقعة أحد أن خلوا بيننا و بين ابن عمنا فلا حاجة لنا الى قتالكم ، فقريش المو تورة في بدر لم تكن تريد في أحد إلا أن تثأر من قريش الواترة. وقد

<sup>(</sup>١) تاريخ بن الاثير

مكنها انخداع الرماة عن وصية النبي صلوات الله عليه من نيل ما تريد فجر ح النبيجر احه ومثل بحمزة ذلك التمثيل الذي صار سبة على زوج أبي سفيان . وقد قَتلت الانصار في الموقعة بين طبعا وقُتلت ، و لكن الانصارلم تكن مقصودة بعداوة قريش مكة إلا عرضا ، وكان ما بين قريش المشركة وقريش المسلمة أكبر بكثير مما بين قريش المشركة والانصار. ومع ذلك فقد تجاهل صاحب الـكتاب قريشا المسلمة ، قريش المدينة ، وجعل الامركله بين قريش مكة و الانصار في حياة النبي و بعد النبي ، وجعل فتح النبي مكة انتقالا للسلطان السياسي الذي يزعمه من قريش الى الانصار ١ مع أن الانصار إن أخذنا بظاهر الامر لم يكن لهم سلطان في حياة الرسول ولا بعده . ففي حياة الرسول كان الامر للرسول وهو من قريش . و بمد حياة الرسول كان الامر للخليفة وهو من قريش . فلم يكن هناك اذن ما يصانع أبو سفيان أو غيره من أجله انتظاراً لان يمود السلطان الى قريش كما يوسوس صاحب الكتاب، إذ السلطان كان دائما في قريش قبل الفتح و بعده . كان قبل الفتح منقسما بين قريش مكة وقريش المدينة . وصار كاه بعد الفتح لقريش المدينة أو بالأحرى لقريش مطلقاً لان قريشا دخلت كلها بعد الفتح في الاسلام. هـنا اذا نظرنا الى الامر بمين الجاهلية التي ينظر بها صاحب الكتاب وأخذنا بعرض الامور دون جوهرها كما يأخذ . أما اذا أخذنا في الامر بجوهره وبالواقع فان الاسلام يجبُّ ما قبله ، والبيئة الاسلامية لم تكن تعرف عصبية الجاهلية ، ولم تكن تعرف جامعة ولا أُخوَّة غير جامعة الاسلام و اخو ته . كانت كذلك في مكة قبل الهجرة ، وكانت كذلك في المدينة بعد الهجرة ، وكانت كذلك في جميع بقاع الاسلام زمنا طويلا بعد و فاة الرسول. ولولا ذلك ما ظهرت وما غلبت على ما حولها من البيئات. ولم يكن ليتفق مع الاسلام غير ذلك: ففي مكة قبل الهجرة لم يكن

رجل ليستطيع الدخول في الاسلام من غير ان يخرج على العشيرة ويجعل بصبية الجاهلية تحت قدمه . وكان المسلم يختار دينه على أهله اذا أبي أهله إلا ن يترك دينه أو يتركوه . وغلبت جامعة الاسلام عصبية الجاهلية و نعرتها ، كان العبد اذا أسلم يصير قرين السيد القرشي المسلم ، لا براه القرشي إلا أخا مد ان كان قبل الاسلام لا يراه إلا عبداً . وما هي الهجرة الا بيع الاهل البلد والمال و احتيار الدين على ذلك كله حين لم يكن من الخيرة بد ? وما هي لنصرة الا تغليب الاسلام على كل ما سواه و بذل البلد والمال لمن لا مأوى ولا مال لهم من المهاجرين ? ثم ما هي اذا لم تكن بذل النفس دو نهم لغير ما جامعة سوى جامعة الدُّن ، ولو اقتضى ذلك مقاطعة الادنين من الأهل والصحاب ومحاربة الابعدين ممن لم يكن بين الانصار وبينهم قبل الاسلام خلاف ٩ أليس صاحب الكتاب برى القرآن حجة على ما حدث في عهده ? اذن فليقرأ \_ إن لم يكن قرأت ه والذين تبوءوا الدار والاعان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أو توا ويؤ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من خادَّ الله ورسوله و او كانو ا آباءهم أو ابناءهم أو اخو انهم أوعشيرتهم » . وصدق الله ويذ كر صاحب الكتاب « مقدار حظ العرب من العصبية وحرصهم على الثأر للدماء المسفوكة وجدهم في الدفاع عن الاعراض المنتهكة ، في سبيل الاستدلال على بلوغ « الضغينة بين هذين الحيين من أهل الحجاز أقصى ما كانت تستطيع ان تبلغ » فهل كان هناك بين قريش والانصار أكثر مما كان بين الاوس و الخزرج قبل الاسلام ? وهل كان بين شعراء حيين أكثر مماكان بين شمر اء الاوس يقودهم قيس بن الحطيم وشعر اء الخزرج يقودهم حسان ? فقد سل الاسلام ماكان بين الأوسوالخزرج ،وأبدلهم بالعداوة محبة

دائمة باعتراف صاحب الكتاب نفسه لانه لم يذكر قط أن الضفينة عادت بعد وفاة النبي فزال الرماد عنها وتأججت نارها بين الانصار . فلم يستأصل الاسلامُ المداوة من بين الاوس والخزرج ولا يستأصلها من بين قريش والانصار؟ ولماذا \_ اذا كان الامر في الاسمرم بين قريش مكة والانصار كما يتقول صاحب الكتاب \_ لماذا قسم النبي صاوات الله عليمه غنائم حنين على قريش مكة واعراب البادية ولم يمط الانصار شيئًا ، من غير ان يخشى ان يفسد الامر بين قريش والانصار أو بين الانصار وبينه وهو ما كان يحصل لو أن أمر العصبية في صدر الاسلام الاول كان على ما وسوس صاحب الكتاب وصور ٩ تم لماذا لم يزد الانصارُ بمد ان حرموا من تلك الغنائم الكثيرة على إن تحدثوا فَمَا بِينْهُم لَقِد لَقِي النَّبِي أَهَلُه ، فَمَا هِي الآ ان جمعهم حين بلغه ذلك عنهم وخطبهم تلك الخطبة التاريخية التي ليس لها في تاريخ الانسانية مثيل ، والتي هي في الحقيقة وستظل أبدالاً بادصك شرف الانصار، حتى بكوا وقالوا رضينا برسول. الله قسما ? أوَ أَثر عصبية هذا ? أو فعل من يتخوف وجود عصبية أو فعل من يعيش لحطام دنيا ? واذا كان هذا ساوك جميع الانصار ازاء قريش المغلوبة عام الغلبة عام الفتح، وقريش أفرب ما تكون عهدا بشركها، والانصار أقرب ما يكونون عهدا بعداوة قريش، فإذا غير الهوى يجعل صاحب الكتاب يثير ضغينة بين قريش والانصار بعد ان زالت تلك الضغينة بدخول قريش في الاسلام، و بعد أن مكث النبي صاوات الله عليه في المسلمين ثلاث سنين بعد الفتح وبعد أن بايع الانصار مختارين خلفاء من قريش ليس منهم غيرو أحد من بيت. الرسول، وبعد أن عاش الناس بعد الرسول صلوات الله عليه اكثر من عشرين. عاما على حكم الاسلام و اخوَّ ته وصفائه ?

الكن صاحب الكتاب يزعم ان الشمر الجاهلي موضوع ويريد ان يفسر

ذلك عن طريق السياسة حين لم تكن سياسة بالممنى الذي يمرفه في القرن المشرين فهاذا يعمل الا أن يخلقها خلقا و إن اقتضى ذلك ان يفرق في الاسلام بين السياسة والدين ، و يجعل سلطان السياسة التي اختلقها فوق سلطان الدين وعصبيتها فوق جامعة الدين بعد أن محا الاسلام عصبية الجاهلية وحميتها ، وترى. من نجو أها وذعواها ومن المتناجين بها والداعين اليها، فكانت الحياة الاسلامية الاولى. مثلا و احدا عظما لذلك الاخاء الذي احكم الاسلام أو اصره ؛ لا تفريق فيه بمن عرب وعجمي ولا بين اسود وابيض مما لانزال الانسانية بعده في حسرة عليه وفي عجز عن بلوغ شأوه ? وماذا يعمل صاحب الكتاب في سبيل تشو به تلك الحياة و تصوير هاكما يريد الا ان يفتري الكذب على الله و رسوله وعلى المؤمنين فيخفى ما يخفى و بحرف ما يحرف و يزعم في مراوغة ان النبي لم يستطع أن يمحو الضغائن من بين الناس ولا ﴿ أَن يُوجِهُ نَفُوسَ الْمُرْبِ وَجِهِةَ أُخْرَى ﴾ كأنه لا يَكفيه في محوها أن يعيش الناس على ذلك الاخا، والمودة سنين كثيرة في حياة النبي وسنمن كثيرة بعده ، وكأنه لا يقنعه إلا أن يستمر الناس. على ذلك ثلاثة عشر قرنا حتى مس هو ذلك الاخاء ويحسه فيدركه ويصدق يه ،إن أدركه عندئذ أوصدًى . وكأنه لا يكفيه في توجيه نفوس العرب وجهة أُخرى ان يميش الناس لله ، و عو تو الله بعد ان كانو ا يعيشو ن للنفس وللموى ، وأن يقوم على الارض عهد يكون الحكم فيه لله ، ليس لانسان على انسان حكم إلا بما حكم الله ، وايس لأمير على مأمور طاءة إلا في ماوافق طاعة الله ، وليس لآدمى على آدمى فضل إلا بالتةوى . وماذا يعمل صاحب الـكتاب بعد أن بدأً ` الافتراء الا أن عضى فيه فيزعم \_ تلبيسا على القارى. \_ أن النبي مات « ولم يضع قاعدة للخلافة ولا دستورا لهذه الأيُّمة ، أكأن ليست حياته صلوات الله عليـه كاما قاعدة 1 وكأن ليس في القرآن كله دستور للناس! وكأن

صاحب الكتاب لا يعرف القواعد الا اذا كانت في صورة بنود ، ولا الدساتير الا اذا صدرت بمرسوم، وكأنه لم يسمع قط بخطبة الفتح التي خطها الرسول صلوات الله عليه بهاب الكعبة يوم فتح مكة ﴿ أَلَا كُلُّ مَا ثُرَّةً أو دم أو مال 'يدَّعي فهو تحت قدميّ هائين الا سدانة البيت وسقاية الحاج ... ياً معشر قريش أن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء . الناس من آدم وآدم خلق من تراب (ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجملناكم شعوباً وقبائل لتمارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم) ، (١) أو كأنه لم يسمع قط ببيعة الصفابعد فتح مكة حين « جلس رسول الله عِلَيْكُلِي للبيعة على الصفا وعمر بن الخطاب تحته واجتمع الناس لبيعة رسول الله عِلَمُكُلِبُ على الاسلام فطاله بالعمهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا ، (٢) أو كأنه لم يسمع قط بخطبة الجبل ، خطبة الوداع ، الني خطبها النبي في الناس على جبل عرفة في حجة الوداع « . . . أمها الناس ، ان دما . كم وأموالكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . أَلا هل بِلُّغْت ? اللهم اشهد . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى الذي اؤتمن عليها وإن ربا الجاهلية موضوع وان أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبدالمطلب، وان دماء الجاهلية موضوعة وان أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحرث ابن عبد المطلب ، وأن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقالة ، (٢) ₹ . . . أيها الناس ، انما المؤمنون إخوة فلا يحل لامري. مال أخيه الا عن طيب ففسه . ألا هل بلَّفت ? اللهم اشهد . فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم

<sup>(</sup>١) الطبري

 <sup>(</sup>۲) ابن الاثير

قاب بعض فانی قد ترکت فیکم ماامداً خذتم بر لم تصلو ا کناب الله و سنة ثبید لا هل بلغت ? اللهم اشهد. أسها الناس ان ربكم واحد وان أباكم واحد ، كلكم لا بالتقوى. ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم . قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب » (١) ﴿ برى صاحب الكتاب في هذَّا كله قاعدة ولادستورا ، ويأني كل الآباء أن بسلم لاسلام بهدى اهتدى به الناس فى ذلك اليوم العصيب يوم وفاة رسول الله سلوات الله عليه، ولكنه بجد صعوبة فى أن يسلم للرومان بأنهم كانوا أنمة المهاجرين الانصار فيما اقترحوا ذلك اليوم عند المشاورة من نظام الامارة 1 فان حملك لعجب من هذا على الشاك فيه فافرأ قوله ﴿ وَلا أَسْتَطِّيعِ أَنْ أَفْهِمِ هَذَينَ الْمُذَهِّبِينَ للذىن ظهرًا في أول عهد المسلمين بالحياة السياسية الاعلى أنهما محارلة لتقليد لرومان في حياتهم السياسية . القد كان مذهب الانصار ميلا الى النظام الجهوري تقنصلي الذي كان في عصر رقي الجمهورية الرومانية يقوم على انتخاب قنصلين حدها بمثل الارستوقراطية القدعة ، ارستوقراطية المولد، والآخر عثــل الارستوقراطية الجديدة ارستقراطية الثروة والجد والعمل. وقد كان مذهب المهاجرين ميلا للنظام الامبراطوري ولا سيما في العصر الأخير الذي كان بجمه السلطة كلها الى الامبراطور دون أن بجعله ملكا يورث الملك أبناءه من بعده » (٢) ثم احكم بعد هذا وذاك أمتابع صاحب الكتاب أم غير متابع للوهم ، ومحرف صاحب الكتاب أم غير محرف للناربخ

ثم لم َ هذا كله ؟ لم هذه المسارعة الى تصديق ما لا يصدقه أحد وانكار ما لا ينكره أحد ولم هذا الاجتهاد في هدم أنبل عصور التاريخ الاسلامي ان لم

<sup>(</sup>١) عن العقد الفريد الا . وسنة نبيه بـ فانها عن الطبري . وفي العقد « وأهل بيتي »

<sup>(</sup>٢) مثال الاحوص بن محمد الانصاري من حاديث الاربعاء

يكن أنبل عصر يعرفه التاريخ ؟ لشيء تافه لا يمكن أن ينتج من كل هذا التحريف بفرض أن المستحيل قد وقع فانقلب المنحرف عن الحقيقة حقيقة . ذلك الشيء التافه هو التماس صاحب الكتاب تعليلا لوضع الشعر على الجاهليين في الاسلام ا ولم نر قبل اليوم تاريخاً جمعاً على صحته من العدو والصديق والقريب والبعيد تقلب حقائقه ويصبغ بغير لونه توصلا الى تعليل ظاهرة صغرى مثل وضع الشعر على فرد أو على عصر أو والغرض وحده هو الذي يسول لصاحبه أن قضية كالني يزعمها من نحلة الشعر الجاهلي كله أو جله ممكن تعليلها باذكاء نار العصبية عامة شاملة في العصر الاسلامي ، يفرض أنها ذكت بالفعل بين مسلمي ذلك العصر لا بين جوانح صاحب الكتاب

لنفرض كل ما ادعى صاحب الكتاب! لنفرض ان العصبية الطائفية شبت بين القبائل كاشد ما كانت أو أشد ما يكن أن تكون ، و انها جعلت كل قبيلة تحرص « على أن يكون قديما في الجاهلية خير قديم وعلى أن يكون مجدها في الجاهلية رفيعا مؤثلا بعيد العهد » ، و أن الشعر الجاهلي ضاع كله و لم يبق منه شيء كما قال أبو عمر انه قد بتى ، و أن القبائل بعد و في حاجة الى الشعر تقدمه وقو دا لهذه العصبية المضطرمة » . لنفرض كل هذا ! ماذا ينفع القبائل أن تقول الشعر و تنحله شعر اءها القدماء ؛ ألم يكن يكفى أهل تلك العصبية ان يتشائموا بالشعر مقولا في عصر تلك العصبية ؟ أم من لو ازم التشائم بشعر العصبية أن يكون الشعر مقولا من قديم فان قبل من حديث لم ينفع و ان استثار الذكريات يكون الشعر مقولا من قديم فان قبل من حديث لم ينفع و ان استثار الذكريات القديمة عا فيها من دواعى فحر أو هجاء ؟ ان الذي يفهمه كل ذي عقل أن الناس اذا تشائموا بالحوادث يتزيد بعضهم فيما أحياناً و يتنقص منها أحياناً و يتنقص منها أحياناً و للناس وتشتد على المشتوم . فاذا كان لها هذا الأساس فايس مهم في صياغتها نثراً أو شعراً على المشتوم . فاذا كان لها هذا الأساس فايس مهم في صياغتها نثراً أو شعراً على المشتوم . فاذا كان لها هذا الأساس فايس مهم في صياغتها نثراً أو شعراً على المشتوم . فاذا كان لها هذا الأساس فايس مهم في صياغتها نثراً أو شعراً على المشتوم . فاذا كان لها هذا الأساس فايس مهم في صياغتها نثراً أو شعراً على المشتوم . فاذا كان لها هذا الأساس فايس على هذا الأساس فايس على المشتوم . فاذا كان لها هذا الأساس فايس على المشتوم . فاذا كان لها هذا الأساس فايس على المشتور المساس فايس المهم في صياغتها نثراً أو شعراً المناس فايس المناس فايس المهم في صياغتها نثراً أو شعراً المناس فايس المناس فايد المناس فايس المناس فايس المناس فايس المناس في المناس المناس في المناس في المناس في المناس في المناس المناس في المناس في

ن يكون الصائغ صاغها فى الزمر الذي وقعت فيه ، بل لعل صياغة شاعر إياها إبان تأثره بالعصبية أجدى عليه وأشفى له وألكى في المعتر لشتوم

ثم متى كان الشاعر المجيد يرضى بأن ينحل شعره غيره من الأموات بذكر به وهو حي يسمع لا يذكر بشيء ؟ ومتى كان في طباع الهجائين أو غير لهجائين أن يؤ ثروا غيرهم على أنفسهم ببنات قرائحهم من شعر أو نثر اذا وقع ولهم من الناس وطار ذكره على الأفواه ؟ أليس غريباً أن يغفل استاذ الادب ي جامعتنا عن هذه الأوليات ويظن بمخالفتها أنه قد جاء بتعليل لفرض قد عجز كل العجز عن اثباته أو تبريره ؟

( ويستخلص صاحب الكتاب قاعدة يسير عليها في نقد الشهر أصحيح هو أم مكذوب هي الشك في كل شهر جاهلي من شأنه مجاراة العصبية اوهي قاعدة من شأنها أن تضيع جميع الشعر الجاهلي ، لا أن الشعر الجاهلي كله أو معظمه نتاج العصبية . فهي قاعدة تعوق النقد ولا تنفعه ، لأنها تعين على تضييع الصحيح من الشعر من غير أن تعين على تعيين المنحول . ولكن العكس أولى أن يكون هو القاعدة ; كل شعر جاهلي من شأنه تأييد العصبية فقد توفر فيه شرط أساسي من شروط الجاهلية فهو مظنة الصحة حتى يمتحن من طرق أخرى فلا يثبت على الامتحان

وفي الحق ان العصبية ان كانت ثارت في الاسلام تلك الثورة التي يصفها صاحب الكتاب فمعقول أن يكون أول أنر من آثارها استثارة الشعر الجاهلي من مظانه ، وجمعه قصائد من أفواه الرواة ومقاطيع من صدور الأفراد إذ ليس معقولا أن يكون الشعر قد أهمل في الاسلام ذلك الاهمال الذي يتوهم صاحب الكتاب، وأثر آخر للعصبية يسير مع الأول جنباً لجنب: أن يَشيد

الشعراء مآثر قبائلهم في الاسلام ماكان لهم في الاسلام مآثر فان لم تكن فيها ثير الجاهلية ، وأن يذيعوا مخازي أضدادهم ، ماكان منها في زمن الاسلام ثم ماكان منها في الجاهلية . يشيدون بتلك ويذيعون هذه بالشعر يلتمسون هم به الشهرة والمفخرة والغلبة انكانوا على مثل هذا الشعر قادرين . وإذا كان هناك ما يخاف فذلك هو انتحالهم الجيد من شعر الجاهلين ينسبونه الى أنفسهم ما أمنوا الانكشاف والفضيحة ، لا أن يقولوا الجيد من الشعر ويؤثروا به الجاهليين . و نظن هذا الأثر الناني هو الذي كوّن مثل الأخطل والفرزدق وجرير . واشعارهم ممثل من الشعر المتأثر بالعصبية كيف يكون في الاسلام . وقد يكون للعصبية أثر ثالث : أن محمل غير المجيدين أن يقولوا الشعر ابن سلام من نسبته الى طرفة وعبيد ناتج عرهذا الاثر . وقد يجوزان تحمل النسبية بعض المجيدين أن يدسوا البيت والميتين على الشاعر الجاهلي لغر ما سبب واضح . وكشف هدذا ان وقع عسير من غير شك ولكنه ممكن ، واحتال وقوعه لا ينبغي أن يدفع الى الشك في كل شعر الجاهليين

فالعصبية فيا يبدو أثرها في الجلة عكس ما يصف صاحب الكذاب . هي أجدر أن تعمل على صيانة ما كان قد بقي من الشعر الجاهلي ، وهي الى حمل الشعر اء المجيدين على الانتحال (1) والسطو أقرب منها الى حملهم على النبحلة والوضع . أما غير المجيدين فأمرهم يسير ان كذبوا على الفحول ، فان كذبوا على أمثالهم فالخطب في هذا أيضاً يسير

لكن صاحب الكتاب لم يقف عند حد في ته ميل العصبية تبعة تزوير الشعر. فقد وجدها تحتمل كل ما يستطيع أن يحملها فتوسع في ادعاء

<sup>(</sup>١) بمعناه اللغوي

الكذب على العرب وعلى غير المرب، المسلمين وغير المسلمين، وحمل كل ذلك على المصبية حملها ما وافقه من كذب العرب على العرب، وحملها ماوافقه من كذب. الفرس على العرب ، و العرب على الفرس. و حملها ما و افقه من كذب المسلمين على المهود والنصاري ، ومن كذب النصاري والمهود على المسلمين . وحملها ماشاء من كذب الرُّواة والقصاص على القدماء مرضاة الامراء وابتغاء الظهور على امثالهم من الرواةوالقصاص. فهذه ألوان من المكذب زعمها، ترجم الى ألوان من العصبية. فكذب العرب على العرب راجع الى العصبية السياسية ، وكذب الفرس على العرب والعرب على الفرس راجع الى العصبية الجنسية أو الشعوبية. وكذب اليهود والنصارى على السلمين، والمسلمين على النهود والنصارى راجع الى العصبية الدينية ، وكذب الرواة والقصاص على أنفسهم وعلى القدما، راجع الى عصبية رابعة يصبح ان تسمى بالعصبية الذاتية أو العصبية الانانيَّة . توسع صاحب الكتاب هذا التوسع في العصبية فجعلها الباعث العام على كل كدب، وتوسع توسعًا مثله في الـكذب فجعله الشغل العام لـكل طائفة و لـكل فرد . وهو لا يجد صعوبة ما في النكذيب ؛ وفي انطاق الناس بما لم ينطقوا به ، وتحريكهم بما لم يتحركوا له . وطريقته في هذا بسيطة : كل شيء فيه مفخرة لقبيلة ومخزاة لأخرى فهو من افتراء احدى القبيلتين على الأخرى. وكل شيء فيه تشريف للعرب فهو من افتراء العرب يستظهرون به على الفرس. وكل شيء فيه تشريف للفرس فهو من افتراء الفرس يستظهرون به على العرب. وكل شيء فيه فضل المسلم على غير المسلم ، أو لغير المسلم على المسلم ، فهو من افتراء أي الاثنين هو أُقرب بذلك الشيء الى الفضل. فأيام العرب مكذوبة لأنها إما للعرب على العرب، و إما للعرب على الفرس ، و إما للفرس على العرب . وما آثر قريش في الجاهلية مكذوبة لانها فى الغالب إما لبني هاشم على بني أمية ، وإما لبني أمية على بني

هاشم . ومواقف العرب عند ملوك الفرس مكذو بة لانها تظهر العرب لم يذلوا للفرس. والشعر المقول في هذا كله مكذوب لانه يظهر فضل قبيلة على قبيلة أو فضل أمة على أمة ، أو فضل فرد على فرد .كل هذا يخبرنا به الدكتور وهو لاينكو أن قد كانت للعرب أيام فما بينها ، وأن قد كانت للفرس أيام على العرب ومفخرة وفضل، وأن قريشا كان لها مآ أر، البني هاشم منها على الأخص ولبني أمية ، وأن اليهود والنصارى لم يكونوا ليقيمواما أقاموا في بلاد العرب من غير أن يؤثروا في حياتها والغتها الاثر المذكور . واذا كان ذلك كذلك كايمترف فلم لا يكون صحيحًا ما تذكر العرب من أيامها فيما بينها ، ومن أيام الفرس عليهاو أيامها على الفرس ? ولم يكون لقريش الشرف والسيادة ويكون كذبا ما تتحدث به الاخبار أو ينغني به الشمر من ذكر المـآثر التي أعقبت قريشاً تلك السيادة وذلك الشرف الولادا اذا كانت النصرانية تغلغلت هكا تغلغلت المودية في بلادالمرب « وكان الهود قد تعربوا حقاً وكان كثير من العرب قد تهودوا » حتى كان من غير المعقول « ان ينشر هذان الدينان في البلاد العربية دون ان يكون لهما أثر ظاهر في الشمر العربي قبل الاسلام » \_ لماذا اذن لا يكون ما يدعيه اليهود والنصاري من الشعر والشعراء صحيحا، خصوصاً وغير المتهودين والمتنصرين من العرب قد أقروا اليهود والنصارى على كثير مما ادعوا من الشعر والشعراء ولم ينكر المهود والنصارى على مشركي المرب أو مسلمهم ما ادعوا من مثل ذلك ع

الحق أننا هنا أمام حيلة جديدة لصاحب الـكتاب يدخل منها الى كل ما يريد من تزييف أو تجريح أو تكذيب . فانه لم يجد أسهل من أن يجعل سبب الشيء أو نتيجته دليلا على افتراء ذلك الشيء ، و من هنا استطاع ان ينكر كل شيء . فالعصبية كانت في الواقع سبباً في قول الشعر أو كثير منه

، الجاهلية . إذن فكثير من الشعر الذي صححه العلماء للجاهليين موضوع إذ من و اضح أنه نتاج العصبية ا والعرب كانت لها أيام فما بينها ، ولم يكن من الممكن ، يوم من تلك الأيام إلا ان ينتصر فريق وينخذل فريق ، كما لم يكن من لمكن لشعراء الفريق المنتصر إلا ان يذكروا ذلك اليوم بالفخر ، ولا لشعراء غريق المنخذل إلا ان يلجثوا في الغالب الى ما يخفف وقع ذلك الانخذال كأن ذكروا أياماً سبقت كان النصر فيها لهم. إذن فذلك الشعر كله موضوع أو جدر أن يكون موضوعاً لأنه يجعل لفريق من العرب سابقة وقدمة في الجاهلية على فريق! والفرس كانت لهم عزة وسلطان على العرب في الجاهلية ولا بد أن بكون في مواقف بعض العرب عند ملوك الفرس أو عند ولا تهم ما يدل على فلك. إذن فما قاله العرب مما يشهد بذلك (كأبيات أبي الصلت عند سيف بن ذي يزن ) موضوع ، وضعه الموالى على العرب لأنه يشهد بفضل الفرس على العرب! وكان في العرب من أهل البادية من استعصى على الفرس و الروم ان يخضع لهم ، وكمن أخذته العزة عن مقديرة فلم يخضع ولم يعص ، وانما أعطى وأخذ واعتذر عما أعطى ما أخذ ، وافتخر بالأثنين أو افتخر به ذووه على من كان يضطر من العرب الى الاعطاء ويعجز عن الأخذ. وكان لا بد لذلك المستعصى كهانىء بن مسعود أو ذلك المعطى الآخذ كحاجب بن زرارة أن يفتخر بذلك إن كان ممن يقول الشعر ، أو يفتخر به من قبيلته من يقول الشعر . لكن صاحب الكتاب يجيء فيمس ذلك كله بمصاه فيصير مكذوبا أو خليقا ان يكهن مكذوبا لا نه يذكر للعرب في الجاهلية عزة ، و إذن فهو جو اب من العرب على ماكان يعيرهم به الموالى في الاسلام

الديق

وعلى هذا النحو أو شر من هذا النحوجرى صاحب المكتاب في موقفه

من القرآن، أو من الدين و انتحال الشعر كما يسميه. فقد كتب فصلا طويلاً في ذلك بعضه مفترى، و بعضه محرف، و بعضه لا يتصل بالدين، و بعضه ان صح فمن أثر القصص لا من أثر الدين. و كله بعد ذلك مكتوب بلهجة حرمت من الا دب كما حرم صاحبها من الصواب

فأما المفتري فقد زعم أن الناس شعرو الأمر ما ﴿ بالحاجة الى اثبات أن القرآن كتاب عربي مطابق في ألفاظه للغة العرب» فأرادوا « أن يدرسو ا القرآن درساً لغوياً ويثبتوا صحة ألفاظه ومعانيه » « فحرصوا على أن يستشهدوا على كل كلة من كلات القرآن بشيء من شعر العرب يثبت ان هذه الكلمة القرآنية عربية لا سبيل الى الشك في عربيتها، ا ولسنا ندري ماذا بريد صاحب. السكتاب عثل هذا الادعا. ولا بالراده على مثل هذه الصورة. وأذا كان هو لا يشك ، وهو ما هو ، في عربية القرآن، بعد ثلاثة عشر قرناً و نصف من نزُوله. فأحر بأولئك العرب وهم أخبر كثيراً بالعربية وأقرب جداً من عهد النبي. آلا يشكوا في شيء من عربية القرآن خصوصاً والقرآن نفسه بمنُّ على العرب. بعر بيته في غير ما آية فيه ، و يتخذ من عر بيته حجة بخرس بها من ألحد فيه أنه من تعليم أعجمي (ولقد نعلم انهم يقولون أنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين). فلم يكن في العربولا في الموالى من يشك في عربية شيء من القرآن واكن كان فيهم من لا يفهم كل آية من آيه، أو كل لفظة من لفظه فكان يسأل،وكان بجاب،وقد يطالب السائل بشاهدليستشهد فيأتيه به المسئول ولكن المسئول كان يجيب والسائل كان يسأل عن شاهد على صحة النأويل لا على صحة اللفظ . ومن ذلك أسئلة نافع بن الازرق وأسئلة غيره . لكن صاحب الكناب يزعم أنهم احتاجوا الى أثبات عربية القرآن وأنهم استشهدوا على صحة كل كلممة بشيء من الشعر ا ولا ثمر ما يزعم صاحب الكتاب هذا

الزعم. فلمل صحيحا ما يتحدثون به عنه من أنه يرى للقرآن أصلا أعجميا فأراد هنا ان يشير الى هذا المعنى بمثل هذا الاسلوب. ولعله أراد من هذا الذي افتراه على القدماء وعلى القرآن ان يفتح لنفسه ، كا فتح، باب التعجب بمن يقول إن للقرآن نظا وأسلوبا لم يكن العرب يعرفونه قبل القرآن ، فجاء بمسألة صحة لفظ القرآن ليتخذها سلما الى انكار امتياز القرآن بخاص من النظم والاسلوب أو ليقول بلهجة العالم الوائق « بنصوص القرآن وألفاظه يجب ان نستشهد على صحة ما يسمونه الشعر الجاهلي بدل ان نستشهد بهذا الشعر على نصوص القرآن ته ونسى ان من لوازم الاستشهاد بالقرآن على صحة الشعر الجاهلي ان يكون الشعر ونسى من من لوازم الاستشهاد بالقرآن على صحة الشعر الجاهلي ان يكون الشعر من قبل ان يكون بينها تطابق ، في قول فيه مثل ما في قوله هذا من و ثوق و ادلال و غرور

ويلتحق بهذا النوع من المزاعم ما زعمه من انهم كانوا يستعينون على فهم القرآن بشعر يضعو نه اكان القرآن كان العبة بينهم ، أو كأن تفسير القرآن كان بأيدي الشعراء والنحاة ، أو كأن لم يكن فوق الشعراء والنحاة عند أمثال المنصور والمهدي و الرشيد و المأمون طبقة من أهل الفقه و التفسير لا تعتمد في علمها على نحوي ولا شاعر ، ولا تقر شاعراً ولا نحويا ولا انساناً كائنا من كان على التلاعب بالقرآن ا أو كأن أمثال المنصور والمأمون كانوا من العفلة و الجهل باللغة وبالدين بحيث يجوز عليهم مثل ذلك التلاعب ، أو كانوا من قلة الحبية بحيث يجتراً عليهم به ومن قلة الغيرة على حرمهم ، ان لم يكن على حرمة الدين ، بحيث لا ينزلون بالمجترى، أشد العقاب . لكن صاحب الكتاب ينزل الدين من غيره منزلته من نفسه ، ويسلك بالقدماء فيا كان بينهم سبلا لا يتردد هو الآن في ساوكها فيا بينه و بين الناس . والامر في هذا كله بسيط فهو يزعم الزعم يؤيد به قضيته من غير ان يقوم على ما زعم دايل . كانت هناك استعانة بالشعر الصحيح على تأويل القرآن، ولم يكن الشعر المستعان به جاهلياً كله بل كثير منه كان العلامياً ، ولكن القرآن، ولم يكن الشعر المستعان به جاهلياً كله بل كثير منه كان العلامياً ، ولكن القرآن، ولم يكن الشعر المستعان به جاهلياً كله بل كثير منه كان العلامياً ، ولكن

سواء أكان جاهلياً كله أم اسلامياً كله أم جاهلياً واسلاميا فانهم استعانوا واستشهدوا به واذن فينبغي عند الاستاذان يكون ذلك الشعر مفترى لانهم فسر وابه القرآن ا

كذلك ينبغي عند الاستاذ ان يكون مفترئ ماهنالك من الاخبار والاشعار المتصلة بشرف النبي في أسرته ، وشرف اسرته في قريش ، وشرف قريش في العرب، وما هنالك من الاخبار المتصلة بانتظار أحبار المهود و رهبان النصارى لنبي يبعث من العرب ، وما هذالك من أخبار وأشعار ترد الاسلام الى دين ابراهيم ، وما هنالك من أخبار يتحدث الناس فيها عن الجن . مفترى ذلك كله على أهله عند الاستاذ لان القرآن حدَّث عن الجن ، وأخبر ان الاسلام دين ابراهيم ، وان اليهود والنصارى يجدون النبي مكتوباً عنــدهم في التوراة والانجيل، وإذن فينبغي عنــد صاحب الـكتاب ان يكون كذباً ما هنالك من أخبار تتفق مع القرآن ؛ اذ ينبغي عند صاحب الكتاب ان يكون الناس اخترعوا تلك الاخبار تأييداً للقرآن ، واستظهاراً باليهود والنصارى عنــد العامة ، واثباتاً لقدمة وسابقة للاسلام في الجاهليــة اكأن قدمة الوثنية في الجاهلية نفعتها حتى أيغري ذلك المسلمين باختراع قدمة في الجاهليــة للاســلام! أو كأن عامة المسامين متوقف اعمانهم على ما يقول أحبار اليهود ورهبان النصارى حتى يلنمس لهم غير العامة دليلا على صدق رسالة النبي عطائير من هـذا السبيل - أوكأن عامة المهود والنصارى سيتبعون في تلك الأخبار ما يقول المسلمون لامايقول أحبارهم هم ورهبانهم . أو كأن الأحبار والرهبان سيأخذون بما يدعي المسلمون من ذلك لابما يعرفون هم . أو كأن القرآن حجة على ما كان العرب في عصر ه يقولون ويفعلون إذا كان ما يخبر به متصلا بالربا وبالخلق وبالبعث وبالانصال بالخـــارج في التجارة

والسياسة الى آخر ماعد دفي الفصل الذي عقده لا ثبات أن مرآة الحياة الجاهلية القرآن . أما اذا كان ما أخبر القرآن به متصلا بالجن واعتقاد العرب إياهم ، وعلة ابر اهيم و آكبار العرب اياها ، و ببعثة النبي الأمي و ماكان بأيدي الأحبار والرهبان من بشرى بها ، فذلك مالايكون القرآن حجة فيه على أهل عصره ، ومالا ينبغي أن يكون بأيدي أهل عصره ما يتفق معه فيه ! فان وجد من ذلك شيء قليل أو كثير فهو منحول مفترى عند صاحب الكتاب ا وسهل على الأستاذ فيا يظن أن يزعم ذلك الآن على بعد ثلاثة عشر قرناً و نصف من عهد نزول القرآن

لكن الذي لانفهمه ولا نجد له تأويلا يمكن أن يشرف به الأستاذ هو لماذا ـ بفرض أن ما ادعاه صحيح كله عجمل ذلك من أثر الدين في وضع الشعر ولماذا ـ بفرض أن ما ادعاه صحيح كله عجمل ذلك من أثر الدين في وضع الشعر وهو كله من أثر القصص ? من أثر القصص ما تحدثوا به في تعظيم شأن أسرة ان كان ما تحدثوا به مكذو با . ومن أثر القصصما تحدثوا به في تعظيم شأن أسرة النبي ولي الأمويين وغير الأمويين ان كان ما تحدثوا به منحولا . ومن أثر القصص ما ذكروا من أخبار الحنيفية والحنفاء الذين مال بهم عقلهم عن عمادة الاو ثان ان كانوا فها ذكروه كاذبين . من أثر القصص هذا كله ، فما لصاحب الكتاب بجعله من أثر الدين ? وماذا ينفع الاسلام أن يكون للاسلام في الحاهلية أو لا يكون ? وهل كان لقدمة الوثنية عند الاسلام حرمة في الحاهلية أو لا يكون ? وهل كان لقدمة الوثنية عند الاسلام حرمة في الحاهلية أو المحانة عن طريق انتحال قدمة وجحد في الجاهلية شي نفوس العرب شيء من المجد ولم يكن لهم من أمر العرب في الجاهلية شي نفوس العرب شيء من المجد ولم يكن لهم من أمر العرب في الجاهلية شي وماذا ينفع الاسلام أو يضيره أن يكون أمية بن أبي الصلت أو غير أميدة قال وماذا ينفع الاسلام أو يضيره أن يكون أمية بن أبي الصلت أو غير أميدة قال وماذا ينفع الاسلام أو يضيره أن يكون أمية بن أبي الصلت أو غير أميدة قال وماذا ينفع الاسلام أو يضيره أن يكون أمية بن أبي الصلت أو غير أميدة قال

شعراً وافق أو خالف به الاسلام حتى لو كان القائل عاش قبل الاسلام بقرون بدلا من أن يكون قد مات كما فعل أمية بعد الهجرة ببضع سنين ? و ماذا ينفع اليهودية والنصر انية أن يكون لها من أهلهما في الجاهلية من قال الشعر الهودي أو النصر أني ? وماذا يضرهما لولم يكن لهما من نطق في الجاهلية ببيت ؟ الحق أن صاحب الكتاب قد غفل في سبيل فرضه عن أوليات لا يجهلها أحد من الناس و اعتمد على تخيلات لايعرفها أحد من الناس. اعتمد فما اعتمد على شيء ظنه قاعدة تفسر له ما يشاء : هو ابتغاء القدمة والسابقة . وغفل فما غفل عن أن القدمة والسابقة لوكانت شيئاً في أفعال الناس فليست شيئاً في الأديان، إذ الأديان ليست من عند البشر ، أو هكذا يعتقدها أهلها على الأقل. ومن اعتقدها كذلك لم يلتمس لها شرفاً مستمداً من الناس ،سواء أعرقوا في القدم أم أعرقوا في الحدوث. وإن الانسان ليعجب من غفلة صاحب الكتاب عن شيء واضح كهذا . فلو لم يكن صاحب الكتاب برى في هـذه الأديان رأى أهلها لو جب عليه أن يضع نفسه موضع أهلها حين يريد أن يكتب عنهم من ناحيتها ، بدلا من أن يكتب عنها وعنهم كتابة من يرى أن تلك الأديان من وضعهم، اخترعوها لأُغراض دنيوية ، وتمسكوا بها لا ُغراض نفعية ، وابتغوا تأييدها عن نفس الطريق الذي مرى انهم وصلوا المهامنه: طريق الوضع والكذب والاختلاق

خد اليك مثلا موقفه من الاسلام في هذا الأمر الذي لاعلاقة للاسلام به ألبتة: أمر وضع الشعر وكذبه على الجاهليين. لقد زعم أن الاسلام كان باعثاً للناس على ألو ان من الـكذب لا تنفع ولا تجدي في شئون الناس فضلا عن شئون الدبن. كإ ثبات صحة النبوة للعامة ، و تفسير القرآن و إثبات صحة ألفاظه للخاصة . هذا بعد أن كان العامة دخلوا في دين الله وجاهدوا وماتوا في سبيله

فلم يعد أحد منهم في حاجة الى اثبات صحة دين ليس في صدره منه خالجة شك، ولوكان في حاجة ما ابتغاها وما ابتغيت له عن طريق كان يسترذله ويستنكف أن يسلكه في شتونه الخاصة قبل الدين حتى اذا دخل في الدين صار أشدلذلك الطريق استرذالا وأكبرمنه استنكافاً وأكثر منه خوفاً واشفاقاً . ولابتغاها و لا بتغيت له عن نفس الطريق الذي سلكه الدين في مناهضة الوثنية واقتلاعها من نفسه أن كان ولد في الوثنية، أو من نفس أبيه أو جده أن كان ولد في التوحيد: طريق العقل والحجة والبرهان البين الواضح . ولكان له بعد ذلك في حياة النبي وَيُعْلِينَةُ أَكْبُرُ مُثَمَّتٌ وَفِي كُلْ حَادَثَةً مِنْ حَوَادَثُ رَسَالَتُهُ الْمُمَدَّةُ ثَلَاثُهُ وعشر بن عاماً حجة قائمة ودليل هاد . فما حاجة مثل هذا الى الأكاذيب يخترعها أو نخترع له التقربه من دين هو في مكنة منه ? وما حاجة من هم أمكن في الدين من هذا الى البيت أو الأبيات من الشعر بختر عونها على علم لنفسير كتاب يعلمون انه من عند الله ، فكل لفظ منه مقدس ، وكل اجتراء عليه بكذب أو بتحريف يعلمون انه يسجر صاحبه في النار ؟ ثم ما حاجة أو لئك وهؤ لاء الى أن يلتمسوا للاسلام قدمة وسابقة وهم يعلمون أن القدمة والسابقة لم تنفع الوثنية شيئاً ، وأنها الو نفعت فالتماسم اعن طريق المكذب لا يغني شيئاً ؟ ثم ما حاجتهم إلى الكذب و القرآن الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يخبرهم نفسه أن الأسلام هو الدين القديم، أنزله على محمد الذي أنزله على عيسى وموسى وابراهيم ( ملة أبيكم ابراهيم . هو (١) سملكم المسلمين من قبل وفي هذا (٢)) الله على الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به البراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ، كُثْرَعلى المشركين ما تدعوهم اليه (٣) ) بل القرآن بخبر بأن الاسلام أفدم من ذلك، وأبقي من كل (۱) أي الحق سبحانه (۲) سورة الحج (۳) سورة الشورى

ما هنالك. قديم قدم الانسانية ، باق بقاء الفطرة : ﴿ فَأَقَمَ وَجِهِكَ لَلَّذِينَ حَنَيْهُا مَا فطرة الله الني فطر الناس عليها . لا :بربل لخلق الله . ذلك الدين القَيم . ولكن أكثر النياس لايعلمون) (١) ومع ذلك فصاحب المكتاب يزعم أن هي خلاصة الدين الحق الذي أوحاه الله الى الا نبياء من قبل ... و إذ كان اليهود. قد استأثروا بدينهم و تأويله و كان النصارى قد استأثروا بدينهم و تأويله ...ولم يكن أحد قد احتكر ملة ابرهيم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها فقد أهر المسلمو مديرد ون الاسلام في خلاصته الى دين ابر اهيم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين اليهود والنصارى ، (٢) وهو لايقف ليسأل نفسه كيف مكن أن يكون دين ابر اهميم أقدم و في الوقت نفسه أنقى عندهم في زعمه من دين المهو دوالنصاري ، ولا كيف يكون أنقى عندهم اذا كان قد « شاعت في العرب اثناء ظهور الاسلام وبعده فكرة أن الاسلام مجرو دين ابراهيم » ولكنه يمضي على وجهه لمزعم رغم الآيات الماضية أن تجديد الاسلام دين ابر اهم ، كان اشاعة، وأن من هذه الاشاعة ﴿ أَخَــ نــ وا يعتقدون أن دين ابر اهم هــ نــ ا قد كان دين العرب في عصر من العصور ، واذن فأحاديث هؤلاء الحنيفيــة ﴿ قُدُ وَضَعَتُ لهم وحملت عليهم حملا بعد الاسلام لالشيء الاليثبت أن للاسلام في بلاد العرب قدمة وسابقة ، 1 لولم يكن في هذا الاستنتاج ما يؤرسف لكان فيه ما يضحك ، وهو على أي حال يذكر تذكيراً شديداً بخطة كلمان هوار تلقاء القرآن الكريم والماسه مصادر للقرآن في شمر أميةوغيرشعرامية، اذ كان هوارأحدهؤلا الباحثين في. الاسلام من الفرنجة الذين أن عرض لهم ما يخالف أساس الاسلام لم يتردّدوا في

<sup>(</sup>۱) سورة الروم (۲) ص ۱٤٩ ــ ١٥٠

قبوله ، فى حين أنهم أن عرض لهم ما يخالف أساس المسيحية لم يقبلوه الآ مكرهين . الذين بدأ وا بمقدمة باطلة أفسدت عليهم كل منطقهم أذ فرضوا أن الاسلام من عمل محمد، وأن القرآن من تأليفه ، فهم لابد ملتمسون مصادره فى غير مصدره الحقيقي . وهم من أجل ذلك يتخبطون فى أبحاثهم فى الاسلام، تخبط صاحب الكتاب

فلندغ الآن صاحب الكتاب وما اختار لنفسه في أمر الدبن فسيرى أن. المكنة في العلم أو الادب لا تنال بمسخ الحقائق، وأنه بمسخما إما يجنى على نفسه لاعلى الدين، ولننظر فيما لم ننظر فيه مما لا يتصل بالدين عامة و الاسلام خاصة من الأمور التي جعلما أسباباً لوضع الشعر على الجاهليين

### القصص

وأول ماسنتناول منذلك القصص . والقصص أداة يعرف الاستاذ قيمتها ويعرف كيف يلهى بهما الناس ويعرف انها مطية الخيال وأن الخيال لايعرج كثيرا على الحقيقة ، فهى أجدر أن تتحمل مايحمّلها الاستاذ من غير أن ينتبه أحد الى سوء ماحمّلها

ورأيه في القصص وعلاقته بوضع الشعر يدور حول أمرين: الاول أن القصص في الصدر الأول كان خيالياً ، والثاني أنه كان في حاجة الى مقادير كبيرة من الشعر يستخدمها كاثرى في الف ليلة وقصة عنترة . ومن الأمر الأول استنتج أن أيام العرب وما يشبهها من الاخبار موضوعة أو جديرة أن تكون موضوعة ، ومن الثاني استنتج أن ماذكر في أخبار تلك الايام من الشعر موضوع أوجدير أن يكون موضوعا . وقد أخطأ صاحب المكتاب في النتيجتين كتبهما ، وكان خطؤه فهما واجعا الى خطئه صراحة في احدى المقدمتين.

### وخطئه ضمنا في الأخرى

وفي الحق ان القصص العربي الخيالي كان يحتاج الى كثير من الشعر بمزجه بالنثر زينة وعاطفة ولحنا. ولكنه في هذا تابع غير مبتدع ؛ لأنه في ذلك صورة مماكان يفعله العرب أيام كان سمر النهاس مايجرى بينهم من الحوادث والغارات لامايتخيلون من الحكايات. فالحوادث كانت كثيرة في الجاهلية الايكاد يمر يوم الا بوتر يدرك أو حلف يعقد أو حرب تنشب أو سلم يقع أو غارة تبيَّت أو مكيدة تدبر أو مكرمة تذكر أو مخزاة تنشر . وكل ذلك وكثير مثله يثهر العاطفة . والعاطفة خير وعامًها الشعر ، فكان النــاس فيما يقع لهم من الحوادث يعبرون عن عواطفهم شعراً . مَن استطاع الشعر منهم قاله ومن لم يستطع تمثل بشعر من استطاع . ولذا كان تاريخهم في الجاهلية جزءا من الادب أو كان أدبهم جزءا من التاريخ ، لأن حوادثهم لاتقدر قدرها ويعرف وقعها أو يعلم بعض ماقيل حولهــا من الشعر . وشعرهم لايقدر قدره و تدرك مزاياه حتى يعرف ما اتصل به من الحوادث. وذهبت الجاهلية وجاء الاسلام فكانت السُّنَّة في ذلك واحدة لأن النفوس من هذه الناحية كانتـواحدة ، حتى انتقلت النفوس عن ذلك بمرور الزمن وقلة الشعراء. فالاسملام الى أوائل العصر العباسي تاريخه أيضا قطعة من أدبه ، وأدبه جزء من تاريخــه . تقر أه فتر اه مرصعا بالشعر قاله قائلوه في الظروف المختلفة تعبيرا عن العواطف المختلفة فهو في ذلك كتاريخ الجاهلية، ليس بينها فرق الا في اختلاف الحوادث واختلاف النزعات

فالشعر إذن حقيقة من حقائق التاريخ في الأمة العربية ينبغي أن تتوقعها قائمـة بجوار الحقائق الاخرى جنبالجنب. ولا يحملنك ذلك على العجب أو الارتياب، فأدنى الى العجب والريبة أن نجـد جزءا كاملا من تاريخ الامة

لعربية وقع قبل شروق الاسلام بقرن أو بعده بقرن قد قام و حده من غير أن يكون قد أعقب من صحيح الشعر الكثير أو القليل

والقصص عند المرب لم يكن في الأول الاحكاية ما كان لهم من تاريخ في التاريخ مكان قصصهم وقصصهم كان تاريخ م من غير أن يستازم ذلك أن يدخل في التاريخ ماليس منه ، لأن كلة قصص عندهم لم تكن تفيدالا السرد و الحكاية عكاية الواقع لاحكاية الخيال ، ولم يكن الخيال قد علق بها بعد ، ولم يكن الخيال صار جزءا من معناها كما هو الحال الآن . تعرف ذلك في استعالهم كلة قصص ومشتقاتها ، و تعرفه في استعال القرآن إياها دائما بهذا المعنى الحقيقي : قصص ومشتقاتها ، و تعرفه في استعال القرآن إياها دائما بهذا المعنى الحقيقي : ( منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك ) ( فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين ) ( نحن نقص عليك أحسن القصص عا أو حينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ) \_ فان النكامة في هذه الآيات الكريمة لاتحتمل غير المعنى الحقيقي ، وكذلك هي في سائر القرآن

فالقصص عند العربإذنكان تاريخيا يعبر عنواقع لاعن متخيل ولايدرى بالضبط متى ظهر عندهم القصص الخيالى ، أي القصص الذى كانوا يقصدون فيه الى تخيل الحوادث البشرية التي يعلمون انها لم تقع بدلا من القصد الى سرد الحوادث كما يعتقدون انها قد وقعت . ولعل الامثال على السنة البهائم أقدم أنواع القصص الخيالى عندهم ، ولكنه ليس بالنوع المقصود فيما بين أيدينا . أنواع الذى نقصده و الذى يهمنا فيما نحن بصدده هو الذى يدور حول أنما النوع الذى مقدا النوع إذن لايدرى متى ظهر في العربية ، وهو على أى حال متأخر الانسان . هذا النوع إذن لايدرى متى ظهر في العربية ، وهو على أى حال متأخر فان أول ذكر معروف لالف ليلة وليلة ، بقطع النظر عن مصدرها ، ورد في مروج

لذهب (١) والفهرست في القرن العاشر الميلادى . وهي طبعا كانت موجودة قبل أن تُذكر ولكنها و أمنالها لا يرجى أن تكون قد وجدت في العربية قبل عصر الترجمة في الدولة العباسية على أبعد تقدير . أما سيرة عنترة في صورتها الحاضرة وما اليها من السير التي يغلب عليها الخيال فأحدث وجودا من ذلك بكثير ومها يكن من ذلك \_ و استقصاؤه يحتاج الى بحث و تنقيب \_ فان القصص الخيالى متأخر النشوء في العربية . وكان الطبعى أن يُنسج فيه حسن نشأ على منوال القصص التاريخي \_ أو بعبارة أخصر على التاريخ \_ من حيث مرجه بالشعر يقال في المو اقف المختلفة على السنة اشخاصه . غدير ان الشعر الذى في الناريخ شعر تاريخي يذكر في التاريخ حقيقة قاعة بجوار حقائقه كما قدمنا لك . الناريخ شعر تاريخي يذكر في التاريخ حقيقة قاعة بجوار حقائقه كما قدمنا لك . القصة قد بنيت على حادثة تاريخية فيجوز أن يخلط فيها الخيال بالحقيقة في الشعر أيضا

و مصدر الشعر في القصص الخيالي ماهو ? أوضعه القصاص؟ أم كان كل قاص كا يفرض صاحب الكتاب يشرف على طائفة من الشعراء: يصف لهم مواقفه فيخرجو اله من الشعر المناسب لتلك المواقف ما يريد ?

هذا كذيره لا يمكن أن يؤخذ فيه بالظن والتخمين و نحن على العموم نستبعه هذا كل الاستبعاد. فالقصاص لم يكو نو اشعراء، والشعر في كثير من مواقف تلك القصص حسن جيد لا يقدر عليه الا من يصدر في شعره عن عاطفة ، فمن المستبعد أن يكون قد قاله من الشعراء طائفة استأجرتها القصاص والقصاص أفضهم كانوا لا يقدر ون من الأجر على كثير إن قدر وا منه على شيء . انما كان ذلك الشعر السكثير الجيدموجودا حين ظهر القصص الخيالي . كان موجودا

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية

في الأدب تراكم فيه في الفترة التي مرت قبل أن يظهر ذلك القصص، فتمثّل القصاص به في المواقف المختلفة وأبدوا في ذلك عن جودة حكم وحسن ذوق وسعة اطلاع. فلو نظرت في الف ليلة وليلة مثلا وجدت فيها من الشعر العباسى والشعر الاندلسي وشعر العصور المتأخرة، ولعلك لو أمعنت النظر تجد فيها من الشعر الحاهلي والشعر الأموى أيضا. ولم يكن القاص الذي نسب ذلك الشعر الى غير أهله يريد بذلك كذبا لانه كان يعلم تمام العلم ان المقام وحده كاف الى غير أهله يريد بذلك كذبا لانه كان يعلم تمام العلم ان المقام وحده كاف الرغهام القارىء المهتم ان النسبة محض خيال

لكن صاحب الكتاب لم بحسن النأمل في أمر القصص و نشو ته ، وخلط بين الناريخ العربي والقصص الخيالى ، فاستشهد بكثرة الشعر في الف ليلة وفي قصة عنترة على وفرة ما كان يحتاج اليه القصاص في العصر الأموي مثلا من الشمر، كأن تينك القصتين عوذج للقصص في القرن الأول الهجري ! واستنتج من ذلك اضطرار القصاص عندئذ الى الاستمانة بالشعراء في تلفيق الاشعار و بغير الشعراء في تلفيق الاخبار ، مع ان تينك القصتين وأمثالهما لم يأتيا إلا بعد أن تكدس الشعر امام القصاص . وزعم ان لديه نصا يبيح له ان يفترض استئجار القصاص الشعراء للتلفيق هو ما رواه ابن سلام من ان ابن اسحاق كان يعتذر عن غثاء الشعر الذي كان يرويه بقوله: ﴿ لَا عَلَّمُ لَى بالشعر أنما أو تى به فأحمله ، مع ان هذا النص ان كفى وحده لان يبنى عليه ينقض ما ذهب اليه صاحب الكتاب من استعانة القصاص بالملفقين أذ ليس هذا الاعتذار من ابن اسحاق صاحب السيرة اعتذار ملفق، وأنما هو اعتذار جاهل بالشعر يعتذر بجهله عما وقع فيه من عدم تمييز الصحيح من المنحول في الشمر الذي كان يرويه . واعتذاره هذا يدل على شيء آخر كان من المكن أن يبصره الاستاذ كما أبصر الأول لو كان يريد . يدل على أن قد كان

هناك في زمن ابن اسحاق بصيرون بالغناء وغير الغناء من الشعر لاموه فيما روى من الغناء ءويدل على أن أو لئك الملفقين الذين زعم كانوا لا يقدرون إلا على الغناء الذي لا يخفى على الناقد، ويدل على أن ابن اسحاق أدرك أن فيما رواه غناء لاخير فيه واكتنى بأن يدفع عن نفسه اللوم بذلك الاعتذار . فلو كان صحيحاً ما استنتجه صاحب الكتاب من دلالة ذلك النص على وجود أناس كانوا يأتون القصاص بالشعر المنحول حرفة يحترفونها فان ما يدل عليه ذلك النص عينه من وجود أناس قادرين على تمييز المنحول من غيره، ومن أنهم قد ميزوه بالفعل، هو المهم فيما صاحب المكتاب بصدده اليوم من النظر فيما صحيح القدماء من الشعر أصحيح هو كا قالوا أم غير صحيح

ومن المهم ان تلاحظ ان الذين لاموا ابن اسحاق قصروا لومهم على الشعر دون الحوادث. فهو قد روى غذاء من الشعر ولكنه لم يرو غذاء من الاخبار، وإلا الاموه فيها ولا نكروها كا أنكروا الشعر. وهذا معقول: لان الحوادث التي رواها كانت تاريخا معروفا لا يجهله أحد من العلماء ولا يجهل أكثره أحد من الناس لا نها كانت حوادث وقعت في الاسلام و تتعلق بعد الرسول صلوات الله عليه باعلام الاسلام. والمسلمون في الصدر الاول حرصوا على ان يحصوا أعمال الرسول الشخصية واحتاطوا في احصائها كل محتاط لانها كانت بعد القرآن عمدتهم في استنباط أحكام الدين. فالحوادث العامة التي شهدتها الجوع في عهد الرسول والحوادث العامة التي شهدتها الجوع في عهد الرسول والحوادث العامة التي شهدتها الجوع بعد الرسول كانت من باب أولى بالمكان الذي لا يخفي على أحد . يعرفها ابن اسحاق كا يعوفها غيره . وقد أقروه عليها حين قصر والومهم على غيرها ، وزاد هو اقرارهم يعرفها غيره . وقد أقروه عليها حين قصر والومهم على غيرها ، وزاد هو اقرارهم الرسول . فشك صاحب الكتاب في السيرة شيرة الرسول انما هو عندمن يحسن الظن بصاحب الكتاب نتيجة خلطه في أمر القصص بين الخيالى منه مثل الف الظن بصاحب الكتاب ني المهم في أمر القصص بين الخيالى منه مثل الف الظن بصاحب الكتاب ني يعرفها في أمر القصص بين الخيالى منه مثل الف

ليلة وسيرة عنتر وبين الحقيقي الذي كان تاريخا معروفا مثل سيرة الرسول وسيرة ما جرى بعد الرسول في زمن الخلفاء ، الراشدين منهم وغير الراشدين . وقد. عرفت أن كلة قصص نفسها انماكانت عندهم مرادفة لحكاية الواقع أو التاريخ .. وادخال صاحب الكتاب التاريخ الاسلامي وما حواه من شعر وخبر في الدائرة. الني تريد أن يدخل فيها التاريخ الجاهلي بما حواه من شعر وخبر دليل وأضح على. أن صاحب الـكمتاب لا يكتب بدقة ولا بتحقيق ، لان الاسياب التي جعلته ينكر التاريخ الجاهلي بأشعاره وأيامه أو يشك فيه لا تنطبق على التاريخ الاسلامي وما وقع فيه من الحوادث وما قيل فيها من شعر ، اذ لا عكنه أن يقول. عن الشعر الاسلامي أن أكثر رواته وحفاظه قد ماتوا كما قال عن رواة الشعر الجاهلي ، ولا أن الاعتماد في العصر الاسلامي كان على الذا كرة وحدها كما كان. في العصر الجاهلي . فالـكتابة كانت فاشية ، وأذا كان النأ ليف قد بدأ متأخرًا قليلا فالتدوين قد بدأ مبكرا في عهد الرسول . كذلك لا عكنه أن يجعل القدمة والسابقة وسيلة الى استكذاب الناس على الناس في صدر الاسلام الاثول كل جعلها وسيلة الى استكذامهم على الناس في أيام ما قبل الاسلام . فتسوية الرجل بين العهدين في الشك مع وجود هذه الفوارق بينهما تدل على أنه يشك للشك . يشك عن وسواس لاعن دقة وتحقيق

والقصص في القرن الاسلامي الاول لم يكن على أي حال كا وصف صاحب المكتاب ولا يمكن أن يتحمل ما أراد أن يحمله من وضع الشعر. فقد كان قصصاً تاريخياً ، يتحرى القصاص فيه الوافع فيصيبون في قص ماشاهدوا. وقد يخطئون في حكاية مالم بشاهدوا ، ولكنه خطأ الجاهل لاخطأ المكاذب . وهذا التحري والقصد الى رواية الواقع كما وقع هو الفرق الكبير بين القصاص أو المؤرخين في ذلك العهد و بين القصاص الخياليين في العهدد الذي كتبت فيه ألف ليلة وسيرة

عنترة وسيرة أبي زيد وهم الذين بصح أن يقارنوا بدوماس الكبير أو بغيره من الروائيين . وقصدهم الى حكاية الواقع من شأنه أن بحمل على الاطمئنان الى مارووا حتى يزول الاطمئنان بسبب صحيح . فاذا محصت رواياتهم وطال الجدل في تمحيصها بين العلماء الثقاة كانت نتيجة ذلك التمحيص جديرة بالثقة كل الجدارة .وهي على أي حال لا ينبغي في العلم الشك فيها إلا بمبرر، ولا تركها إلا ببينة بأثم لا ينبغي تركها الى ما هو أقل منها جدارة بالثقة والاطمئنان

أيام العرب

و فأيام العرب وما قيل فيها من أشعار ينبغي أن يطمأن منها الى ما قبله الثقاة المثال أبي عمر و من العلاء والاصمعي وابن سلام، وألا بعدل عن شيء من ذلك الا اذا ظهر ما هو أولى منه بالطمأ نينة والثقة ، وهيهات. وشك صاحب الكتاب فيما صححه الثقاة من أخبار تلك الايام وأشعارها شك لا يعول عليه ، وحملها على القصص الخيالي أدل على ضعف ملكة النقد منه على اشتدادها واستوائها لانها أولا لم تكن من قلة الاثر في العرب بحيث يخفي مكانها، أو بحيث لا يهتم العرب بحفظها الكبير الصغير في كل من القبيل الغالب والقبيل المغلوب الميفخر في كل من القبيل الغالب والقبيل المغلوب اليفخر أقريب هو أم بعيد من العصر الاسلامي فيكون النسيان اليها سبيل وجدناها كابا تقريباً وقعت في القرن السادس الميلادي وأكثرها قد وقع في النصف الشاني منه . فيوم خزاز الذي انتصفت فيه معد من العين بقيادة كليب وائل وقع سنة منه ، فيوم خزاز الذي انتصفت فيه معد من العين بقيادة كليب وائل وقع سنة منه ، ولم يقتل كليب الا بعد ذلك بزمن ، فحرب البسوس وقعت كابا في النصف الأول من القرن السادس وانتهت بالصلح بين بكر وتغلب حوالي سنة بعده الأول من القرن السادس وانتهت بالصلح بين بكر وتغلب حوالي سنة بعده الأول من القرن السادس وانتهت بالصلح بين بكر وتغلب حوالي سنة بعده الأول من القرن السادس وانتهت بالصلح بين بكر وتغلب حوالي سنة بعده الأول من القرن السادس وانتهت بالصلح بين بكر وتغلب حوالي سنة بعده الأول من القرن الناء ذلك أيام وجاءت بعد ذلك أيام اشتهرت منها المنهوت منها النهد فلك أيام اشتهرت منها المنه الأول من القرن الناء ذلك أيام وجاءت بعد ذلك أيام اشتهرت منها المنه القرن الناء ذلك أيام اشتهرت منها المنه القرن الناء ذلك أيام اشتهرت منها المنه القرن القرن الناء ذلك أيام المنه منه المنه القرن المن القرن الناء ذلك أيام السلامي المنه الناء ذلك أيام المنه منه المنه القرن المناء في المنه المنه المنه المنه المنه القرن الناء ذلك أيام المنه المنه المنه المنه الناء ذلك أيام المنه الم

<sup>(</sup>١) تاريخ المؤرخ العالمي

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف البريطانية

طائفة كبيرة ووقع كشير من هذا المشهور في النصف الآخر بل في الربع الآخر من القرن السادس،كالمشهور من الأيام بين تميم وبكر و الأيام بين قيس وتميم و الأيام بين هوازن وكنانة المعروفة بأيام الفِجارَ والأيام بين الأوس والخزرج. وقد وقع بعض تلك الأيام بمقربة من الاسلام مثل يوم بعاث ويوم الفجار الآخر عد وبعضها وقع بعد ظهور الاسلام مثل يوم فيف الريح ويوم الشيِّطين ، وبعضها ذكره النبي صلوات الله عليه مثل بوم ذي قار ويوم الردم، وكثير منها شهده أناس أدركوا الاسلام فأسلم منهم من أسلم ووفد على النبي منهم من وفد مثل يوم جدو د و يوم الكلاب الثاني اللذين شهدها قيس بن عاصم سيد تميم الوافد على النبي صاوات الله عليه بعد الفتح، ومثل الأيام الكثيرة التي شهدها عمر و بن معديكرب وعامر بن الطفيل وأبو براء والعباس بن مرداس والأقرع بن حابس وكثير غيرهم ممن أدرك الشرف في الجاهلية وإن أخطأ بعضهم شرف الاسلام فتلك أيام إذن كانت من الشهرة ومن الوقع ومن القرب بحيث لا يعقل أنها نسيت. أما القول بأنها اخترعت اختراعا فانه لا يقوله كاتب يحترم نفسه ، ولا يقدر عليه أديب يقدر الأدب العربي قدره، إذ القول بتلفيق تلك الاخبار يذهب بقيمة الشعر العربي الأول ويجعله طلاسم لايهتم بها أحدولا يفهمها أحد، إذ كثير من ذلك الشعر دائر حول تلك الأيام لفخر أو مدح أو هجاء أو رثاء ، فن لا يفهمها لا يفهمه ، ومن لا يرى لها حقيقة لا يرى له قيمة . وأرذل الكذب كذب لا معنى له ، وأحقر الخيال خيال غير مفهوم

فأنت مثلا اذا قرأت:

فمالك لا تجيء الى النواب قتيل بين أحجار الكُلاب وأسامه جعاسيس الرباب

ألا أبلغ أبا حنش رسولا لتعلم أن خير الناس ميتا تداعت حوله رُجشم بن بكر لا تكاد تفهم منه شيئًا ـ على سهولة ألفاظه ـ حتى تعلم خبر يوم الـكلاب الأول الذي كان بين الأخوين شرحبول ومسلمة ، تَنْصُرُ شرحبيل بكر وتنصر مسلمة تغلب ، وما كان في ذلك اليوم مر ﴿ \_ تُنادي الأَخوين كل في عسكر ه يحرض على قتل أخيه ويجزل الثواب للقاتل، الى أن انهزم شرحبيل وتبعه أبوحنش فقتله بابنه حنش وكان شرحبيل قد قتله ثم خاف أن يأتي مسلمة بر أس أخيه فأرسله مع أجير له فدمعت عينا مسلمة حين رآه وعرف بالسؤال أن أبا حنش القاتلُ فقال أنما أدفع النو اب الى قاتله وهرب أبو حنش عنه، فقال مسلمة (١) تلك الأبيات التي مرت بك والتي لا يتضح معناها ولا يُعرف ما فيها من الوعيد. ولا ما احتوت عليه من الندم حتى يُعرف خبر ذلك اليوم

وكثير من الشعر الاسلامي نفسه لا يفهم حتى تفهم تلك الأيام التي صارت. بعد مدار تفاخر وتهاج بين الشعراء أيام جرير والفرزدق والأخطل، بل كانت أحياناً 'يتعزى بحوادثها في الرئاء . فمن يقرأ قول الفرزدق يرثي

عليه المنايا من ثنايا المخارم اذا ارتفعا فوق النجوم العواتم وقد رُزِي، الأقوام قبلي بَنيهم وإخوا نَهم، فافْنَيْ حياء الكر اثم ومات أبي والمنذران كلاهما وعمرو بن كلثوم شهاب الأراقم وعمرو أبوعمرو وقيس بن عاصم ومات أبو غسان شيخ اللهازم عشية بانا، رهط ِ كعب وحاتم فلن يرجع المونى حنينُ المآتم

أرى كل حي ما تز ال طليعةً يذكرني ابنيَّ السماكان مَوْهناً وقد كان مات الأ قرعان وحاجب وقدمات بسطام بن قيس بن خالد وقد مات خيراهم فلم 'يهاـكاهم فماابناك إلامن بنيالناس فاصبري

<sup>(</sup>١) العقد ج ثالث : يوم الـكلاب الاول

### أُو يقرأً قوله يفتخر:

أَلَمْ تَرَ أَنَا بَنِي دارم زرارة منا أبو معبد ومنا الذي منع الوائدا بت وأحيا الوئيد فلم توأد ألسنا بأصحاب نوم النسا ﴿ وأصحاب ألوية المربد ألسنا الدين تميم بهم تسامى وتفخر في المشهد وناجية الخير والاقرعا ن وقبر بكاظمة المورد اذا ما أنى قبره عائد أناخ على القبر بالأسعد أيطلب مجه بني دارم عطية (١) كالجُمَل الأسود ومجه بني دارم دونه مكان الساكين والفرقد

و من يقرأ قول حرير يعير الفرزدق:

تحضض يا ابن الةين قيسا ليجعلوا لقومك بوماً مثل يوم الأراقم كأنك لم تشهد لقيطا وحاجباً وعرو بن عمرو اذ دعوا يال دارم ولم تشهد الجَونَين والشعبَ ذا الصفا وشدات قيس يوم دير الجماحم فيوم الصفا كننم عبيدا لعامر وبالحنو أصبحتم عبيد اللهازم اذا عدت الأيام أخزين دارما وتمخزيك ياابن القين أيام دارم من يقر أهذا كله لا يفهم منه شيئا إلا بعد أن يفهم تلك الأيام ويعرف خبر أو لئلك الأشخاص وما فيه من محمدة يفخر بها و مذَّنة بهجي بها . أما اذا كان ممن لا يعتقدون في الأيام والأنساب يراها محالا وقصصا خيالا براد به اتخاذ القدمة والسابقة في الجاهلية عن طريق الكذب فخير له أن يدع الأدب العربي والنظر فيه جانباً فانه لن يجد له طعا ولن يحسن له فهما ولن يجيد

على أن العرب كانوا يعتقدون تلك الأيام والأنساب يرون أخبارها

له تعلما

<sup>(</sup>۱) ابو جریر

تاريخا وكانت أخبارها مستفيضة فيهم يفهمون بها تلك الأشعار التي تكاد الفرط إمجازها تشبه الألغاز . كانوا يفهمونها ويفهمون ما فيها من مفاخر ومعاير ويحكمون بها للشاعر على الشاعر أيها أصدق مدحا وأكبر فخرا وأمض هجاء ، وكان في تلك المفاخر والمعاير ارتفاع قبائل واتضاع قبائل فاعتجب إذن من شعر غير مفهوم يسير ذكر صاحبه في البلاد ويتضع به أناس وير تفع أناس، أو من شعر مكذوب يشتم المشتوم به فلا يقول الشاتم كذبت ويفخر فاخر به فلا يقول له المفخور افتريت ، وقد كان ذلك أيسر له وأدنى اليه لو لم يكن يخشى ان يكذبه الناس ويصدقوا خصمه عليه

خد مثلااليك يوم شعب جبله أو الشعب ذي الصفا كما سماه جرير. هذا يوم كان لعامر وعبس على تميم بفضل تدبير قيس بن زهير ، فيه قتل لقيط بن زرارة و أسر عمرو بن عمرو بن عدو بن عدس و حاجب بن زرارة وهم الذين سمداهم جرير في أبياته و كلهم من ذوي المآثر الذين افتخر بهم الفرزدق . وتستطيع أن تقتش شعر الفرزدق وجرير من غير أن نجد جريراً ينكر شرف هؤلاء ولا الفرزدق ماحل بهم في ذلك اليوم. فالوقائع متفق علمها الخصان كلاها ولكن أحسدها يذكر المآثر حين يفتخر والآخر يذكر المعابر حين يهجو من غير أن يكذب أحدها الآخر أو يشك في الوقائع نفسها . واتفاق الخصمين والناس بحيماً على تلك الوقائع دليل واضح على صدقها وعلى أنهما كانت فوق متناول الشك ، بعكس ما لوكانت من اختراع القصاص في العصر الاسلامي كما يريد منك صاحب المكتاب أن تفهم . تماذا نظرت في تاريخ يوم الشعب وجدته وقع منك صاحب المكتاب بن زرارة نفسه الذي وفد على النبي بعد الفتح في وفد شهدوه منهم حاجب بن زرارة نفسه الذي وفد على النبي بعد الفتح في وفد شهدوه منهم حاجب بن زرارة نفسه الذي وفد على النبي بعد الفتح في وفد غيم . لكن صاحب الكتاب يرفض و ينكر و يشك من غير أن يكلف نفسه عمير . لكن صاحب الكتاب يرفض و ينكر و يشك من غير أن يكلف نفسه عميم . لكن صاحب الكتاب يرفض و ينكر و يشك من غير أن يكلف نفسه عمير . لكن صاحب الكتاب يرفض و ينكر و يشك من غير أن يكلف نفسه نفيه المنه بهم حاجب بن زرارة نفسه الذي وفد على النبي المهم المن يكلف نفسه علي المن صاحب الكتاب يرفض و ينكر و يشك من غير أن يكلف نفسه نفير أن يكلف نفسه المنك المناس علي النبي المها المناس علي النبي المها الكتاب يرفي المناس علي النبي المها المناس المها المناس علي المناس علي المكان المائلة علي النبي المهابر الكتاب يرفي المناس علي المناس علي المناس المكتاب الكتاب يرفي المناس المكتاب المكتاب

مؤونة النظر والنحقيق، ويكفي أن يكون في تلك الأيام فخار لقوم وعار لآخرين ليجعلها صاحب الكتاب من مخترعات القصاصحتى يستطيع أرف يقول عن شعرها اله موضوع

على أن صاحب الـكتاب قد أكثر على الناس في أمر القصص والقصاص في ذلك العصر البعيد من غير أن يأتي بشيء يدل على وجود قصاص كالذين زعم ممن كانو ايضعون الأخبار يلهون بها الناس، ويتقر بون بها الىالاشراف، ويزينونها بالشعر يستقرضونه مَن حولهم من الشعراء . انما هذا شيء يفترضه صاحب الكتاب افتراضاً ويتوهمه توهماً لأنه يعينه على تفسير فرضه ، ولا نه يحب أن يقيس الحال في ذلك العصر على الحال الآن وعلى الحال عنسد قدماء اليو نان . فقد قرأ عن قصاص اليو نان الذن كأنوا يتغنون بالشعر القصصى في الأعياد والمواسم والمجتمعات، وهو الآن يرى أن في الناس قصاصاً يجلسون بين العوام في القهوات في المواسم على الأخص يقصون عليهم سيرة من السير عن عنترة أو أبي زيد أو سيف بن ذي يزن، فانتقل نقلة بعيدة من هذا العصر الى ذاك العصر وقارن مقارنة أبعد منها بين العرب وبين اليونان، واستنتج حال العرب مما يرى الآن ومما سمم عن اليونان قبل العصر الذي يعنيه بألف سنة أو يزيد . وليس شيء من هذا بدال على شيء مما يريد . والهوى وحده هو الذي يزين لصاحبه أن يستنتج عصراً يجهله من عصر بعده بألف سنة أو قبله بألف سنة . وكان الأولى بصاحب المكتاب أن يدع المكلام العمام جانباً فانه محض ادعاء لم يثبته ولا يستطيع اثباته ، وأن ينظر في القصص نظراً مستقلاعن فرضه الذي يريد تفسيره فيحصى ما استطاع من الحوادث والوقائع التي يعثر على أخبارها ثم بجتهـ د في أن ينقد هذا الذي عثر عليه ويستنتج مما يبقى في يديه بعد ذلك صورة قريبة لما كان عليه القصص والقصاص في العهد

الذي وقعت تلك الحوادث فيه. لكن صاحب الدكتاب لم يأت بحادثة واحدة ولا بخبر واحد يتبين منه وجود القصص فضلا عن نوع القصص والقصاص في الصدر الأول من الاسلام. فهل كان هناك في ذلك العهد قصاص بالمعنى الذي أراد ﴿ واذا كان هناك قصاص فمن أبن جاءوا ﴿ وهل كانوا في ذلك مبتدعين أم متبعين أثر قصاص كانوا قبلهم في الجاهلية قبيل الاسلام ﴿ وكيف كانوا يعيشون وأبن كانوا يقصون وماذا كانوا يقصون ومن هم الذين اشتهر وا كانوا يعيشون وأبن كانوا يقصون وماذا كانوا يقصون ومن هم الذين اشتهر وا الأقل بالأدلة الواضحة والحوادث المحدودة قبل أن يجوز التفكير في القول بأن تاريخ أو لئك القوم الذي كانوا يعتقدونه انمنا كان قصصاً خيالياً اختر عه قصاص كانوا آلة في أيدي القبسائل والأمرا، يتوسلون بهم الى مختلف الأغراض التي لايتوصل البها بالا كاذيب

#### الشعوبية

وقد سلك صاحب السكتاب في الشعوبية نفس مسلسكه في القصص . لم يبحث أولا عنها ما هي ومتى نشأت وكيف نمت ثم متى كانت ظاهرة فردية وهل صارت بعدظاهرة قومية والى أي حدكان انتشارها وماذا كانت آثارها وهل حملت أهلها على السكذب ولم تحملهم على غيره أم هل كان كل أثرها استثارة أهلها الى النفاخر كل بما يعلم لنفسه من المآثر التي لاينازعه فيها خصمه أم هل أخذ أهلها بحظ من الصدق وحظ من الكذب، وفيم كان هذا وفيم كان ذاك وما حظ الشعر الجاهلي من الاثنين ? لم يبحث عن هذا وشبهه ، ولم يبحث من ناحية أخرى عن العوامل المضادة للشعوبية خاصة وللعصبية عامة ماذا كان موجوداً منها والى أي حد كان موجوداً وماذا كان أثره في مكافحة ماذا كان موجوداً وماذا كان أثره في مكافحة المناذي المناذي المناذي كان موجوداً وماذا كان أثره في مكافحة ماذا كان موجوداً وماذا كان موجوداً وماد كان

هذه العصبية الجنسية والى أي حد أفلح في مكافحتها وما هي نتيجة ذلك التكافح ? كل هذا وشبهه كان من الضروري بحثه بالاستناد الى إلحوادث المعينة والحقائق المعدودة قبل أن يستطاع تعيين قسط الشعوبية من تبعة وضع الشعر ً على الاسلامبين أو الجاهليين . اكن صاحب الكتاب لم يزد على أن أورد عمارات عامة لاتخرج عن كونها ادعاءات في حاجة كلها إلى الاثبات بل إلى الترجيح . كزعمه أن الموالي كانوا يحقدون على العرب وأن العرب كانوا محقدون على الموالي لا يستثني ولا يستأني، وأن ذلك الحقد كان بحمل مُلاً على الكذب على كل . فالموالي كانوا يكذبون على شعراء الجاهلية ما يفيد اعتراف العرب بسلطان العجم علمهم ، والعرب يكذبون على أهل الجاهلية ما يفيد انهم لم يذلوا للعجم، مع انه في الوقت نفسه يقر بأنه قد كنان للفرس في الجاهلية سلطان و ان قد كان للمرب فيها انفة و إباء، ولا يسأل نفسه مع اقر اره هذا لماذا لا تكون تلك الأشعار قد قيلت حقاً مادامت الظروف في الجاهلية كانت تدعو الى قول مثلها أو كانت على الافل لاتمنع منه ? ولماذا يكذب أولئك أو هؤلاء على الشعر الجــاهلي ابتغاء اثبات دعواهم وليس الـكذب بنافع في الاثبات بل لم يكن هناك من حاجة الى الاثبات اذ قد كان كل فريق يقر للآخر عا يدعيه ? فلم تكن العرب تنكر على الفرس سلطانها ولم تكن الفرس تنكر على العرب بقية من عزة و إباء كان لها في الجاهلية ولم يكن انكارها ذلك بنافعها ازاء غلبة العرب على الفرس في الاسلام . لم يقف ليسأل نفسه عن شيء من هذا ومضى بصور لك الأمور لا كما كانت ولكن كما يهوى، فينكرما قد كان بناء على أوهام بوردها عليك مورد الحقيقة معتمداً على قوة الايحاء في حملك على التسلم له عا يريد

وفي الحق أن خلط صاحب انكتاب في هذا الصدد لكثير ويكفي أن

تقارف بعض كلامه ببعض ليتبين لك أنه وأهن متخاذل ليس فيده شيء من تماسك الحق وأن كان فيه كثير من زخرف الباطل . فأبو العباس الاعمى هجا آل الزبير فأجزل له عبدالملك الصلة وأسماعيل بن يسار افتخر بالفرس بين يدي هشام فغضب هشام وكاد يقتله وأبو نواس هجا العرب وقريشا فأطال الرشيد حبسه وأذن يازم أن يكون الموالى كامهم في حقد على العرب لأن ثلاثة منهم حقدوا وهجوا وافتخروا ا

واذا ما عجبت أين ذهب أور ذلك الحقد المام وأين هي الا شعار الكشيرة التي ينبغي أن يكون أو لئك الموالى من الشعراء قد قالوها هجاء العرب وافتخاراً بالفرس و أين أمثالها بما أجاب به العرب ع أجابك صاحب الكتاب أن « قد ضاع أكثر ما قال هؤلاء الموالى في الافتخار بالفرس و هجاء العرب أيام بني أمية » 1 كأنهم هم أيضاً قتلوا في الحروب فلم يبق من شعرهم الاالقليل اأو كأنهم لم يكن لهم رواة منهم فأهمل أكثر شعوهم حتى ضاع ا أو كأن العرب أيضاً قد أضاع شعرهم ما أضاع شعر الموالى ! فاذا ما عجبت لماذا لم تحقد الروم على العرب كا حقدت الفرس أو لماذا لم محملهم الحقد على مثل ما حل أولئك من النيل من العرب والعرب قد غلبت الروم وأزالتهم عن شعال افريقية وفلسطين والشام و أكثر ما كان لهم في الاناضول ? أجابك أن العرب « أز الوا سلطان الفرس » ولم « يقوضو ا سلطان الروم واعا اقتطعوا طائفة من أقاليهم » 1 فهل ليس يحمل على الحقد عند صاحب السكتاب أقل من تقويض الملك كله ? ألا

ثم بينا هو يزعم أن علماء الموالى كانوا يزدرون العرب وأن أبا عبيدة «كان أشد الناس بغضاً للعرب وازدراء لهم » اذا به يزعم أن أبا عبيدة هذا كان « يرجع العرب اليه فيا يروون من لغسة وأدب » لـ أفلم يكونوا يزدرونه اذن كا كان يزدر بهم ؟وهل لم يخشوا أن يدس عليهم في أدبهم ما يزري بهم ؟ ثم ما قول صاحب الكتاب في أن أبا عبيدة هذا الذي كان يسرف في بغض العرب هو نفسه راوى أكثر أيام العرب ومنها يوم خزاز (۱) الذي انتصف فيه العرب المستمر بة من اليمن و يوم ذي قار (۱) الذي انتصف فيه العرب المستمر بة من الفرس والذي زعم صاحب الكتاب ان العرب « انتحلته » استظهاراً على الموالى ؟ أفكان العرب في حاجة الى اختراع ايام يعترف بها أشد رواة الموالى بغضاً للعرب ؟ أم كان الموالى في حاجة الى افتراء أحاديث يرويها و يصححها من العرب الرواة أم كان الموالى في حاجة الى افتراء أحاديث يرويها و يصححها من العرب الرواة كالأصمعي وان سلام ؟

الحق أن صاحب الكتاب فيما يكتب في حاجة الى شيء من المقد والتمحيص يقيه شيئاً من تلك العثر ات

## فلة نقده الاكفبار

وحاجته هذه الى النقد بادية أيضاً في الأخبار التي اعتمد عليها في كتابه. فقد احتج و استشهد بطائفة من الأخبار تحمل في ثناياها أمارات ضعفها وموجبات الشك فيها و بطائفة فيها من الحجة لخصومه أكثر مما فيها من الحجة له . وقد رأيت كيف استشهد على تلفيق ابن اسحاق للاخبار بنص نقله عن ابن سلام يدل على براءة ابن اسحاق من تهمة التلفيق و براءة علماء اللغة من العجز عن نقد الشعر . ومثل هذا زعمه أن عررضى الله عنده كان « قرشياً تكره عصبيته أن تزدرى قريش ، و تذكر ما أصابها من هزية وما أشيع عنها من منكر ، في الصفحة التي يذكر فيها انه رضي الله عنه رد عبد الله بن الزبوري وضرار بن الحفاب على حسان لينشدهما من قول شعراء الانصار في قريش كا انشداه من الخطاب على حسان لينشدهما من قول شعراء الانصار في قريش كا انشداه من

<sup>(</sup>١) أالعقد الفريد: ايام العرب

قول شعراء قريش في الانصار وأن حساناً انشدها حتى اشتفى ا ولو كان صاحب الدكتاب بنقد ما يكتب لرأى في هدذا الخبر تكذيباً للدعوى التي ادعاها على عمر رضوان الله عليه ، ولرأى في الاشعار التي رواها للنعان بن بشير تكذيباً لما ادعاه على النعان من انه كان سفيانياً ولرأى في الخبر الذي رواه من ان النعان مات مع ابن الزبير تكذيباً لما ادعاه عليه من انه كان اموي الهوى ، إذ لا يمقل أن سفيانياً بخاطب معاوية بن أبي سفيان بقوله (١)

ان الذين ثووا ببدر منكم يوم القليب هم وَقود النار

كالا يعقل أن امويا في هواه ماديا في نرعته يموت مع عبد الله بن الزبير المرأى أن لو كان الامر بين عبد الرحن بن حسان وعبد الرحمن بن الحكم يمثل الحال بين شعراء الانصار وشعراء قريش ، أو كان الامر بين هؤلاء الشعراء أمر عصبية طغت حتى لم تدع للدين سلطانا على النفوس إذن لما طلب كعب ابن جعيل شاعر أهل الشام أو قل شاعر بني أمية وصنيعتهم من يزيد بن معاوية أن يعفيه من هجاء الانصار حين أغراه يزيد بهجائهم ، ولما أقدم ابن جعيل على مخالفة يزيد وهوابن ملك ولعله حينئذ كان ولي عهد ، ثم لما جعل كعب اعتذاره عن هجاء الانصار تلك السكامات الشديدة «أثريد أن تردني كافراً بعد ايمان ؟ موفيها ما فيها من ذم بالغ لبزيد ومدح بالغ للانصار

هذه طائفة من الاخبار لم بحسن الاستشهاد بها . وطائفة أخرى كان قليل من النقد يؤدي الى الشك فيها ان لم يؤد الى نبذها كحديث اسماعيل بن يسار مع الوليد بن عبد الملك الذي استشهد به صاحب الكتاب على بغض الموالي للمرب واستغلالهم ما كان بين العرب من خصومة . قال نقلا عمن نقل عنه ان اسماعيل بن يسار استأذن على الوليد فأخره ساعة ثم أذن له فدخل عليه يبكى

<sup>(</sup>١) في الادب الجاهلي ص ١٢٩

يقول أخرتني وأنت تعلم مروانيتى ومروانية أبى . فلما خرج تبعه من سأله ما تلك المروانية في قال هي بغضنا لآل مروان بغضاً حمل يساراً أباه يلمن آل مروان عند موته وجعل امه تسبح الله بلمن آل مروان . وهي حكاية طريفة لولا ما فيها نما يحمل على تكديبها ، فانا اذا فرضنا أن ابن يسار كان من البراعة في التمثيل محيث استطاع تصنع البكاء عند الدخول والتمادي فيه كلما استعطفه الوليد فانا لا فظن أنه كان من الحق محيث يفسر مروانيته ومروانية أبيه ذلك التفسير لشخص كان من الحق محيث يفسر مروانيته ومروانية أبيه ذلك التفسير لشخص الوليد او بعض اخوته فيمزلوا بابن يسار أشد العقاب جزاء تهكمه بالوليد من ناحية وورائته عن أبويه ذلك البغض الشديد لآل مروان من ناحية أخرى ، ثم وورائته عن أبويه ذلك البغض الشديد لآل مروان من ناحية أخرى ، ثم مدح قاله أو يقوله فان حكاية كهذه اذا شاعت تذهب بتأثير كل مدح وتجعل لكل بيت عدمهم به وقعاً كوقع الهجاء

ويلنحق بهذه الحكاية حكاية طويلة لعبد الرحمن بن الحرث بن هشام مع عبد العزيز بن أبي نهشل عرض الاول فيها على الثانى أربعة آلاف درهم على أن يشهد أنه سمع حساناً ينشد بين يدي الرسول صلوات الله عليه أبياتاً أربعة ساها فأبى عبد العزيز عليه مستعيداً بالله أن يكذب على الله ورسوله ولكنه رضي أن يشهد أنه سمع عائشة تنشدها فلم يرض عبد الرحمن وافترقا، ثم تفاوضا وانتهى الامر بأن قال عبد العزيز الابيات المشهورة التي أولها:

# الا لله قوم و لدت أخت بني سهم

ونسبها الى ابن الزبعرى كما اختار عدد الرحمن ، قال عبد العزيز في رواية صاحب الكتاب عن صاحب الاغاني : ﴿ فَهَى الى الآن منسوبة في كتب الناس الربعرى ﴾ وقد ارتضى صاحب الكتاب هذه الحكاية على علانها واتخذها

شاهداً على كذب بعض الشعراء على بعض فى الاسلام ولكن لم يفطن الى احتمال كذب عبد العزيز على خاله ان صحت الحكاية عنه ، ولم يفطن الى أن الابيات منسوبة فى طبقات ابن سلام الى ابن الزبعرى على اختلاف قليل فيها وابن سلام لم يكن لنخفى عليه رواية يرويها صاحب الاغاني تقدح في صحة شعر مخضرم مشهور ذكره في طبقاته فان الذي يصل الى أبي الفرج من هذا بعيد ألا يمر على ابن سلام . وعبد العزيز المروية عنه هذه الحيكاية لم يذكره ابن سلام ولم يعده في طبقاته على جودة شعره ان كان ذلك الشعر له . على أن في القصة نفسها ما يدعو الى التريث والتردد فان حكاية كهذه بعيد أن تكون وقعت في عهد حسان ، وحسان مات سنة ٤٥ ه فلكي يستطيع عبد العزيز أن يقول سمعت حساناً ينشدها رسول الله ينبغي أن يكون عمره عند الحدادثة ان صحت فوق السنين فهل عش عبد العزيز بعد حسان وهل بلغ تلك السن وفي الحكاية شيء آخر فانها تذكر كتباً للناس أي كتب شعر كانت بأيدي واذا كان فها الذي منع من تدوينهم ما عرفوا من شعر الجاهليين أيضا م

على أن هناك خبراً أقصر ولكن لعله أدل من هذه وتلك على حظ صاحب الكتاب من النقد والتجرد من الهوى . ذلك هو ما رواه في ص ١٨٤ من أن أبا عمر ومن العلاء قد اعترف بأنه وضع على الاعشى بيتاً :

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيب والصاها ثم روايته في ص ٧٧٥ أن الاصمعي اعترف بوضعه على الأعشى نفس البيت ا والبيت لا يمكن ان يضعه اثنان ، واثنان عاشا في عصر ين مختلفين ، فكان الأولى أن يشك صاحب الكناب في الخبرين جميعاً لا أن يتخذهما وسيلة الى يجر بح الراويتين جميعا مع ما هو مشهود لهما به من الثقة و الأمانة عند جميع العلماء

لو أن وجهدة صاحب السكتاب كانت نيل الحقيقة لا النيل من القدماء إذن لما الرع الى تصديق خبر بهيد كهذا عن مثل أبي عمر و او الاصمعي . ولعل الطاءه الن يحمله عندئذ على البحث ، ولعل بحثه كان مهديه الى رواية أخرى (١) اعترف ماد فيها بأنه هو الذي وضع البيت ، فيصدق هذه على الأوليين لما أعرف عن أبى مرو والاصمعى من الصدق وما عرف من الكذب عن حاد

### الرواج والرواة

وهذا يفضي بنا الى الفصل الأخير الذي كتبه في أسباب وضع الشعر، فصل رواية . وهو فصل يدور أكثره حول حماد وخلف الأحمر ويدور أقله حول بي عمرو الشيباني ، والأصمي ، وأبي عمرو بن العلاء ، والأعراب الذين كانوا بر تادون الانمصار

فأما الأصمعي وأبو عرو بن العلاء فقد شهد لهما بأنها لم يُعرفا ٥ بفسق لا مجون ولا شعوبية ٥ ولكنه زعم بعد ذلك أنهما كذبا ٥ وانتحلا ٥ غير محتج إلا بقصة ذلك البيت الذي وُضع على الأعشى . وقد رأيت أن وجود واية تنسب البيت الى حماد لا تدع محلا انسبته الى أبهما ، ولو جوز نا البعيد فرضنا أن أحدهما وضع ذلك البيت حقاً لمنكان اعترافه بذلك أدل على صدقه أدعى الى الاطمئنان اليه إذ ليس سهلا على مثل أبي عرو أو الاصمي أن يعترف بكذبة كهذه كان يستطيع أن يسكت هنها ، ولو أنه اقترف غيرها لاعترف بكذبة كهذه كان يستطيع أن يسكت هنها ، ولو أنه اقترف غيرها لاعترف بأ اعترف مهذه . ولو أنه اعترف بغيرها لذكر ذلك صاحب الكتاب . فيذان راويتان و تقهما جميع العلماء من قدماء و محدثين ليس هناك قط ما يدعو الى الشك فيهما ، ولا الى زلزلة تلك الثقة بهما ، وإذن فلا محل للشك

<sup>(</sup>١) العقد الفريد . ثالث ، باب في رواية الشعر

فيما برويان

وأما أبو عمرو الشيباني فلم يحص صاحب الكتاب عليه اعترافا ولم يجد عليه في الرواية مطعنا إلا طمن خصومه عليه أنه كان بشرب الجنر ولولا ذلك فوثقوه. أي أن خصوم الرجل لم يحصوا عليه مأخذاً في ماروى مع أنه جمع أشمار قبائل كثيرة يبلغونها السبعين ، وبالرغم من هذا فأ كبر الظن عند صاحب الكتاب « أنه كان يأجر نفسه للقبائل يجمع لكل واحدة منها شعراً يضيفه الى شعرائها » ولم بجد ما يسهل على القارىء تصديق هذا إلا قوله ه وليس الى شعرائها أفي تاريخ الادب اليو ناني هذا غريباً في تاريخ الادب اليو ناني والروماني » ا

وأما حماد وخلف الاحمر فاسنا ندري ان كانا حقاً على ما وصفهما صاحب الـكناب به من فساد المروءة ، وليس هذا في الموضوع فيكفي في تجربحهما ونبذ ما استقلا بروايته انها اعترفا بشعر كثير وضعاه و نحلاه الشعراء ، على شك في مسألة خلف ، وارتفاع كل شك في مسألة حماد

فأما خلف فهناك المجرحون له وهناك المو ثقون و ايس ابن سلام بين مجرحيه كا يقول صاحب المحتاب فان قوله عنه في طبقاته (۱) « أجمع اصحابنا انه كان أفرس الناس ببيت شعر وأصدقه لساناً. كنا لا نبالي اذا أخذنا عنه خبرا أو أنشدنا شعرا ألا نسمعه من صاحبه » هو توثيق لا تجريح. ولذا فانا نشعر أن مسألة خلف في حاجة الى البحث وإن كنا أيضاً نميل الى اهمال ما استقل خلف بروايته حتى تبحث مسألته من جديد

وأما حماد فلا سبيل الى احتمال تبرئته. لقد اعترف على نفسه وشهد عليه العار فون أمثال المفضل الضبي ويونس النحوي ، وأعلن المهدي في انناس حين

<sup>(</sup>١) ص ٩ طبعة ليدن

كان ولي عهد أنه قد أسقط رواية حماد وو ثق رواية المفضل. لسكن افتضاح مره هكذا لا بد ان يكون قد كنى اللغة والآدب شره إذ من الواضح ان العلماء بكونوا يعتمدون عليه وقد عرفوه وأنهم فيما رووا لم يرووا شيئاً تفرد به إذن فلا محل لاستدلال صاحب الكتاب به على فساد الرواية ولا لنصبه إياه عوذجا للرواة

وأما الأعراب فصاحب الكتاب برميهم بالكذب على القدماء أو غير لقدماء من أهل الباديه استدراراً لارزق من أيدي رواة الامصار .وفي رأينا انه مصيب و لكن في بعض هذا لا كاه . والقدماء أننسهم قالو ا بذلك قبله . وعلى أي . حال فالمسألة ليست هل كان الاعراب يكذبون والكن هل كان كذبهم بجوز على العلماء . وقد أورد صاحب الكتاب خبرين يستشهد بهماعلى رأه. خبر أبي ضمضم مع الأصمعي وخبر دارد بن متمم بن نويرة مع أبي عبيدة . فأما أبو ضمضم ققد أنشد الأصمعي أشماراً لمائة شاعر كابهم يسمى عمرا وعجز الاصمعي وخلف أن يعدا أكبر من ثلاثين . وهذا الخبر أدل على سعة علم كل من الأصمعي وخلف بالشعر والشعراء منه على كذب أبى ضمضم. وكفي شهادة لهما بالعلم الكثير أن يعدا ثلاثين شاعراً بدوياً غير معروف كل منهم اسمه عمرو وايس عجزهما بمستازم أن يكون أبو ضمضم قد كذب عليها السبعين الباقين فمن الواضح أن أبا ضمضم كمان أروى لشعر البادية من كل منها وشعر البادية في هذا الخبر مطلق يشمل جاهلي الشعر البدوي واسلاميه . ثم لا يمكن أن يكون أبو ضمضم من الشاعرية بحيث يستطيع أن يرتجل من عنده في مجلس واحـــد شعراً مختلفاً مسبوكاً ينسبه الى سبعين شاعراً مختلفين ولا يكون للأصممي وخلف مايةولانه في ذلك الا انها يجهلان أو لثك الشعراء السبعين

وأما خبر داود بن متمم مع أبي عبيدة فصحيح انه مثل لكذب الاعراب.

ولكنه أيضاً منل ليقظة الرواة فان كذب داود على أبيه لم يجز على أبي عبيدة ولكنه أيسالة من المسألة هي هلكان وليست المسألة كا قلنا هلكان الاعراب يكذبون ولكن المسألة هي هلكان كذبهم بخفي على الرواة

فالرواة كانوا من أبصر الناس باللغة والشعر لا ينكر عليهم صاحب الكتاب هذا وإن حاول أن يجرحهم أجمعين من ناحية الأمانة متخذاً غير الأمنا. منهم وسيلة الى التشكيك في الأمناء . وكان المعقول أن ينتهز فرصة انقسام الرواة الى أمناء وغير أمناء فيحاول امتحان الشعر من ناحية رواته وبنظر أي الشعر رواه الثفات أمثال ابن سلام والأصمعي والمفضل الضي ، وأيه تفرد بروايته غير الثقات ، فيميز الأول من الثاني ويشك في الثاني دون الأول . غير أن صاحب الكتاب بدلا من ان يسلك هذا الطريق العملي حاول أن يسده على نفسه ويفسده على الناس جهد المستطاع ولم يقتصر في محاولته هذه على التشكيك في أمانة الامناء من الرواة بل أفرغ وسعه في التصغير من قدرة هؤلاء على النقد وقدرة أو لئك على التلفيق

فأما قدرة خلف وحماد ومن اليهما على التلفيق وعلى محاكاة الجاهليين فقد والغ فيها حتى زعم أنهم «كانوا أعلم باللغة والشعر وأقدر على المتصرف فيهما من العرب أنفسهم » ص ٢٧٤ . ولسنا ندري ان كان يريد بهذا أن الله قد اختص الملفةين وحدهم بهذا العلم الفذ والقدرة المتفوقة أم قد شرك معهم في ذلك غيرهم من أهل الثقة والبصر فيكون اشتراكهم مع أولئك في العلم والمقدرة واقياً لهم من الانخداع بهم والوقوع في شرك تلفيقهم . على اننا نحب أن نعرف من أين جاء اولئك الملفقين ذلك العلم وتلك المقدرة وهم قد ولدوا وماتوا متأخرين ولم قولد معهم تلك المقدرة ولا ذلك العلم باللغة والشغر . أفليس اقرار صاحب أولد معهم بذلك العلم الواسع يكزمه من ناحية أخرى ان يقر بأن قد كان الحكتاب لهم بذلك العلم الواسع يكزمه من ناحية أخرى ان يقر بأن قد كان

هناك قبل أن يوجدوا علم باللغة والشعرة فلما نشأوا أخذوه و تفوقوا فيه أولئك اليس معنى ذلك ان قد كان هناك علم باغة العصر الجاهلي وشعره تمكن منه أولئك حتى استطاعوا أن يمهروا في نقده و يمهروا في تافيقه أواذا استطاع هؤلاء أن يعلموا « لغات العرب واشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلماذا لم يعلمها غيرهم أيضاً أليس إثبات مثل ذلك العلم لحماد أو خلف دليلا على أن غيرهما أيضاً كان يعلمه و كان يقدر على النقد كما كانا يقدر ان على الوضع بفرض أن الوضع ليس في ذاته أصعب ولا أشق من النقد ؟

ومن الغريب أن صاحب الـكتاب مع استعداده لمنح خلف وحماد تلك القوة الخارقة في التلفيق لا يجه من نفسه استعداداً للتسليم بأن قد كانت هناك أشعار صحيحة قالها شعراء مختافون وعلوهما الناس قبل أن يحتذيها مثل خلف وحماد ، مستعد هو لأن يجمع مواهب الشعر كامها في ملفق أو اثنين وليس مستعداً لنوزيع تلك المواهب في شعراء من لحم ودم روى الواحد أو الاننان أشمارهم كما رواها غيرهما من الناس . وهو مستعد لأن يسلم لذلك الواحد أو الاثنين بقدرة أكبر من القدرة على محاكاة الشمراء على كثرتهم واختلافهم ألا وهي ارتجال تلك المحاكاة ارتجالا يمكنهم من انشاد مثات القصائد وآلاف الأبيات على الفور والبديهة اذا طلب ذلك أمير أو وزير طمعاً في نيل الحظوة عنده . و إلا فكيف يكن أن يدس حماد أو خلف على فحول الشعراء من القصائد ما يخفي على كبار النقاد من غير أن يجتمع لحماد وخلف مواهب الفحول أجمعين ? أم كيف يمكن أن يزعم حماد للوليد بن يزيد فيا نقل صاحب الكتاب» أنه يستطيع أن يروي على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة ، و يمتحنه الوليد حتى يضجر، ويجبره بعد أن يوكل به من يتم امتحانه، من غير أن يكون حماد قدار نجلها ارتجالاأوأعدها اعداداً مادامت لك القصائد أو أكثرها

أو جزء كبير منها من وضع حماد ?

وليس اجتماد صاحب الكتاب في النكبير من مقدرة غير الأمناء على التلفيق بأعجب من اجتهاده في التصفير من مقدرة الأمناء على النقد. فهو غير ميال إلى التسليم لهم بأكثر من مقدرة على تمييز الغثاء من الشعر المنحول ، أما الجيد منه فيزعم انهم غير قادرين عليه ويزعم انهم أنفسهم كانوا يحسون بذلك وأن ابن سلام نفسه يحدثه ﴿ بأنه إِذَا سَهِلَ عَلَى العَلَمَاءَ النَّقَادُ أَن يَعْرُفُوا ا ما تكلفه الضعفاء من المنتحلين فمن العسير عليهم أن يميزوا ما كان يتكلفه العرب أنفسهم » ص ١٦٥. وقد روى الخبر عينه عن ابن سلام في موضع آخر « بأن أهل العلم قادرون على أن يمبزوا الشعر الذي ينتحله الرواة في سهولة ولكنهم يجدون مشقة و همرا في تمييز الشور الذي ينتحله العرب أنفسهم » وقد حرف في الموضعين ما قال ابن سلام. فابن سلام لم يطلق القول هذا الاطلاق. لم يقل العرب وانما قال «من أهل البادية » ولم يقل « مشقة وعسر ا » أو « من العسير » و أنما قال « فيشكل ذلك بعض الاشكال » والفرق بين التحبيرين بسيط و لكنه مهم لأنه الفرق بهن الكثرة والقلة والبعد والقرب، فإن تعبير ابن سلام يضيق دائرة الاشكال ويشعر بالمقدرة على حله ، بخلاف تعبير صاحب الكتاب

ومن الغريب أن الأمثلة التي جاء بها على انخداع العلماء بما ه كان يتكافه العرب أنفسهم » هي كلها في رأيه من نوع الغثاء الذي سلم للنقاد بأنهم قادرون على تمييزه افقد مثل لانخداعهم بطائفة رواها ابن سلام ه على انها أقدم ما قالته العرب من الشعر الصحيح » ووصفها هو بقوله ه وكل هذا الشعر اذا نظرت فيه سخيف سقيم ظاهر التكلف بين الصنعة » ص ١٦٦ . فكأنه أراد أن يسلب ابن سلام بالهين ما أعطاه بالشمال و ينفي عنه ما كان قد اثبته له من مقدرة على

مهرفة السخيف المتكلف من الشهر المنحول، وإذن فابن سلام ومن اليه لم يكونوا يحسنون من النقد شيئاً الأنهم اذا عجزوا عن المنحول « ظاهر التكاف بيّن الصنعة » فهم عن مهرفة غيره أعجز

## درين القدماء على صاعب الكتاب

لكنا اذا تركنا حكم صاحب الكناب جانباً وقارنا بينه وبين القدماء تبين أن هؤلاء القدماء الذين يصفهم صاحب السكناب بالعجز عن القليل تارة وبالمقدرة على السكنير أخرى وبالفطنة الى الخفي تارة وبالغفلة عن الظاهر أخرى هم الذين فتحو الصاحب الكتاب ولغيره باب القول ، وعنهم أخذ كل ما في كتابه من نقد صواب . ونحن لانبالغ حين نقول ان ما في الكناب من نقد حسن انما هو لابن سلام ، وأن الجهرة العظمى من الشو اهد التي استشهد بها فأساء الاستشهاد مأخوذة عن كتاب طبقات الشعراء ، وانك اذا أخذن الكتاب فعريته عن أنمن جزء فيه فلايبقي من الا عبارات عامة لاتغني شيئاً ولا تقنع أحداً استنتجها من ابن سلام عن طريق انتهم فأخطأ الاستنتاج

و اذا حاولت أن تحصى المواطن التي أخذ فيها عن ابن سلام صعب عليك العد لكثرتها و وجدتها منبثة في الكتاب خصوصاً في كتاب أسباب انتحال الشعر الذي تهكم فيه كثيراً بالقدماء . وليست تلك المواطن كلها منسوبة الى ابن سلام ، فكثير منها مفقل أو منسوب الى مبهم ، كأن يقول لك: والرواة يحدثوننا أو والرواة مجمعون أو ما شابه ذلك من تعبير

فالحديث الذي أشار اليه ولم ينسبه عن أول من تكلم العربية الفصحي

ونسى لغة ابيه مأخوذ عن الطبقات أيضاً (١) وقول أبي عمر وبن العلاء عن لغة مضر واغة حمير منقول عن الطبقات أيضاً (١) . وحول هذين الخبرين يدور فصله عن الأدب الجاهلي واللغة كا يدور فصل الشعر الجاهلي واللهجات حول رواية تنقيل الشعر في القبائل التي هي مأخوذة أيضاً عن الطبقات (٢) . ولقد أكثر الاخذعن الطبقات في كتاب أسباب انتحال الشعر خاصة ، فهذاك حوالي تسعة مآخذ في فصل السياسة وانتحال الشعر وخمسة في فصل الدين ، وعشرة في فصل القصص ، وستة في فصل الرواة ، وعلى هذه المآخذ بنيت في الواقع تلك فصل الغصول . ولعلنا لوكان كناب الطبقات نفسه بين أيدينا الآن كنا نعطيك فكرة أوفي عن مقدار ما الأدب الجاهلي مدين به لابن سلام

على أن نوع المآخذ عن القدماء أهم كثيراً من عددها . فصاحب الأدب الجاهلي مدين لابن سلام بأمهات أفكاره كا هو مدين له بشواهده . فأما فكرة الوضع والانتحال التي توسع فيها حتى جعلها تشمل الشعر كله أو جله فقد أخذها عن القدماء أجمعين سواء في ذلك ابن سلام وغيره ويكفي لو لم يكن سمع بها من قبل أن يقرأ في الطبقات تحاور خلاد بن يزيد الباهلي وخلف الأحمر في الاشعار التي كان بردها خلف ليعلم أن قد كانت هناك أشعار ترد لأنها مصنوعة (٣)

وأما ضياع الشعر الجاهلي حتى لم يبق بأيدي الناس منه الا أقله فقد أخذه

<sup>(</sup>١) ص ٤

<sup>(</sup>۲) ص ۱۳

<sup>(</sup>٣) ه قال خلاد بن يزيد الباهلي لخلف بن حيان ابي محرز ـ وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله ـ باي شيء ترد هذه الاشعار التي تروى ؟ قال له هل تعلم انت منها ما انه مصنوع لا خير فيه ؟ قال نعم . قال افتعلم في الناس من هو اعلم منك بالشعر ؟ قال نعم . قال فلا تنكر ان يعرفوا من ذلك ما لا تعرفه انت ه . اه من ص ٢ طبقات . ليدن

مما قرأ في الطبقات في الصفحة العاشرة من قول عمر بن الخطاب (١) وقول أبي عمرو بن العلاء (٢)

وأما أثر العصبية ووضع الشعر فقد أخذ فكرته من قول ابن سلام في الصفحة الرابعة عشرة من طبقاته « فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر يانها ومآثرها استقل بعض العشائر شعر شعر ائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم وكان قوم قلت وقائعهم واشعارهم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسن شعرائهم »

وأما أثر السياسة في وضع الشعر فقد أخذ ما كتبه في ذلك عن طريق التوليد من قول قاله ابن سلام بعد أن روى بيتين برويهما الناس لأبي سفيان ابن الحارث يقولهما لحسان. قال : « واخبرني أهل العلم من أهل المدينة أن قدامة ابن موسى بن عمر بن قدامة بن مظمون الجمحي قالها و نحلها أبا سفيان . وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على حسان » ومن بقرأ هدا ثم يقرأ لصاحب الكتاب « وليس من شك عندي في انها (أي قريش) سند كثرت بنوع خاص من الشعر الذي يهجى فيه الانصار » (٣) يظن أن ابن سلام هو الذي أخذ من صاحب الكناب لاهو من ابن سلام

وأما ما كتب عن القصص ووضع الشعر فقد ولده كله من قول

<sup>(</sup>۱) وقال عمر بن الخطاب: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهيت عن الشعر وروايته لم فلما كثر الاسلام وجايت الفتوح واطمأنت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر فلم يتلوا الى ديوان مدون ولا كمتاب مكتوب فالقوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا اقل ذلك وذهب عنهم منه اكثره ، ص ١٠ طبقات (٢) وقال ابو عمرو بن العلاء ما انتهى اليكم عا قالت العرب الا اقله ولو جام وافراً لجام علم وشعر

<sup>(</sup>٣) الكناب المنقود ص ١٢٨

ابن سلام (١) ﴿ وَكَانَ مِن هِجِنَ الشَّعَرِ وَأَفْسِدُهُ وَحَلَّ كُلُّ غَدًّا ۚ مُحْدُ بِنَ اسْحَاقَ مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف وكان من علماء الناس بالسير فنقل الناس عنه الأشمار وكان يمتذر منها ويقول لاعلم لي بالشمر أنما أونى به فأحمله ولم يكن ذلك له عدراً. فـكتب في السعر من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شمراً قط وأشمار النساء فضلا عن أشعار الرجال ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود ا أفلا برجم الى نفسه فيقول من حمل هذا الشمر ومن أدَّاه منذ ألوف من السنين ؟ ٥ . هذا نقد ابن سلام الذي يقول عنه صاحب الكتاب انه كان يبدأ ويقصر عن الغاية. فاقرأ الآن قول صاحب الكتاب « وأنت تدهش اذا رأيت هذه الكثرة الشعرية التي تنبث فيما بقي لنا من آثار القصاص. فلديك في سمرة ابن هشام (٢) أوحدها دواوين من الشعر نظم بعضها حول غزوة بدر وبعضها حول غزوة أحد وبعضها في غير هاتين الغزوتين من المواقف والوقائم وأضيف كل هذا الى الشعراء وغير الشعراء من الاشخاص المعروفين ، وأضيف بعضه الى حمزة وبعضه الى على وبعضه الى حسان وبعضه الى كعب بن مالك ، وأضيف بعضه الى نفر من شعراء قريش والى نفر من قویش لم یکونواشمر اء قط و الی نفر آخرین من غیر قریش . و ایس غیر سرة المخضر مين مرة أخرى » (٣) فاذا ما قرأت هذا فقارن بين القولين و انظر هل قول صاحب الـكتاب الا عديد لقول ابن سلام ? و هل تهكمه الا منعكس عن تأفف ابن سلام ونهكمه بابن اسحاق ؟ ثم فتش قول صاحب الـكمتاب مرة إ

<sup>(</sup>١) ص ٤ طبقات

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام مبنية على سيرة ابن اسحاق

<sup>(</sup>٣) الكتاب المنقود ص ١٦٣

اخرى هل ترى فيه نقداً ذا قيمة يدل على علم بالأدب و تاريخه الا قوله « والى نفر من قريش لم يكونوا شعراء قط » وهو قول لا يقوله الا من درس تواريخ الاشخاص الذين ذكرهم ابن هشام وعرف من منهم قال الشعر ومن منهم لم يقله ؟ ثم ارجع بعد ذلك الى ابن سلام الاترى انه هو الذي درس و نقد وحكم وأفاض على صاحب الكتاب من فيض علمه وحكمه حين أخبره أن ابن اسحاق « كتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط و أشعار اللساء فضلا عن أشعار الرجال » ؟

ثم عاد وثمود وحمير وتبع والعاليق الذين سالت بالكلام عنهم فصاحة صاحب الكتاب والنخذ منهم وحياً قويا بوحى به الى القارىء أن القدماء كانوا لا يحسنون علما ولا نقداً إذ نسبوا الى عاد وثمود ومن اليهم من الشعر ما لا يمكن أن يكونوا قد قالوه أو يكون القدماء قد عرفوه . أنظن أنه اهتدى من نفسه الى النقد الذي حمله يستهجن تلك الأشعار والذي هو أصدق وأقوى ما في الكتاب في إذن قاقر أقول ابن سلام ه ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حادثة وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ، وذلك يدل على اسقاط عاد وثمود وحمير وتبع هذا الشعر ومن أدًا له منذ ألوف من السنين في هذا الشعر ومن أدًاه منذ ألوف من السنين في هذا الشعر ومن أدًاه منذ ألوف من السنين في هذا وثمود وحمير وتبع من الذي أوحى الى صاحب الكتاب ما كتب في عاد وثمود وحمير وتبع من الذي أوحى الى صاحب الكتاب ما كتب في عاد وثمود وحمير وتبع وأضر ابهم في وهل لصاحب الكتاب حق في ان يستأثر بفخر ذلك النقد

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱ طبقات

<sup>(</sup>٢) ص ؛ طبقات

يذكره أولا في كتابه على أنه له حتى اذا فاز بأثر ذلك في نفس القارىء توقى التهمة بنسبته متأخراً الى القدماء في شيء كثير من الانتقاص والتحفظ ، وعلى أنه تأييد منهم له و تقصير منهم عنه ?

ثم الرواية والرواة وما كتب صاحب الكتاب فيهم من الحق بعد ان خلطه بكثير من الباطل، أكثره مأخوذ عن ابن سلام وكله مأخوذ عن القدماء فما كتبه عن حماد الراوية مأخوذ كله تقريباً عن كتاب الطبقات، ما نسبه الى ابن سلام منه وما لم ينسبه ، سواء في ذلك الحوادث المعينة كحادثته مع بلال ابن أبي بردة ، أو العبارات المطلقة كقول يونس بن حبيب فيه . كذلك ما كتبه عن الأعراب وأكاذيبهم أخذ خاصة من ابن سلام ، كخبر داود بن متمم ابن نويرة مع أبي عبيدة وخبر أبي ضمضم مع الأصمعي ، وولد عامة من هذا الخاص أو مما كتب صاحب الكامل في باب تكاذيب الأعراب

وهناك مآخد أخرى غير قليلة أخد أكثرها من ابن سلام وأقلها من غيره سوا، في ذلك ما أبقاه منها على حاله ، وما خالفهم فيه ، وما حرف منها لأمر في نفسه كقول أبي عمرو بن العلاء في لغة حمير واقاصى البمن وكقول ابن سلام في ابن اسحاق الذي قصصنا عليك نصه وحرفه في موضع آخر من كتابه (۱) الى أن ابن سلام بتهم ابن اسحاق بوضع الشعر على الأمم البائدة مع انه لم ينع عليه إلا عدم التبصر في الرواية وقلة التدقيق في النقد . ولكنا لم نرد ان ألحصى ما أخذه صاحب الكتاب من القدماء وانما أردنا ان نذكر من ذلك ما يدل على مقدار تلك المرآخذ وأهميتها ، وعلى ان ادلال صاحب الكتاب على القدماء بأنه هو بلغ الغاية حين قصروا ، وقوى على النقد حين ضعفواءانما هو على القدماء بأنه هو بلغ الغاية حين قصروا ، وقوى على النقد حين ضعفواءانما هو

<sup>(</sup>۱) ص ۱۶۶

الى البطر و الادعاء أقرب منه الى التحري والانصاف

على أننا نحب قبل ترك هـ ذا الباب ان ننبه الى أمر مهم يتصل عوقف صاحب الكتاب من القدما. لقد رأيت من قبل أن أول ما بدأ به في كتابه هوالطعن في القدماء جملة، والشك جملة في كل ما تركوه . و الآن تر اه يأخذ عنهم ويستشهد ببعض ماكتبوا وقالوا افليمَ هذا ? لماذا يأخذ عنهم شبئاً أو يقبل منهم خبرا وقد شمل بشكه كل ما تركوه ﴿ أَير يد أَن يعدل عن مذهبه في الشك ﴿ إذن فلماذا يأخل بعضاً ويترك بعضاً من غير تبيان لأسباب الرفض أو أسباب القبول ? لقد كان حقاً عليه \_ لو كان منطقياً مع نفسه \_ ألا يقبل منهم. شيئاً حتى يثبته هو من جديد ويتكلف في اثبات ذلك كل الذي يريد أن. يكافه أهل الأدب في اثبات ما صححه القدماء من الأدب القديم. و إلا فما قيمة شكه إن كان لا منعه من الأخذ بالمشكوك فيه ? وأي فرق بينه و بين غيره عند نفسه وشيعته اذا كان يقع في نفس ما ينعى على خصومه الوقوع فيه ? إن صاحب الكتاب من القديم وأهله بين اثنتين لا ثالثة لهما : إما أن عضى في مدهب الشك الذي اختار لنفسه وأطلق لها فيه العنان وإذن يجب عليه ألا يعتمد على شيء مما تركه القدماء لم يثبته هو حتى لا يبني على مشكوك فيه ، واذ قد بني فما بناه منهدم . و إما أن يدع مذهب الشك المطلق جانباً، واذن يجب عليه أن يأخذ بكل ما أخذ به أهل العلم من القدماء ، لاأن يأخذ الأقل الذي يظن أنه ينفعه في. تأييد مذهبه ويدع الأكثر الذي يظن أنه يصدعه ، من غير مرجح ما للمأخوذ به على المتروك. هذا هو الأمر المهم الذي أردنا التنبيه اليه وهو كما ترى أمر يبطل سائر الكتاب

أظننا قد بلغنا الآن ما نريد من النظر في أسباب وضع الشعر التي ساقها صاحب الكتاب. و قد رأيت أنه انقلب فيها مؤرخا ولكن لا كالمؤرخين. لم يجد في الحياة الاسلامية كما يعرفها الناريخ أسباباً كافية لنفسير فرضه فبدأ يضع تاريخ تلك الحياة من جديد . وكانت طريقته في ذلك أن يغير من تلك الحياة ما لا يوافق فرضه مختلقاً حيناً ومتوسعاً حيناً آخر ، حتى اذا ما اجتمع لديه من ذلك ما يكفيه أورده لا على أنه تاريخ جديد للاسلام خالف به الصميم من كل ما قال المؤرخون ولـكن على أنه هو التاريخ الذي لا يجهله أحد من الناس واعتمد في تخميل ذلك الى طلبته على جهلهم بالثاريخ الاسلامي من ناحية وضعف ملكة النقد فيهم واغترارهم به من ناحية أخرى . فكان مثلَه وحقائقَ التاريخ الاسلامي في ذلك مثل بُرُ كُرَ سُتبيس وضيوفه فيها يحكيه قدماء اليو نان في أسطورة تسيوس. كان عند پركر ستيس فر اش و احد محدود الطول وكان يطبق طوله تمام التطبيق على كل ضيف يأتيه . وكانت طريقته في ذلك بسيطة : كان أذا وجد الضيف قصيراً شده حتى يصير طوله كطول الفراش و إن مزق الشد أو صاله، و اذا وحد الضيف طويلا بتر منه ما يزيد عن طول الفراش. فكان الضيوف الذين يوقعهم نحس طالعهم بين يديه يأتيهم الموت بين الشد والبتر لم ينج منه إلا و احد صادف ان كان طوله كطول السرير فلم يحتج بركرستيس الى شده ولا الى بتره فاستبقاه خادما . كذلك مثل صاحب الكتاب. عنده فرض واحد لا بد من المطابقة بينه وبين حقائق الناريخ ، فعرَضها عليه يشد منها القصير ويبتر منها الطويل ليجملها كلما منطبقة عاما على فرضه ، فكان نصيب الحقائق من المسخ على يديه ماكان نصيب ضيوف يركرستيس، لم ينج منها إلا ما وافق فرض هـــــــ أكما لم ينتج من اولئك إلا ما طابق سرير ذاك. الكن ما مات منها لم يمت ولا يموت الا في ذهن من أخذ بمبدأ صاحب الكتاب فاذا ما تركنا الحجاز و اتخذنا الحقيقة كانت خطة صاحب الكتاب از الحفرضه وحقائق التاريخ عكس خطة العلماء ازاء فروضهم والحقائق. هم يقيسون فر وضهم على الحقائق و هو يقيس الحقائق على فرضه . يقرأ التاريخ في غسق فرضه بدلا من ان يقرأ فرضه في نور التاريخ

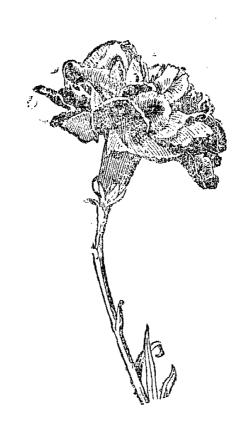

# ۲ \_ الشعر والشعراء

هذا عنوان الكتاب الرابع. ومن عادة صاحب الكتاب أن يبدأ كتبه بغصول تكون كالمقدمات لما بعدها . وقد بدأ كتابه هذا بفصل عنو انه « قصص وتاريخ» رجع فيه الى أنصار القديم وأنصار الجديد، وانحذ كمادته في الــكلام. لهجة المدل" الواثق حين يكون أوهى مايكون موقفا وأضعف مايكون حجة ، وإختار النفسه وأنصاره أحسن النعوت ولمعارضيه أسوأها ليدخل من ذلك الى. نفس القارىء بما يريد . فهو لا يستطيع ان يغير حقائق الأشياء وهم يستطيعون . ولا أن يسمى حقا ما ايس بالحق ، ولا تاريخا ما ايسبالتار يخ وهم يسمون . واذن فهو لا يستطيع ان يعترف بما يقال ويروى عن الشعر اء الجاهليين لأن « كثرة هذا كله قصص وأساطير لا تغيد يقيناً ولا ترجيحاً وأنما تبعث في النفوس. ظنو نا وأوهاما. وسبيل الباحث المحقق أن يستعرضها في عناية وأناة و براءة من الأهواء والأغراض » ولذا فهو سيستمرضها كذلك « محللا ناقداً مستقصيا في النقد والتحليل ٥ ! وليس يدري أنصار القديم لماذا يكلف الاستاذ نفسه هذا المناء في نقد قصص وأساطير لا تفيد ترجيحاً ولا تثير الا أوهاماء والاستعراض والنقد لا يكو نان الا للحُكم وقد حكم عليها حين وصفها بذلك الوصف. و إذا كانت طريق الرواية والاسانيد طريقاً غير تاريخية ولا صحيحة فلماذا يتعب الاستاذ نفسه وراء العصر الجاهلي وهو لم يأت الاعن هذه الطريق ولم يكن اليه سبيل غيرها لانه كان عصراً أمِّيا لايعرف أهله الكتابة وآعا كانوا يعتمدون على الذاكرة والرواية ? فاذا كانت الرواية لاءكن ان تغنى، ولا ينفع معها نقدولا تمحيص أسانيد ، فماذا يطمع صاحب الكتاب ان يصل في النهاية اليه وليس هناك الاالرواية

تنتظره عند آخر الطزيق ان وصل من الطريق الى آخرها ? ولماذا لا يغلق الباب و يوصده دون العصر الجاهلي فيستر بح، يربح ? واذا كانكل ما يستطيع ان يعمله الآن هو أن يرجع الى كتب القدماء ويقارن بين الروايات ويجتهد في ان يصل عن طريق المقارنة والنقد الى شيء يرجحه أو يستيقنه فلماذا ينقم على القدماء ان سلكوا هذه السبيل وقدكانوا أقدرعلى سلوكها لانهم كانوا أقرب الى العصر الجاهلي عهدا، واكثر باللغة احاطة، وأحفظ للشعر وأفرغ لدراسة اللغة ودراسته ? و اذا كان الاستاذ قد وفق الى مناهج في النقد خير من مناهجهم فلماذا ــ اذا كانت شيئًا غير الشك المجرد ولم تكن سراً من أسر ار الصناعة ـ لماذا لايدل الناس عليها ويبصرهم بهما ويبين مابينها وبين مناهج القدماء من فرق ومالها على مناهجيم من فضل ليهتدو ابها كالهندى ادا كانت بما يهتدى به أحد الىشىء وقد تحدث الاستناذ بأنه يأبي كل الاباء أن يكون اداة حاكية أو كتابا متحركا . وهذا أمر حسن من غير شك . وتحدث بأن له فطرة مستعدة للتصديق و الاطمئنان في سهولة ويسر يجد نفسه مضطرا الى مقاومتها. والاستاذ أخبر بنفسه . لكن لعل في الناس كشيرين يرونه ظالمـا لفطرته حين يظن بها هذا الظن . أو لعله قد أفاح في مقاومة ذلك الضعف منها حتى زال تماما فلم تعد تستطيع التصديق بشيءومهما يكن منذلك الميس فيالناس من لايرضي أن يكون لصاحب الكتاب مارضيه لنفسه من عقل يفهم به ويستمين به « على النقد والتمحيص في غير تجكم ولاطغيان » وأن كنا نخشى ألايكون فيالناس كثيرون يلمحون في أعماله وآر ائه أثر هـ ذا الاعتدال في النقد في التحيص، فإن اكثر الناس يرون المطالبة باثبات كل شيء من جديد تحكما ، ويرون عدم الأخذ بما قد رضيه أهل العلم من الناس طغيانا

ويقول الاستاذ اله لايقدس أحدا من معاصريه ولا يبرئه من كذب.

فأما عدم النقديس فهو من غيرشك أنفة محودة واعتدال أهق بالحمد . لكن عدم تبرئته أحدا من « الكذب و الانتحال » يسميه كثير من الناس قلة ذوق في الخطاب ان لم يكن أريد به ظاهره ، فان كان أريد به ظاهره سموه اسما أقسى من هذا بكثير . ومهما يكن من ذلك فانا نظن في الناس من يحبون أن يعرفوا أين يضع الاستاذ نفسه من معاصريه قبل أن يقولوا رأيهم في موقفه هذا تلقاءهم ، ولا نشك في أن فيهم من يرونه قدأ نصفهم ان كان يعتبر نفسه معاصر النفسه . ومن ساواك بنفسه في هذا العصر فقد أنصفك و واساك

وعقد الاستاذ مقارنة بين أنصار القديم وأنصار الجديد في المساومة عند البيع والشراء وصف فيها أنصار الجديدبانهم منطقيون يساومون و يماكسون ويستعملون ملكة النقد مع معاصر عهم من أهل البيع كا يستعملونها مع القدماء ووصف أنصار القديم بأنهم غير منطقيين يسيئون الظن بأهل البيع هنا ويحسنو نه بأهل العلم هناك . ولسنا نجد بدا بعد هذه الاشارة من ترك تلك المقارنة و شأنها ليرضاها أنصار الجديد أو يرضاها أنصار القديم كما لانجد بدا من تركه وشأنه فيما كتب في أناس يقول انهم بعتقدون في عصور ذهبية كانت فيها القمحة كالتفاحة وكان فيها الرجل كالمارد . فإن أخباراً كهذه موجودة ولكن في مثل بدائع الزهور، وللدكتور أن ينقد مثل هذه الأخبار اذا أراد و أن يعتقد وجود أناس كاولئك اذا شا،

اكن هذا لا يمنعنا أن نأسف أشد الأسف ان صاحب الكتاب حين أراد الكتابة في الشعر والشعراء شغلته القمحة التي هي قدر التفاحة والعملاق الذي يبلغ بيده قاع البحر وعين الشمس فلم يجعل مقدمته بين يدي فصوله تلك: تفصيل مبادىء النقد الصحيحة التي سيستخدمها في تمييز صحيح الشعر من منحوله والتي يقول إنها خبر من مناهج القدماء

# شقراد اليمق

وقد كتب تحت الشعر والشعراء في شعر اء اليمن و شعر اء بيعة و شعراء مضر. أما شعراء اليمن فلا مر فيهم عنده بسيط. لم يكن لليمن شعراء لأن لغة اليمن قبيل الاسلام لم تمكن لغة العدنانيين عهد ثذ في الشمال. وله على ذلك دليل: تلك النصوص والنقوش التي ذكرها في فصل الأدب الجاهلي و اللغة من كتابه الثاني والتي فرغنا منها ومما بناه عليها في نقد ذلك الكتاب

وقد أراد بعد أن ذهب بشعراء اليمين في لمحة أن يكر على ماللقدماء في شعراء اليمن من أقوال وما يروون لأولتك الشعراء من أشعار فيذهب بها أيضا ه فقر ضل لروايات أنكرها القدماء أنفسهم في حمير و تبع فزيفها . وعرض للهجرة الى الشهال فرد القارىء الى رأى له فيها قدسبق ونحن أيضا نرد القارىء الى نقد ذلك الرأى في آخر فصل الأدب الجاهلي واللغة . الا انه زاد هنا قولا جديداً زعم به ان الهجرة ان صحت تعكس نظرية القدماء في العاربة وتجعلهم مستعر بين لأنهم تعلموا لغة العدنانيين حينها جروا إلى مو اطن العدنانية في الشهال ولا ندري ماذا يهم لو تغيرت نظرية القدماء أو بقيت في أمر كهذا . ثم لاندرى كيف فات صاحب الكتاب أن تلك الهجرة لا تعكس للقدماء نظرية ولا رأيا ، فنظرية القدماء تتعلق بأصل العدنانيين ، و تلك الهجرة انما كانت بعد أن نبت لاعدنانيون في مو اطنهم أحقاباً طويلة . و اذا كان لابد من توضيح الظاهر فالمتنافيون في مو اطنهم أحقاباً طويلة . و اذا كان لابد من توضيح الظاهر فالمتنافيون ألى المهن من ساكني الشهال اما أن يكونوا من سلالة المهاجرين قديما أو من سلالة المهاجرين حديثاً . فان كانوا من الأولين فقد طرأ على المتهم ماطرأ على اللغة العربية في الشهال من التطور ات الني صبرتها الى العدنانية . و ان كانوا من الآخرين المنال موطنا ، كان الآخرين فقد التخذوا الشهال موطنا ، كانوا من الآخرين الغذوا الشهال موطنا ، كانوا من الآخرين الغذوا الشهال موطنا ، كانوا من الآخرين الغذوا الشهال موطنا ،

وهذا استمراب إن لم تكن هناك عربية الاعربية الشمال و إلا فهو استعدان اذا صبح أن نشتق للاستمراب نظيرا من العدنانية . وهذا كله بمعزل عن قول الفريقين بأصل اللغة وصلة مابين القحطانية والعدنانية

ثم عرض صاحب الكتاب لما كان بين العدنانية وأهل الجنوب من خصو مات في الجاهلية الحديثة انتهت بانتصار ات المدنانية على يد كليب وائل. فأما « بعض المحدثين من المؤرخين » فقد فتنوا مها « فبنوا علمها نظريات ضخمة ٧ . وأما هو فانه يقف من هذا كله موقفه ازاء « ما يروي القصاص من الاحاديث والاخبار ، لا نه لم يظفر بعد بالنصوص التاريخية القاطعة أو المرجحة ، ولا يزال ينظر « من الأدلة الناريخية ما يكفي لترجيح النفي أو الاثبات» ا وهذه عبارة تعرف لنا الأدلة التاريخية تعريفاً جديدا : فحدهـا الفاصل انها ما يقتنع به صاحب الكتاب ، فإن اقتنع بها المؤرخون في الحديث والقدم من غير أن يقتنع هو فليست أدلة . ولقد كنا نظن ان افر اط الاستاذ في الاعتداد بنفسه والاستهانة بغيره مقصور على الأدب العربي الذي هو من أساندته فاذا به يتجاوز الأدب العربي الذي هو من رجاله إلى التاريخ الذي هو من غير رجاله ، ويتجاوز القدماء الذين يرى مناهجهم في النقد دون مناهجه الى المحدثين الذين علموه مناهج النقد . و إلا فكيف تصور الاستاذ ان او لئك الحجدِنين من المؤرخين فتنو ا بتلك الانتصارات وأقاموا عليها النظريات من غير أن تكون لديهم أدلة تاريخية عليها ؟ وأين ذهبت عنهم مناهج النقد التي امتاز جا الححدثون فجعلتهم أقل خطأ من القدماء ? واذا كانت لهم أدلة لم يرضها فلماذا لم يناقشهم إياها قبل أن يزعم أنها في حكم المعدوم ? الحق أن الاستاذ يضرب في واد من الباطل وحده لا يرافقه فيه قديم ولا حديث

على أننا لا ندري ماذا يريد صاحب الكتاب بالنصوص التاريخية الني يزعم أنها لم توجد بعد . ان كان بريد المكتوب القديم فلديه من المحصه وأقره علماء اللغة والتاريخ من القدماء والمحدثين . وان كان يزيد أثراً قديماً من آثار كليب ومن كانوا معه فانه يطلب من ذلك العصر ما لا يمكن أن ينتجه : يطلب الكتابة ممن لم يكن بيده قلم ، ويطلب المحفار ممن لم يكن بيده قلم ، ويطلب المحفار ممن لم يكن بيده غير السيف

وقد انتقل صاحب الكتاب من انكار تلك الانتصارات الى انكار ما قيل فيها زاعما ان العصبية هي التي أنطقت أصحابها بها . لكن من سوء حظه أنه ضرب مثلا لتلك الانتصارات وما قيل فيها يوماً مشهوراً وقع والنبي مُطَلَّتُهُ قد بعث لم مهاجر بمكة (١) هو يوم الكلاب الثاني الذي كان بين قبائل نجر ان و قبائل تميم. قاد تميا فيه قيس بن عاصم الوافد على الرسول صلوات الله عليه بعد الفتح كما سبق ان ذكرنا لك 6 وقاد مذحجا في غارتها على تميم عبد يغوث بن الحرث بن وقاص الحارثي . فاليوم لم يكن ليخفي والشعر لم يكن لينسي واللغة لم يكن ليشك فيها من يعلم أن أهل نجران وفدوا على النبي سنة عشر بعد أن أسلموا على يدي خالد بن الوليد فكالموا النبي وكليهم وأرسل معهم عمرو بن حرم يعلمهم شرائع الاسلام (1) ، وأن نصارى نجران أوفدوا الى النبي وفدا يباهله ثم رجمو ا عن المباهلة الى المصالحة على الجزية وأُ مر النبي فكتب لهم على بذلك كَتَابًا كَانَ لَهُ وَلَهُمْ شَأَنَ بِعِدْ ذَلِكَ . ومَعَ هَذَا فَصَاحِبِ السكتابِ يَنْكُرُ أَنْ يَكُونَ عبد يغوث قال في ذلك اليوم قصيدته المشهورة « ألا لا تلوماني كفي اللوم مابيا » وأن يكون البراء الكندي ووعلة الجرمي قالا قصيدتهما ينعيان على قومهما الهزيمة ، ويخبرك انك « لا تشك وأنت تقرأ هذا الشعر في أن

الجاهليين من أهل اليمن لم يقولوه وانما هو شعر صنعه قصاص تميم والمروجون العصبية التميمية ١٤ وله على ذلك أدلة: أن هناك أشعاراً قيلت في ذلك اليوم « أن تحتاج الى شرح ولا الى تفسير لا في مادتها ولا في معناها » ، وأن شمر البراء و وعلة حوى ثناء كثيراً على تميم و نيلا كبيراً من مذحج ، و أن قصيد تبهما بعد ذلك. « تشتركان في ضعف اللفظ وسقمه حتى ان التكلف ليامس فهما لمساكما يامس في. المنظومات العلمية ولا سيما حين تعرضان لنظم أسماء القبائل والأشخاص » . ص ۲۰۲ . وهذه أدلة سيكون للنقد منها موقف بعد قليل و آنما نويد ان نلفتك الآن الى ان تلك الاشعار على خلاف ما زعم، لا ضعف في لفظها ولا ْ سوء في نظمها ولاتكلف فمها ، بل فمها من المتانة وشدة الأسر والتصريف ما يجمل القارىء يقف أمامها كما يقف أمام شيء غير مألوف، ثم هي بعد ذلك. لا تصدر إلا من محروب أو مأسور أو مهزوم , وتستطيع أن تحكم عليها أنت. حين تقرأ للبراء من القصيدة التي ذكرها صاحب الكتاب:

وحبن تقرأ لوعلة الجرمى:

لا تلوموا على الفرار فسعد ،

قتلَتنا تميمُ يوما جديدا قثل عاد وذاك يوم الكُلاب يوم جنَّنا يسوقنا أكلين سوقا نحو قوم كأنهم أسد غاب وحشدنا الصميم نرجو نهابا فلقينا البوار دون النهاب لقيتنا أسود سعد ، وسعد خلقت في الحروب سوط عذاب تركوني مسهدا في وثاق أرقب النجم ماأسيغ شرابي

عذلتني نهد فقلت لنهد حين جاشت (١)على الكلاب أخاها يوم كنا لديهم طير ماء وتميم صقورها وبزاها يا كُنَّهِد 1 يخافها من يراها كره الطعن والضراب سواها

<sup>(</sup>١) نظنها و جافت ، لا و جاشت ،

ووعلة الجرمي هذا كان حامل لواء مذحج يومئذ وأول الفارين (١) وقه تناول صاحب الكتاب يوم الكلاب الأول فألحقه بيوم الكلاب الثاني زاعما أن الشعر الذي قيل فيه كالشعر الأول ضعفا وسقيا. ولعله كذلك ولكن من ناحية السلب لا من ناحية الايجاب. وقد ضرب مثلا على ذلك شعر معديكرب غلفاء يرثي أخاه شرحبيل الذي تقدم خبر مقتله على يد أبي حنش. وستري اذا جاوزت غرابة في لفظة أو لفظنين في بيت أو بينين من هـذا الشعر أنه لاضعف ولا سقم فيه وأنه لا يصدر إلا من متوجع

إن جنبي عن الفراش لنابي كتجافي الاسرفوق الظراب (٢) من حديث نبى الي فما تر قأ عيني ولا أسيغ شرابي مرة كالدعاف أكتمها النا سعلى حرٍّ بَلَّةً (٣) كالشهاب من شرحبيل اذ تعاوره الار ماح من بعد لذة وشباب یا ابن أمی ولو شهدتك اذ ته عو تمما وأنت غیر مجاب من دماء الاعداء يوم الكُـلاب ثم طاعنت من ورائك حتى تبلغ الرحب أو تُمَنَّ ثيابي احسنت وائل، وعادتها الاحسان، بالحبو يوم ضرب الرقاب

لنركت الحسام نجرى ظباه يوم فرت بنو تميم وولت خيلهم ينقين بالأذناب (٤)

و نحن نرى \_ اذا كان لمثلنا ان يبدى في هذا رأيا \_ أن هذه الأبيات من الشعر النادر الذي حوى فنونا من العاطفة في أبيات واضحة صادقة ،وكان الأولى

صادق العاطفة :

<sup>(</sup>١) ابن الأثير

<sup>(</sup>٢) الحجارة النائلة المحددة الأطراف

<sup>(</sup>٣) الملة التراب الحار والحجر

<sup>(</sup>١) عن ابن الاثير الاالبيت السادس فانه عن صاحب الكتاب

بصاحب المكتاب أن يستثنى مثل هذا الشعر وألا تحمله رغبته في نبذه على وصفه ما ليس فيه

### شقر الانصار مرة أخرى

فأنت ترى ان حجج صاحب الكتاب تنساقط من حوله واحدة إثر واحدة وأنه في موقفه من شعراء اليمن منهافت ولكنه أشد ما يكون تهافتا حيمًا عرض لما ظنه «آخر سهم في كنانة أنصار القديم» يريد بذلك اعتر اضهم عليه بمضرية شعر الأنصار مع ماهو معروف من يمنيتهم. وهو لا ينكر أن الدُّ نصار شعرا عضريا صحيحا والكنه ينكر أن يكونوا عاليين في الأصل لأنه لا يعرف « مطلقاً شيئاً صحيحاً يثبت هذه الىمنية » . ولا ندري لماذا يشتد هكذا في إنكار عنية الأنصار في الوقت الذي يحتج لبطلان شعر عبد يغوث من معه بيمنيتهم . فهل عرف مطلقاً شيئاً صحيحاً يثبت له عنية عبديغوث؟ هل ليس ينقصه إلا أن يعرف مثله ليسلم بيمنية الأنصار ? إنه لم يأ ته عن عبد يغوث ومن ممه إلا مثلما أتاه عن الأنصار: عنية يدعونها ويقره عليها العرب كلهم. فاذا كان الأ نصار مضريين كما يقول لأن شعرهم مضري فالا خرون من الىمانيين أيصاً مضريون لشعرهم ،ويسقط احتجاجه على بطلان الشعر يمخالفة لغة الجنوب الغة الشمال. فإما أن يحاجهم بما يقولون فيتوجه عليه اعتراضهم هذا الذي يريد ان یتخلص منه بفرضه مضریة من لم یکن بری مضریة نفسه و لم یکن غیره بری له ذلك ، و إما ان يتخذ الموطن الجغرافي كما يقول فيكون الككل مضريين ماداموا لا يسكنون البمن شواء منهم من سكن تهامة والحجاز، ومن سكن البمامة ونجدا والدهناء . على أننا لا ندري ماذا ينفعه انكار عنية الأنصار فيلج في انكارها هذا اللجاج ، فهل يريد أن ينكر التمصروما يشهد به الحس من اتخاذ الشخص لغة المصر الذي ينشأ فيه ? اذا لم يكن ينكر هذا فليس له ان ينكر من الوجهة اللغوية شعر البيانيين الذين نشأوا مختلطين بالعدنانية كشعر امرىء القيس الذي نشأ في بني أسد ، وشعر معديكرب غلفاء الذي نشأ في قيس عيلان ، واذن فقد أقصده السهم وأصاه على ما يظهر ، وليس يهم بعد ذلك أكان آخر سهم في كنانة أنصار القديم أم لا يزال لديهم من مثله الشيء الـكثير

## الميادىء العملية لنقر الثمر عنر صاحب الكناب

والآن فلنرجع الى تلك الأسباب التي ذكرها دليـلاً على بطلان شعر اليمنيين فقد آن أن يقف النقد عندها وقفة خاصة لا لأنها اتخذت وسيلة الى رفض شعر اليمنيين فقط ولكن لانها حوت جميع المباديء التي رجع اليها صاحب المكتاب في رفض أشعار من نظر في شعرهم من الجاهليين : جاهليي المين أو ربيعة أو مضر . وإذا رجعت إلى تلك الأسباب وجدتها تنحصر في خسة أمور اعتمد علمها من غير بيان أو تفصيل . تلك هي : اللغة ، والعصبية ، ومعقولية صدور الكلام من نسب الكلام اليه ، وما يسميه صاحب الكثاب سمولة وليناً ، ثم ما يسميه تكافاً وضعفاً

اللغة

فأما اللغة فقد رأيت كيف توكأ عليها من حيث المادة فيرفض الشعر اليمني ، ومن حيث اللهجات في رفض الشعر العدناني ، وقد رأيت أيضاً أنه لم يجشم نفسه في ذلك نصباً ولم يحاول أن يبين شيئاً من أوجه الخلاف في المادة بين اللغة اليمنية واللغة العدنانية في القرن السادس وأواخر القرن الخامس الميلاديين ، ولا شيئاً من أوجه الخلاف في اللهجة بين القبائل العدنانية له في الشعر أثر يمكن

ضروري لبحث الأدب الجاهلي من هـ ذه الناحية ، وأن الحركم على الأدب الحاهلي من هذه الناحية قبل استبانة ذلك كله عبث وتضييم. و ايس هناك شك في أن القدماء كانوا على علم بتلك الاختلافات اللغوية أو بكثير منها على الأقل، وكانوا يستعينون مها في نقد ما نقدوه من الأدب الجاهلي كا يتبين ذلك من النتف الكثيرة التي يلفاها القاريء في كتب الأدب ، كالكامل والامالي وطبقات الشعراء ، من ذلك قول أبي عمرو في لغة حمير وأقاصي اليمن ، وقول صاحب الكامل (١) ان بني كعب بن ربيعة بن عامر يقولون رضي الله عليك بدلا من رضي الله عنك ، وأن طيئا وأهل اليمن يقولون ذو بمعنى الذي (٢) ، ومن ذلك ما ذكره أن سلام (٣) عن يو نس بن حبيب أنه قال لابن أبي اسحاق ٥ هل يقول أحد الصويق يعني السويق ؟ قال نعم عمرو بن تميم . و ما تريد الى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس a . فهذه أمثلة من تلك النتف الكثيرة الني تدل على أنهم كانوا يصدرون عن علم واسع و إن كانوا لا يذكرونها في كتب الأدب الا بالمناسبات. ولو رجعت الى ما ذكره صاحب الكامل عن ذو والشواهد المتعددة التي استشهد بها لوأيت مثلا من سعة العلم الني كان يصدر عنها أولئك القوم في اللغة والأدب، ولأدركت أنهم كانوا أقدر على نقد الشعر من ناحية اللغة منا الآن ، وأن من العبث مباهنتهم لغوياً فيما صححوا من الشعر اذا كان المباهت لم يحط بما علموا من ذلك فضلاً عما لم يعلموا

<sup>(</sup>۱)كامل أو لـص٢٥٣

<sup>(</sup>۲) كامل ثاني ص ۱۳۸

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعرا. ص ٧

#### العصية

وليس صاحب الكتاب أحسن استخداماً للعصبية منه للغة في نقد الشعر . فأما موقفه الذي وقفه منها كسبب من أسباب وضع الشعر فقد سبق نقده . وقد غير هنا ذلك الموقف ولكن الى الأسوأ. كان من قبل براها سبباً للشك ولكنه الآن براها سبباً للرفض فرفض بها شعر الحروب بين اليمن ومضر: ما كان منه ثناء وما كان منه ذماً في اليمن أو في مضر عوليس أسهل على صاحب الكتاب من أن يجعل الذم من افتراء العدو والثناء من افتراء الصديق. ورفض بها أيضاً شعر الأعشى الذي مدح به من مدح عكشعره في السمول وكسرى وهوذة بن شعر الأعشى الذي مدح به من مدح عكشعره في السمول وكسرى وهوذة بن على وعامر بن الطفيل . ورفض بها شعر امريء القيس المتصل بحروبه و إن كان بعضه لا يمن حمله على المصبية كقول امريء القيس حين أوقع ببني كنانة بطنهم بني أسد:

ألا يالهف هند اثر قوم همو كانوا الشفاء فلم يصابوا

وقاهم جبّهم ببنى أبيهم وبالأشقين ماكان العقاب يعنى ببني أبيهم كنانة فان أسداً وكنانة ابني خزعة (١). وهذا شعر لا يمكن حمله على ذلك المحمل غير المعقول الذي يحمله عليه صاحب الكتاب، نعنى محمل اختراع بني كندة قصة امريء القيس تضاهي بها قصة ابن الأشعث. والشعر الذي يمكن حمله على ذلك المحمل بالنكلف البعيد كقول امريء القيس يبكي على الذي يمكن حمله على ذلك المحمل بالنكلف البعيد كقول امريء القيس يبكي على بني آكل المرار و فيهم عماه مالك وعمرو أبنا الحرث \_ الذين أخذتهم تغلب فأتت بهم المنذر بن ماء السماء أيام أنو شروان فضرب رقابهم بحفر الأميال في ديار بني مرين العباديين بين دير بني هند والكوفة (٢):

<sup>(</sup>١) ابن الاثير

<sup>(</sup>۲) ابن الاثیر

يساقون العشية يقتلونا ولكن في ديار بني مرينا ولكن في الدماء مرملينا تظل الطير عاكفة علمهم وتنتزع الحواجب والعيونا

ملوك من بني حجر بن عمرو فلو في يوم معركة أصيبوا ولم تغسل جماجمهم بغسل

مثل هـ ذا الشعر يفقد قيمته ومعناه بحمله على ذلك المحمل الذي يستلزم تكذيب العرب أجمعين لا بني كندة وحدهم فيما كانوا يعرفون من مشهور أيامهم ووقائمهم . فان تلك الأيام والوقائع لم تكن نخص بني كندة وحدهم و إنما شركهم فيها غيرهم مشل بني أسد و كنانة و تغلب و بكر، وكل هؤلاء لم يكن يهمهم أن. عالثوا كندة في الاسلام على مااخترعت من قصة فيها نيل كبير من أنفسهم. بل نفس المصبية التي يستند اليها صاحب الكتاب فيا ادعاه على كندة من اختراع قصة امرىء القيس وما يتصل بها من الشعر من شأنها أن تضطر بني أسد و بني كنانة الى تكذيب كندة في قصتها تلك لو لم تكن القصة حقاً يعرفها الناس. ويحفظ شعرها الشعراء قبل أن يولد ابن الأشعث أو يوجد الحجاج

فاستخدام صاحب المكتاب للعصبية هو في كثير من المواطن استخدامُ مُتخيِّلُ لا يحسب للحقائق ولا للمنطق حسابًا ، أو استخدام مخطىء يأخذ صفة من صفات الشعر الصحيح فيجعلها علامة من علامات الشعر المنحول . فان العصبية كما بينا من قبل كانت عاملا فعالا من عوامل قول الشعر في الجاهلية-سواء دفعت الشَّاعر نفسه إلى القول أو دفعت غيره إلى اجزال صلته أو اتخاذ. يد أخرى عنده ليحمله مها على القول. فمن يجمل العصبية في الشعر علامة من. علامات البطلان فقد أبطل كل الشعر المقول في الجاهلية . وليس هكذا يكون سبيل التمييز بين الصحيح و المنحول. إنما السبيل في مثل هذا أن يبحث عن الخصائص التى تفرق بين عصبية وعصبية ، وتميز بين عصبية المصر الجاهلية وعصبية المصر الاسلام، ولا قيمة للعصبية في الدلالة على المنحول من الشعر ما لم وأيه قيل في الاسلام، ولا قيمة للعصبية في الدلالة على المنحول من الشعر ما لم تتبين هذه الخصائص منها ، إن كان الى تبين ذلك الآن سبيل. وفي ظننا أن الخطة العملية للوصول الى تعيينها لا بد أن تبدأ بامتحان الشعر الذي زيفه القدماء ابتفاء مقار نته بالشعر الذي صححوه لعل هذه المقارنة تؤدي الى الدكشف عن خصائص شعر العصبية ، ولعل هذه الخصائص تمتاز فيا بينها الى ماهو خاص بالعصر الاسلامي فيمكن الاستدلال من هذه الناحية على جاهلية الشعر استدلالا صواباً أو قريباً من الصواب

## معقولية صدور الككلام عمق نسب البهم

وقد استدل صاحب الكتاب على أن بعض الأشعار من نتاج العصبية بعد الاسلام باحتوائها على ثناء أو ذم يرى صدوره ممن يعزى الهم غير معقول فهو يرى من غير المعقول أن يذم البراء الكندي ووعلة الجرمي قومهما أو يثنيا على تميم الذين هزموا قومهما يوم الكُلب الثاني

وهذا نوع من الاستدلال حسن لوصح ، ولكن صحته متوقفة على معرفة نفسية الشاعرين وأخلاقهما حتى يمكن أن يقال ان كان مثل هذا يصدر عنهما أو لا يصدر . ولا نظن صاحب الكتاب بعرف عنهما وعن أخلاقهما شيئاً وهو على أي حال لم يدّع لنفسه هذه المعرفة ولم يعلل رأيه بها وأنما استبعد أن ينم شاعر عربي قومهو يبالغ ، وان يمدح خصمه و يبالغ . لكن هذا الاستبعاد ليس صحيحاً على اطلاقه ، فقد كان من الشعراء من ذم نفسه و ذم أمه الني ولدته و بالغ الحطيئة . ومنهم من ذم قومه حين لم يُصرخوه كذلك الحاسى صاحب

### الابيات المشهورة:

لوكنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوئة لانا لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء و إن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن اساءة أهل السوء احسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا فليت لي بهم قوماً اذا ركبوا شدوا الاغارة فرساناً وركبانا وقد اعتذر عبد الله بن الزبعري السهمي الى النبي صاوات الله عليه مما

كان يقوله قبل الاسلام إني لمعتذر اليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم أبي لمعتذر اليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم أيام تأمرني مها مخزوم (١)

والمسألة ليست مما يحتاج الى تدليل، فالشعراء ككل الناس لم يخلقوا بأخلاق واحدة فهنهم من ينصف قومه بمدحهم واحدة فهنهم من ينصف قومه بمدحهم اذا أحسنوا و يذمهم اذا أساءوا ، ومنهم من لا يتحرج أن يذم قومه اذا كان في ذمهم منفعة له وإن لم يسيئوا

وأذا كان لا بد من الاستشهاد بشعر لا نظن صاحب الكتاب ينكر صحته قد حوى من مدح العدو وذم الصديق ما ليس عليه من مزيد فان في شعر اعشى همدان مستشهداً وهو الشعر الذي مدح به الحجاج فأفرط وذم فيه الذين ثاروا معه على الحجاج فأفرط ، قال (۲):

أبي الله الا أن يتمم نوره ويطفيء نار الفاسقين فتخمـدا

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء : ابن الزبعرى

<sup>(</sup>٢) الاغاني حزء خامس اعشى همدان

وينزل ذلا بالعراق وأهله و ما لبث الحجاج أن سل سيفه وما زاحف الحجاج الا رأيته فكيف رأيت الله فرق جمعهم عا أحكثوا من بيعة بعد بيعة وما أحدثوا من بدعة وعظيمة ولما دلفنــا لابن يوسف ضلة قطعنا اليه الخندقين وإيما و فيه يقول:

سيُغلب قوم غالبوا الله جهلة وان كايدوه كان أقوى وأكيدا كذاك يضل الله من كان قلمه ﴿ صَعِيفًا وَمِن وَإِلَى النَّفَاقِ وَأَلَّمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّمُوا فتدتركوا الأموالوالأهلخلفهم وبيضاً عليهن الجلابيب خُرُّدا

كما نقضوا العهد الوثيق المؤكدا

علينا فولى جمعنا وتسددا

حساماً ملَقًى للحروب معودا

وفرقهم عرض البلاد وشردا

اذا ضمنوها اليوم خاسوا مها غدا

من القول لم تصعد الى الله مصعدا

وأبرق منا المارضان وارعدا

قطعنا وأفضينا الى الموت مرصدا

على أن الأمر فيشعر البراء ووعلة أيسر من هذا ،فوعلة منهزم يلومه قومه فهو يعتذر لنفسه ببسالة خصمه ويُذكّر قومه بأنهم هزموا مثله ويغلظ لهم حين أغلظوا له . والبراء لم يزد على أن وصف شيئاً قد كان، فقومه تجمعوا للاغارة على تميم ابتغاء النهب فكان نصيبهم النقنيل وكان نصيبه الأسر ، وشعره الذي ذكر فيه هذا أشبه بالنواح والبكاء على قومه منه بذمهم والنعي عليهم

فلِعينى على الألى فارقوني درر من دموعها بانسكاب كيف أبغي الحياة بعد رجال قتلو اكالاسود قتل (١) الكلاب منهم الحارثي عبد يغوث ويزيد الفتيان وابن شهاب بل الله مدح قومه في شعره ذلك مدحاً غير قليل ، و أذا كان قد مدح

<sup>(</sup>١) مكذا في الكتاب ونظنها . يوم الكلاب ،

أعداءه أيضاً وجعلهم آسد من قومه وأبسل فما ذاك الآلانه لم يكن يستطيع أن يقول غير هذا ، ولو قال لكذبه الواقع ولنال من قومه أكبر النيل. فلأن يكون قومه شجعاناً لقو ا أشجع منهم فانهزموا وقتلوا أقرب الى المعقول وأشرف للقاتل والمقتول من أن يكونوا قد لقوا حتفهم على يد عدو حبان. فلو لم يكن البراء يريد الصدق بما قال لاضطره اليه حب الدفاع عن قومه ، ولو لم يضطره هذا لاضطره فن الشهر ورَبُوم بنفسه أن تصير أضحوكة بين الشعراء

#### التكلف والصعف

وقد اتخذ صاحب المحتاب عما يسميه تكلفا وضعفا مبدأ رابعا استند اليه في رفض طائفة من الشعر . ولسنا ندري بالضبط ما يريد بالتكلف والضعف لأنه لم يتناولها بتحديد . وعدم تحديدهما يذهب بقيمتهما كمبدا في نقدالشعر . ولو أمكن تحديدها لما أمكن الانتفاع بهما إلا في تخليص شعر من لم يعرف بتكلف ولا بضعف من الشعراء عواني لصاحب المكتاب أن يعرف ذلك وهو لا يصدق الفداء فيا نقاوا ولا يسلم بشعر صحبح فيستطيع أن يحكم منه أي الشعراء يتكلف وأبهم لا يتكلف ? ولو استطاع وخالف القدماء في حكمه لما كان هناك ما يرجح وأبه على رأيهم إذ مها يكن من عيوب القدماء فليس من بينها الجهل بالفصيح وغير الفصيح والمتكلف والمطبوع والضعيف وغير الضعيف . فالمبدأ كما ترى مبدأ مبهم لا يمكن النحاكم اليه في رفض ما صححه القدماء من شعر . ومع ذلك مبدأ مبهم لا يمكن النحاكم اليه في رفض ما صححه القدماء من شعر . ومع ذلك فقد رفض به شعر أصحاب يومي المكلاب وشعر المتلف وشعر الأعشى في مدح النبي وشعر امرىء القيس عدا قصيدتيه « قفائبك » و « ألا انعم صباحا » النبي وشعر انه لا يعرف « قصيدة يظهر فيها التكلف والتعمل أ كثر مما يظهر ان في هذه القصيدة » و يد قصيدة يظهر فيها التكلف والتعمل أ كثر مما يظهر ان في هذه القصيدة » و يد قصيدة يظهر فيها التكلف والتعمل أ كثر مما يظهر ان في هذه القصيدة » و يد قصيدة وقفانيك أي انه يرفضها أيضا . وسكت

عن القصيدة الثانية إلا عن غزلها الذي زعم انه أشبه بغزل عمر بن أبي ربيعة والفرزدق: أي انه من شعر كليهما أو أحدهما وليس من شعر امرىء القيس. ولا ندري وقد وصل الى نقطة محدودة كهذه لماذا لم يبحثها كما ينبغي وينظر هل غزل القصيدتين يشبه كلام الفرزدق ورفيقه في نظمه كما أشبه كلامهما في موضوعه ? فان الشبه في الموضوع ليس بشيء وأنما العبرة بالنظم وتوفر الخصائص فيه. وخصائص الفرزدق وعمر بن أبي ربيعة ممكن استخلاصها من شعرهما السكشير المعروف أو ينبغي أن يكون ذلك ممكنا. وإذن فينبغي ان يكون ممكنا الحريج بالدليل الأدبي المحسوس على ذلك الفزل أهو لدينك الشاعرين أم ليس لها .وكان ينبغي على صاحب الـكتاب أن يفعل ذلك قبل أن يحكم بما حكم به وأن يقدم بحثه عن هذه النقطة كمثل محدود لما يستطيع النقد الحديث أن يقوم به على يده . واكن لا ، فان أمثال هاته النقط المحدودة التي يفرح بها الباحثون في العادة لامها تمكنهم من اختمار آرائهم عمليا لا يفرح بها الاستاذ فيما يظهر . أو لعله يفرح مها ويبحث عنها ولكن يختص بفرحه وتفصيل بحثه اولئك « الذين يتخذون هذا النحو من العلم صناعة وفنا »

و من امار ات التكاف عنده التعداد: تمداد القبائل أو تعداد النظائر على وجه الاجمال. فالتكلف في رأيه يامس لمساد كا يامس في المنظومات العامية ، في مثل قول البراء الكندي من قصيدته في الكلاب الثاني

سرت في الازد والمذاحج طرا وبكيل وحاشد الأنياب فلقينا البوار دون النهاب

وبني كندة الملوك ولخم وجدام وحمير الأرباب ومراد وخثعم وزبيد وبني الحارث الطوال الرغاب وحشدنا الصميم نرجو نهابا ولسنا ندري لماذا يحرُم في الشعر التعداد والسرد اذا اقتضى المقام ذلك أولا لماذا يحرم ذلك في الشعر العربي ولا يحرم في الشعر اليوناني كشعر هوميروس أولا لماذا يكون كل سرد متكلفاً كافي المنظومات العلمية وإن اختلف عن سردها في الغرض وفي طريقة الايراد أفالمنظومات تسرد للسرد ولتسهيل الحفظ ولا يهمها كيف تسرد هأي لا يهمها الفن في طريقة سردها المعلومات وليس كذلك السرد الشعري وسواء أكان الشعر السابق من المتكلف أم من غير المتكلف وسواء أكان الشعر السابق من المتكلف أم من غير المتكلف وسواء أكان تكلف دليلا على بطلانه أم لم يكن فان مجرد التعداد والسرد ليس دليلا على تكلف النظامين من العلماء ولا يمكن أن يعد من اماراته والشاعر العربي المقتدر ينبغي ألا يحجم عن تعداد ما يقتضي المقام تعداده ما دام يورده في أسلوب عسن وفي فحول الشعراء من لم يحجم بالفعل عن ذلك كارأيت في رثاء الفر زدق ولديه اذا رجعت الى شعره (۱) ، وكا ترى في قول مروان بن أبي حفصة ت

إن الغواني طالما قتلننا بعيونهن ولا يَدِبن قتيلا من كل آسة كأن حجالها ضُمن أحور في الكناس كحيلا أردين عروة والمرقش قبله كل أصيب، وما أطاق، ذهولا ولقد تركن أما ذؤيب هائماً ولقد تبلن كثيراً وجميلا وتركن لابن أبي ربيعة منطقاً فيهن أصبح سائراً محمولا ولا أكن ممن قتلن فانني ممن تركن فؤاده مخبولا وكما ترى في قول حسان يتحرق على هجا، مسافع بن عياض التيمي (٢):

أو عبد شمس أو أصحاب اللوا الصّيد

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب صفحة ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) الكامل جزء اول: ص ١٣٨

أو من بني نوفل أو رهط مطَّلب. لله دَرك لم تهمم بتهديدي أو في الذؤالة من قوم ذوي حسب أو من بني زُهْرَة الأخيار قد علموا ﴿ أَوْ مِن بني جَمْحِ البيضِ المناجيد أو في السرارة من تيم رضيت بهم ياآل تيم ألا تنهَوا سفيهكم قبل القيداف بقول كالجلاميد ? لولا الرسول فاني نست عاصيه حتى يغيِّنبي في الرمس ملحودي وصاحبُ الغار اني سوف أحفظه وطلحة بن عبيد الله ذي الجود

لم تصبح اليوم نِكُساً ثاني الجيد أو من بني خلف ألخضر الجلاعيد لقد رميت مها شنعاء فاضحة يظل منها صحيح القوم كالمودي

فلو كان شعر مروان وشعر حسان قيلا في الجاهلية لرفض صاحب الكتاب أولهما لأنه نظمَ الغَزِلين ، ولرفضَ ثانيهما لأنه نَظَمَ قبائل قريش ا

كذلك قد رفض صاحب الكتاب قصيدة الأعشى التي مدح بها النبي عَلَيْهُ وعدد فيها من المباديء التي كان صلوات الله عليه يدعو المها. وحجته في ذلك أنها الى نظم المتون أقرب منها الى الشعر الجيد. وقد تكون كذلك ولكنها لا تكون من أجل هذا موضوعة على الأعشى لأنهالم تنظم لتكون متناً ولأن صاحب الكتاب يحكم عليها الآن بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر قرناً. لاكت معانيهافهاأالسنةالصغار والكبار ءولوسمعها قبلئذ لاسترعاهمنها مايسترعيه الآن من كل شيء غير مألوف. والأعشى على أي حل كان كأهل عصره بجد لتلك المباديء جدة من غير شك وكان يسلك الى مدح الرسول مدح ما يدعو الرسول اليه وكان فوق هذا وذاك يريد أن يعلن للناس أنه مسلم يقر بما جاء به الرسول الكريم ويدعو الى ما دعا اليه، فكان من المعقول ومن الطبيعي أن يقول الأعشى عندئذ:

نبي يرى مالا ترون وذكره أغار لعمرى في البلاد وأنجدا

متى ماتناخي عند باب ابن هاشم تراحي و الني من فواضله يدا له صدقات ما تغبُّ و نائل وليس عطاء اليوم مانعه عدا إذا أنت لم ترحل بزاد من النقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا على أن لا تكون كمثله ولا تأخذن سهماً حديداً لتفصدا وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا ولا تقربن حرة كان سرها عليك حراماً. فانكحن أو تأبدًا وسبح على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تسخرن من بأس ذي ضرارة ولا تحسن المال للمرء مخلدا كان من المعقول أن يقول الأعشى هذا وقد قصد الى النبي عدحه يريد الاسلام كان مدح الذي حسان بن ثابت في قوله :

نبي أتانا بعد يأس وفنرة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد كا قد قال عبد الله بن الزبري يعتذر (١):

يا رسول المليك ان لساني راتق ما فنقت اذ أنا بور اذ أجاري الشيطان في سنن الغيّ ومن مال ميلك مثبور آمن اللحم والعظام بما قلت فنفسى الفدى وأنت الندير وكما قد قال أيضاً: (1)

فاغفر فدى لك والداي كلاها ذنبي فانك راحم مرحوم وعليك من أثر المليك علامة نور أضاء وخاتم مختوم مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم إذن فهدأ التكلف هذا كالمباديء الثلاثة الاولى لا خير ولا غناء فيه

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء: ابن الزيعرى

### السهولة واللبن – شعر ربيعة

بقى المبدأ الخامس ذاك الذي يسميه سهولة وليناً والذي رفض به شعر شعراء البمن عدا امريء القيس وشعر الأعشى في الغزل ثم شعر عمرو بن قميئة و مهلهل و جليلة وعبيد و عمرو بن كلثوم . و و قفه من هذا كموقفه من سابقه . أخذ فيه بذوق نفسه . و ذوقه كما قد قال هو عنه في لحظة من لحظات صوابه ، ليس مقياساً للا ذواق جميعاً و إن كان هنا قد جعله مقياساً لها . و رفض الكثير من الشعر يراه سهلا ليناً حبن لم يكن ليعلم عن أربابه أنهم كانوا لا يقولون السهل اللمين ، وحين يرى غيره من رجال الأدب أن بهض ذلك الشعر إن كان سهلا فيهو من السهل المتين ، و إن كان سهلا ليناً كغزل الاعشى فكذلك ينبغي أن يكون

ومن العجب أن يرفض شعر مثل مهلهل و عروبن كاثوم لسبب مثل هذا كأن قد كان حراماً على العرب في العصر الذي عاشا فيه أن يكون مهم من يقول الشعر الواضح المكشوف أو كأن صاحب الكتاب يعرف عن لغة العرب في القرن السادس الميلادي ما لم يكن يعرفه أمثال الاصمعي وأبو عبيدة وخلف الأحمر والمفضل الضبي وابن سلام ، غان هؤلاء وغيرهم من كبار علماء العربية قد صححوا ذلك الشعر الذي يرفضه الآن صاحب الكتاب ولم يربهم منه ما رابه من السهولة واللين ورقة اللفظ ، على أن ذلك اللين والضعف إن هو إلا شيء يتوهمه صاحب الكتاب . فما نظن من ذكر نا لك من كبار علماء العربية كانوا يرون ليناً وضعفاً في مثل قول مهلهل :

أليلتنسا بدي حسم أنيري اذا أنت انقضيت فلاتحوري

ولا في مثل قو له<sup>(۱)</sup> :

ليس مثلي بخبر القوم عن آبائه ـــم قُتَّاوا ، وينسى القتـالا لم أرم حومة الـكتيبة حتى حُذِي الوَرْدُ من دماء نعالا أوقوله (٢):

بت ايملي بالأنعمين طويلا أرقب النجم ساهراً أن يزولا كيف أهدا ولا يزال قنيمل من بني وائل يُنسَّي قنيملا غنيت دارنا تهامة في الدهمروفيها بنو معد حاولا فتساقوا كأساً أمرِّت عليهم بينهم يقتل العزيز الدليملا فصبحنا بني نجيم بضرب يترك الهام وقعه مفلولا لم يُطبقوا أن ينزلوا ونزلنا وأخو الحرب مَنْ أطاق النزولا قتلوا ربهم كليباً سفاهاً ثم قالوا ما إن نخاف عويلا كذبوا والحرام والحل حتى يُسلب الخدرُ بيضة المحجولا ويموت الجنين في عاطف الرحم ويروى رماحنا والخيولا أو قوله:

قنلوا كليباً ثم قالوا أربعوا كذبوا ورب الحل والاحرام حتى تبيد قبيلة وقبيلة ويعض كل مثقف بالهام وتقوم ربات الخدور حواسراً يمسحن عرض ذوائب الأيتام فهذا كله شعر في الطبقة العليا من الفصاحة لا يقوله الاشاعر مقتدر أثارت المصيبة نفسه من قرارها. وقد يكون صحيحاً ما يرى صاحب الكتاب من أن شعر مهلهل فيه من «سهولة اللفظ ولينه واسفاف الشاعر» ما لا يشك معه

<sup>(</sup>١) السكامل

<sup>(</sup>٢) العقد : ج ثالث ، حرب البسوس

صاحب الكتاب في أن قائله « رجل من الذين لا يقدرون الاعلى مبتذل اللفظ وسوقيه » ولكنا بالرغم من ذلك لا نظن شاعراً يقول مثل هذا الشعر وتسمح نفسه أن يُذسب الى قائل غيره كائناً من كان

وقد ألحق صاحب الكتاب بمهلمل جليلة بنت مرة زوج أخيه، ورفض مقطوعتها الطريفة المعجبة :

يا ابنة الأقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي لأنه لا يدري و أيستطيع شاعر أو شاعرة في هذا العصر الحديث أن يأتي بأشد ... سمولة وليناً وابتدالا ، منها ولأنه يقرأ « للخنساء ولليلي الاخيلية شمراً فيه من قوة « المتن وشدة الأسر ، ما يعطيه صورة للمرأة العربية البدوية ، ولكنا نظن أنه أساء الحبكم هنا كما أساء هناك فشعر جليلة هذا من الشعر النادر الحي الذي يبتهج به قارئ الأدب كما يبتهج جامع العاديات بتحفة تصل الى يده ألحي الذي يبتهج به قارئ الأدب كما يبتهج جامع العاديات بتحفة تصل الى يده ثم هو ليس بأسهل ولا ألين من بعض شعر الخنساء كداليتها المشهورة:

أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان الصخر الندى الا تبكيان المجواد الجميدل ألا تبكيان الفتى السيدا طويل النجاد رفيع العا د ساد عشيرته أمردا اذا القوم مدوا أياديهم الى المجد مد اليه يدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا

واذا كان بين المقطوعتين فرق فهو راجع الى اختلاف المقام واختلاف شخصية الشاعر تين. هذه تخاطب نفسها وتبكي أخاها وتلك أميرة مصابة تخاطب مثلها. قتل أخوها زوجها وأتهمتها أخت زوجها بالشمانة فهي تدفع عن نفسها ولكن في أدب و تلطف و و قار:

يا ابنة الأقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي

يوجب اللوم فلومي وأعذلي شفق منها عليسه فافعلي حسرني عما انجلي أو تنجلي قاصم ظهري ومدن اجلي يا قتيل قوض الدهر به ستف بيتي جميعاً من عل وانثني في هدم بيتى الأول

فاذا أنت تبينت الذي ان تبكن أخت امريء ليمت على جل عندي فعل جساس فيا فعــل جساس على وجدي به هدم البيت الذي استحدثته

ولولا أن صاحب الكتاب كان ممتلئًا « بنظريته » متجهاً الى تطبيقها لا بتمج في ظننا بهذا الشعر العالي الذي لا نظن في الشعر العربي كثيراً أصدق منه أو أدل على قائله

و مو قفه من شعر عبيد بن الأير ص ايس خيراً من موقفه من شعر • هلمل وجليلة فقد أخبره ابن سلام انه لا يعرف لمبيد الا قوله :

أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالجنوب

ففهم من ذلك أن ابن سلام لا يعرف الا هذا البيت مع أنه أخبره في موضع آخر أنه لم يبق من شعر عبيد وطرفة الا قصائد بقدر العشر. فأقل ما يعرف ان سلام المبيد إذن قصيدة وهي قوله « أقفر من أهله ملحوب » و يكون معني قول امن سلام : ولا أدري ما بمد ذلك ، انه لا يدري ما ينسب الى عبيد بعد ذلك أصحيح هو أم غير صحيح أو أنه لايدري الصحيح للمروف لعبيد بعد ذلك، وغير ابن سلام على أي المعنيين قد درى وروى . وقد روى صاحب الاغانى عن ابن سلام قوله السابق ثم روى لعبيد بعد ذلك شعراً من قصائد نحو الأربع لم يذكرها ابن سلام. وروي صاحب الصناعتين من لامية لم يذكرها صاحب الأغاني ونقد منها ما روى يستحسن بعضاً ويستقبح بعضاً. وقداقتصر صاحب

الكتاب على أن أنكر البائية التي سبق مطاعها لأن فيها بيتاً يثبت و وحدانية الله وعامه على نحو ما يثبتهما القرآن و وهذا نقد وجيه على ما يظهر ولكن للبيت لا للقصيدة إذ من قلة النظر أن تنبذ قصيدة لوجود بيت فيها يستحق النبذ. واقتصر صاحب الكتاب بعد هذه البائية على أن نبذ و شعره الآخر الذي عارض فيه امرأ القيس وهجا فيه كندة . . وذلك أن فيه اسفافاً وضعفاً وسهولة في اللفظ والاسلوب لا يمكن أن تضاف الى شاعر قديم وضرب مئلا لذلك بقصيدة ذكر أو لها وهو:

يا ذا المخوّ فنا بقت ل أبيه إذلالا وحينا . أزعمت أنك قد قتل تسراتنا كذباً ومينا

وهي القصيدة التي قالها عبيد بعد أن أبى امرؤ القيس ما عرض عليه بنو أسد من الدية والقود. وثاني هذين البيتين ضعيف بل غير مفهوم ، ولكن اذا كان الضعف يقتضي النبذ فلينبذ من القصيدة هذا البيت وأشباهه ان كان له في القصيدة أشباه ، وليقبل منها القوي المهاسك وهو أكثرها :

ياذا المخوفنا بقة ل أبيه إذلالا وحيفا هلا على حجر بن أم قطام تبكي لا علينا اذا عض النقا ف برأس صعدتنا لوينا لحمي حقيقتنا وبه ض الناس يسقط بين بينا هلا سألت جموع كنددة يوم ولوا أين أينا أيام نضرب هامهم ببواتر حتى انحنينا لحن الأولى فاجمع جمو عك ثم وجههم إلينا واعلم بأن جيادنا آلبن لا يقضين دينا ولقد أبحنا ما حمي ت ولا مبيح لما حمينا

هـ ندا ولو قدرت علي ك رماح قومى ما انتهينا حتى تنوشك نوشة عادانهن اذا انتوينا كم من رئيس قد قتل ناه وضيم قد أبينا ولرب سيد معشر ضخم الدسيمة قد رمينا حتى تركنا شاوه جزر السباع وقد مضينا فهذا شعر فيه كثير لا يغض من شاعر أن ينسب مثله اليه

وقد جرى صاحب الكتاب على تلك المبادي، بعضها أو كلها في رفض ما رفض من الشعر المضري ، كما جرى عليها في رفض ما رفض من الشعر المضري ، كما جرى عليها في رفض ما رفض من الشعر الربعي أو اليمني، فقد رفض لا وس بن حجر شعراً يراه مهلملا ضعيفاً . ورفض للحطيفة مدحاً وهجا، يراها متأثرين بالعصبية . وجمع على النابغة مع هاتبن العلتبن علة ثالثة هي التكلف رفض له بكل علة منها شعراً . والأمر في هذا كله عنده يسير بل هو يقول ان قاريء كتابه يستطيع أن بمنز « هذا الشعر المنتحل في غير مشقة ولا جهد » يشير الى شعر النابغة الذي « كثر فيه الانتحال كثرة فاحشة » واذا كان الأمر من السهولة بهذه الدرجة وعجز عنه أمثال أبي عمر و والأصمعي واذا كان الأمر من السهولة بهذه الدرجة وعجز عنه أمثال أبي عمر و والأصمعي وابن سلام فمصيبة هذه اللغة في رجالها وأعتها لا شك كبيرة

ومن الغريب في مسلك صاحب الكتاب إزاء المك المبادى أنه يأخذ بها ولا يأخذ بأضدادها في القبول ... أو ولا يأخذ بأضدادها في القبول ... أو بالاحرى بأخذ في المبدأ بأحد جانبيه و يدع الجانب الآخر، إذ اللبن والمتانة، أو التكلف والعفو، ما هما الا جانبان مختلفان لمبدأ واحد . فهو يرفض الشعر مثلا لسهولته ولينه فاذا جاءه شعر غير لبن ولا سهل معاصر الشعر الأول لم يجنح الى قبوله . وهكذا استطاع في آن واحد أن يرفض معلقتي الحرث بن حلزة البكري و عرو بن كانوم التغلبي على عظم الفرق بينهما عنده و في جودة اللفظ البكري و عرو بن كانوم التغلبي على عظم الفرق بينهما عنده و في جودة اللفظ

وقوة المتن وشدة الأسر » زاعماً في غير تردد « أنهما من آثار التنافس بين القبيلتين في الاسلام لا في الجاهلية » (وكل ما في الأمر أن الذين كانوا ينتحلون كانوا كالشعراء أنفسهم يختلفون قوة وضعفاً وشدة وليناً (١) » هكذا يؤكد صاحب الكتاب القاريء . ونحن نحب أن نعرف كيف تأكد صاحب الكتاب من أن القصيدتين ليستا من آثار التنافس بين القبيلتين في الجاهلية لا في الاسلام ، أو كيف استباح أن يرفض شعراً لضعفه أو للينه ما دام الشعراء أن يرفض شعراً لضعفه أو للينه ما دام الشعراء ما يظهر بذات جواب عند صاحب الكتاب

#### شعر طرفة

وأغرب من مسلمكه إزاء الحرث بن حازة مسلكه إزاء طرفة . طرفة بن العبد شاعر بكري مثل الحرث ، وشعره كشعر الحرث شديد متين . وعمر وبن كانوم شاعر تغلبي كمهلهل ، وشعره كشعر مهلهل سهل قوي أو سهل ضعيف مسيف كما يفضل صاحب الكتاب أن يقول . فكان المعقول ، إذا كان لا بد من التعميم من أمثلة قليلة كهذه ، أن يقال إن الشعر البكري بمتاز بالشدة وان الشعر التغلبي يمتاز باللبن و إن الشعر الربعي فيه الائنان بالطبع . لكن صاحب الكتاب فضل أن يسلك شعراء ربيعة جميعاً في قرن ، وأن بحكم علمهم صاحب الكتاب فضل أن يسلك شعراء ربيعة جميعاً في قرن ، وأن بحكم علمهم بشيء واحد ه يتفقون فيه جميعاً هو هذه السهولة التي تملغ الاسفاف أحياناً » لا يستثنى منهم الا الحرث بن حازة فلما جاء دور طرفة فضل صاحب الكتاب أن ينظر اليه من ناحية ربعيته لا من ناحية بكريته وعند ثاذ تبين له أن شعر طرفة أشبه لمتانته وقو ته « بشعر المضريين منه بشعر الربعيان » و تساءل

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲۳

«كيف شد طرفة عن شعراء ربيعة جميعاً فقوي مننه واشتد أسره و آثر من الاغراب ما لم يؤثر أصحابه ودنا شعره من شعر المضريين ؟ ٤ . وليس لهذا التساؤل معنى الا أنه ينكر من شعر طرفة قوته و شدته حين لان شعر أقرانه الربعيين . وليس لهذا و ذاك تفسير الا أن الأمر مختلط ملتبس على صاحب الكتاب . يجعل المتانة هي الأصل اذا أراد أن يحكم على الشعر اللين ، ويجعل اللين هو الأصل أذا أراد أن يحكم على الشعر اللين ، يشك في شعر طرفة لا نه للين كشعر الربعيين و يرفض شعر الربعيين لأن فيه ليناً شديداً بعله لم يلن كشعر الربعيين و يرفض شعر الربعيين لأن فيه ليناً شديداً بعله لا بالتكلف والانتحال » ا (١)

وغرابة موقفه من طرفة لاتقف عند هذا . فطرفة كان معروفاً عند القدماء بأنه شاب متعمر خليع . وقد وجد صاحب الكتاب في معلقة طرفة شعراً منهنكا ارتضاد لأن فيسه « شخصية بارزة قوية لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنها متكلفة أو منتحلة أومستعارة » ص ٧٤٧ . فهل نظن أن هذا جعله يمضي ذلك الشعر لطرفة ف أو جعله يحاول أن يتعرف صاحبه » إن لم يكن طرفة فغيره ولا . انه وقف من هذا الشعر غير المصنوع وقفة من يقول « وليس يعنيني أن يكون طرفة قائل هذا الشعر . بل ليس يعنيني أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر » لا قد وقف منه وقفة من يقول عن صاحب ذلك الشعر « لست أدري أهو طرفة أم غيره » بل لست أدري أجهلي هو أم اسلامي » ا واذا كان لا يعنيه من قال ذلك الشعر فلماذا كتب كتابه ف واذا كان أمام شعر غير متكلف و لا مصنوع لا يستطيع أن يحكم أجاهلي هو أم اسلامي فلماذا تعرض مطلقاً للمحث عن الشعر أفي الجاهلية قيل أم في الاسلام و حقاً لقد أو سع صاحب الكتاب

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۳ وغیرها

الاعتراف على نفسه هنا كما أكثر النشدق على القدماء هناك

#### مقيام المركب شعر مفير

على أن هذا لم بعن صاحب الكتاب أن يبتكر مقياساً لصحة الشعر قاس به شعر طائفة من المضريين . ذلك هو المةياس الذي ركبه كا يقول من الخصائص الفنية للفرد ، ومن الخصائص المشتركة بين أفراد تجمع بينهم رابطة أدبية واحدة أما الخصائص الفنية للشاعر الواحد فهو لم يتعرفها في شاءر جاهلي برغم ما زعم من انه قد فعل . وما كان ليستطيع تعرفها و هو لا يعترف لشاعرجاهلي بشعر صحيح

وأما الخصائص المشتركة بين الطائفة التي تربطها رابطة أدبية فانها أيضاً لا يمكن تبينها الا من أشعار صحت لتلك الطائفة ، وليس تبينها الا امتحاناً لمقدار تأثر أفرادها ، ما كان بينهم من رابطة

لننظر في الطائفة التي اختارها صاحب الكتاب: لعني أوس بن حجر وزهبر وابنه كعباً و الحطيئة والنابغة . ان الرابطة الأدبية بين هؤلاء هي أنهم كلهم . شعراء وأنهم بمن راو لأوس، وراو لزهبر راوية أوس . . . والمعقول أن الشاعر اذا حفظ شعرا تأثر به واذا استوعب شعر شاعر حفظا بحيث صار بعد من رواته كان ذلك دليل إعجابه به وكان بذلك الاعجاب أكثر تأثراً عاحفظ وروى فن المعقول اذن أن يكون زهبر تأثر بأوس غير قليل، وأن يكون كعب بن زهبر والحطيئة راوية زهير قد تأثرا بزهبر كذلك . فالصلة على ما يظهر قوية بين أوس و ببن زهبر، ثم بين زهبر من ناحية و بين كعب والحطيئة من ناحية أخرى . لكن الصلة ببن هذين وبين أوس لا يمكن الحبكم علمها بالقوة الا اذا ثبت أنهما كانا أيضاً من رواة أوس ، والا فإن تأثرهم باوس لا يكون الا بالواسطة

واسطة زهير، وهذا التأثر غير المباشر قد يكون شيئاً وقد يكون لا شي٠. أما النابغة فان الصلة بينه وبين أوس غير واضحة ، فان صاحب الكتاب لم بفصح عن كيف تتلمذ النابغة لأوس ، ولم نعثر نحن على خبر يثبت هذه الصلة بينهما فالحلقة التي اختارها والتي جعل قطبها أو سا إنما تتكون على ما يظهر من أوس وزهير وكعب و الحطيئة . و نقطة الضعف في الرابطة بين أفراد تلك الحلقة هي افتراقهم في الرواية المباشرة لشعر أوس . ويأتي فوق هذا الضعف ضعف آخر ناشي، عن اختلاف شخصيات أولئك الشعراء الثلاثة وما يترتب عليه من اختلاف تأثر هم بما يحفظون . فلو أن الثلاثة رووا جميما شعر أوس وهذا برينا أنه لابد أولا من معرفة شعر صحيح غير قليل لأولئك الشعراء الأربعة وهذا برينا أنه لابد أولا من معرفة شعر صحيح غير قليل لأولئك الشعراء الأربعة حتى تمكن المقارنة بينهم ويمكن تقدير مبلغ اشترا كهم في الخصائص . فان لم يكن معروفا لهم شعر صحيح فلن ممكن تصحيح ،ا ينسب البهم من الشعر عن طريق معروفا لهم شعر صحيح فلن عكن تصحيح ،ا ينسب البهم من الشعر عن طريق كثير الاحتمالات كطريق استنباط الخصائص المشتركة بين تلك الأشعار

أما صاحب الكتاب فيرى غير هذا . يرى أن الطائفة التى تربط بينها وابطة واحدة اذا ظهرت خاصة مشتركة في أشعارها كان ذلك دليلا على صحة الرابطة وصحة الأشعار . ما لم يثبت أن أشعار تلك الطائفة رواها راو واحد وإلا جاز عنده أن يكون ذلك الراوي صاحب تلك الأشعار . وهو استدراك يجتث ذلك المقياس في منبته ، إذ ليس هناك شك في أن المعروف من أشعار فحول الجاهليين والمخضرمين قد اجتمع في صدر راو واحد على الاقل كحاد أو خلف أو الأصمعي أو المفضل . بل لانظن كل شاعر جاهلي إلا وقد كان راوية إلى حد كبيرة وما نظن الشاعر الو احد قصر حفظه أو روايته على شعر شاعر بل لابد أن يكون قد حفظ لغير ما شاعر واحد من شعراء قبيلته ومن شعراء غير قبيلته أن يكون قد حفظ لغير ما شاعر واحد من شعراء قبيلته ومن شعراء غير قبيلته

فزهير مثلاً لابد أن يكون قد حفظ لغير أوس ، وكذلك غير زهير من نو ابغ الشعراء لا بد أن يكونوا قد حفظوا من عيون الشعر السائر ، إذ لم يكن بد الشاعر عند لذ ، كما لا بد الشاعر الآن ، من حفظ الكثير من الشعر الجيد تنمو به شاعريته وتستند اليه فيما تحاول . وإذن فنحن نخشي أن يكون صاحب الكتاب قد قضى على ذلك المقياس حين جاء بذلك الاستدراك

على أن الثغرات قد تعددت في ذلك المقياس. فمنها أنه اعتمد في تبين الرابطة بين أولئك الشعراء على خبر رواه القدماء في حين انه قد ملأ كتابه دعاء الى الشك فيما يروون. ومنها أنه اعتمد على شعر أوس في امتحان شعر زهير ومن معه من غير أن يثبت أولا شعر أوس، واثبات شعر أوس عن طريق مستقل ضروري لمن يريد أن يمتحن به ويقيس عليه

على أننا سنعرض عن هذه المسآخد و نفرض أن اشتر ال أو لئك الشعراء في بعض خصائص أوس يثبت في طفرة واحدة شعرهم وشعره . لكن يجب ان يكون ذلك البعض من مميزات شعر أوس خاصة لا الشعر العربي عامة قبل أن يكون للاستدلال به قيمة ، فاذا مالظر نا الى ماظفر صاحب السكتاب به من ذلك وجدنا أنه لم يظفر إلا بخاصتين : شخصية ، وهي تثقيف الشعر و تنقيحه . وشعرية ، وهي الاعتماد على التصوير المادي في الوصف

أما تثقيف الشعر وتنقيحه فليس مما يمكن التعويل عليه في مقارنة كتلك لا نه ليس وقفاً على شاعر ولا على طائفة ، ثم لا يمكن أن يكون أوس أول المثقفين المجودين

وأما اعتماد أوس في الوصف على النصوير الحسي المادي فكذلك هو. ولكن كذلك أيضاً كل شاعر فحل من شعرًا، العربية على العموم وشعر،

الجاهلية على الخصوص . وهل أكثر المجاز في العربية وغير العربية إلا الاستمانة بالتصوير الحسى المادي على ابراز المعاني وتقريب البعيد وتوضيح المبهم \* فهذه. للخاصة التي جملها صاحب الكناب كل شيء في اثبات صحة ما نسب الى أوس وتلاميذه ما هي بشيء إلا أن يكون أوس مبتدع الحجاز في العربية فلا يكون قبله في اللغة مجاز

وليس أوس كذلك . وصاحب الكتاب لا يزعم له ذلك ، فقد قارن بين شمر له وشمر لامرى، القيس والأعشى في وصف البرق والسحاب المطير سلك كل منهم فيه طريق المجاز الحسي . وقد يكون شعر أمرىء القيس دون شعر أوس في النَّصُو يَرُ كَا يَقُولُ صَاحَبِ السَّكَتَابِ ، ولَّـكَن هَذَا لَا يَدُلُ إِلاَّ عَلَى أَن أُوسًا أفصح وأوصف من امرىء القيس . أما الطريق الذي سلكه في الوصف ، طريق الحس والتمثيل، فقد اشتركا فيه كما اشترك غيرهما من الشعراء. بل قد سبقه اليه امرؤ القيس كما سبقه قبل امرىء القيس مهلهل ومن اليه

وما نظننا في حاجة الى توضيح هذا ، فشعر امرىء القيس وشعر غيره من شعراء الجاهلية فيه كثير من المثل الأنيق للوصف والتمثيل ، كالا بيات المشهورة. « وليل كموج البحر ، الأبيات ، ، « وقد اغتدى ، الأبيات ، وكالابيات التي ذكر صاحب الكناب طرفا منها ولم يذكر طرفا. ذكر قول امرى، القيس:

أصاح ترى برقا أريك وميضه كلم اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أومصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العُذيب، بُعدَ ما متأملي على قطن بالشيم أين صوبه وأيسرُه على الستار فيذبل يكب على الاذقان روحالكنهبل

فأضحى يسح الماء فوق كتيفة

ولم يذكر منها قوله :

وأنزل منه العصم في كل منزل ولا أُطماً الا مشيدا بجندل

ومر على الفنان من نفيانه وتهاء لم يترك بهما جذع نخلة وأُلقي بصحراء الغبيط بعاعه ﴿ نَزُولَ الْمَانِي ذِي العَيَابِ الْحَمَلِ ۗ كأن ثبيرًا في عرائين وبله كبير آناس في بجاد مزمل كأن ذرى رأس المحيمر غدوة ﴿ مِن السِّيلِ وَالْغِنَّاءُ فَلَكُمْ مَغُولُ ﴿ كأن مكاكن الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل كأن السباع فيمه غرقى عشية بارجائه القصوى أنابيش عنصل

و لا شك أن أكثر التشبيه المادي والنصوير المحسوس هو في هذه الابيات التي تركها ، وأن ماذكر وما ترك لايمكن معه في مجموعه أن يقــال أن التصوير الدقيق كان من خواص أوس لامن خواص امرىء القيس

وايس امرؤ القيس وحده هو الذي شرك أوسا في دقة النصوير وحسية التمثيل فانظر الى هذه الصورة الواضحة التي صورها الاعشى وأن لم يعتمه فهما على المجاز:

وإذا تجيء كتيبة ملمومة بخشى الكماة الدارعون نزالهًا كنت القدم غير لابس جُنَّةً بالسيف تضرب مُمَّاماً أبطالها و تأمل هاتين الصور تين من الصور الكثيرة المنتشرة في شعر عنترة:

بجرى عليها الماء لم يتصرم غرداكفعل الشارب المترنم قد م المكب على الزناد الأجذم

ولقد مررت بدار عبلة بعدما لعب الربيع بربعها المتوشم جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل قرارة كالدرهم سحأ وتسكابا فكل عشية وخلا الذباب بهما فليس ببارح هرجا يحك جناحه بجناحه

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق تغرك المتبسم و الائمر في هذا لا يحتاج الى تطويل فأى شاعر فحل لم يعتمد على الحس في. الوصف ولم يستمن في التصوير بالمجاز ؟ انك لا تكاد تجد في القديم أو في الحديث ، في الجاهلية أو في الاسلام ، شاعرا عت الى الفحولة بسبب قد خلا شعره من الوصف الدقيق والتمثيل المحسوس. يمتــاز في ذلك بعض الشعراء عن بعض من غير شك ، لكن ذلك لا يرجع الى تفاوت السنن و لـكن الى تفاوت القدّر. وعلى أي حال فليس أوس بن حجر أول من سن ذلك الطريق ولا أول من برز فيه . وليس معقولا أن نكون مدينون لأوس بالتمثيل البارع في شعر زهير والنابغة والحطيئة إلا بقدر مانحن مدينين لأوس به في شعر عنترة ومهلهل و امرىء القيس. أي ليس معقولا أن يكون أولشك الفحول مدينين لا وس بذلك المذهب الذي سلكوه في الوصف بحيث لو لم يكن أوس بلما وصفوا ولما اعتمدوا في وصفهم على الحس والنصوير. فإن ذلك المسدهب لم يكن أذ ذلك مذهب فرد ولكن تراث لغة . كان طريقا مفتوحاً يسلكه من شاء و ان اختلف بالسالكين المبدى. وقد سلكه زهير والحطيئة والنابغة وأوس نفسه كما قد سلكه من قبلهم امرؤ القيس ومهلهل وزهير بن جناب ، وكا لابد أن يكون سلكه قبل هؤلاء كشرون

\* \*

وبعد ، فإن من العجيب أن يكتب باحث عن الأدب الجاهلي في الشعر والشعراء من غير أن يظفر من ذلك بطائل أو يستند في النقد الى أصل سديد. وأعجب من هذا أن يفرغ من بحثه من غير أن يخطر له امتحان صحيح الشعر

الجاهلي المروى عن نقات لم يخطر له هو أن يشك فيهم أو يمسهم بسوء كالمفضل الضبي و ابن سلام . وقد تناول بالنقد المشكوك فيه شيئا ضئيلا مماروى ابن سلام ولكنه ترك ما بعد ذلك مما رواه ابن سلام للجاهليين من غير أن يتعرض له بتمديل أو بتجريح . كذلك لم يتعرض بشيء من النقد للمفضليات ولا الاصمعيات ولا لما جمعه أبو تمام في ديوان الحماسة . ويظهر أن بحر شكه قد عجز عن هذه الجزر المالية فتركها و شأنها ، لم يلفت الناس اليها حتى لا يلفتهم الى عجزه عنها . ومها يكن من ذلك فقد خيب الاستاذ من هذه الناحية أمل الا ملين فيه . لم يبصرهم بشيء و لم يفدهم شيئا بمكن التعو بل عليه . ولعل أقلما كان ينتظر من استاذ بشيء و لم يفدهم شيئا بمكن التعو بل عليه . ولعل أقلما كان ينتظر من استاذ للا دب يتعرض لمثل هذا البحث أن يبصر طلاب الأ دب بمناهج القدماء في نقد الشعر الجاهلي و تمحيصه ، فان لم يكن هذا فبا راء المستشر قين وموقفهم تلقاء ذلك الشعر حتى يكون الناس على بينة ما صحيحه أو زيفه أو لئك الآخذون بمناهج النقد الحديث

ومها يكن من تقصير الاستاذ في ما كان منتظرا من مثله فالمستشر قون قد صححوا الشيء الكثير من ذلك الشعر ، كالمعلقات والمفضليات والاصععيات والحاسة، وعرفوا للقدماء بلاءهم في تمحيص مارووا من الشعر . وأحر بشعر يجتمع لتمحيصه و المناقشة فيه ابن سلام وخلف الاحمر والاصمعي وأبو عبيدة والمفضل الضبي كما يخبرنا ابن سلام في طبقاته - أحربشعر كهذا الايضيع صحيحه . وأحر بشعر يصححه أمثال هؤلاء ألاينسال منه شك في قديم أو حديث . وكل الذي نأسف له أن أو لئك الفحول لم يرووا لنا على ما يظهر ما كان يدور بينهم من نقاش وحواروان رووا لنا نتيجة مناقشاتهم تلك . ولو جاءنا حوارهم لرأينا كيف يكون العلم الواسع والنقد الصريح ، على أن مالايدرك كله لا يفوت كله، كيف يكون العلم الواسع والنقد الصريح ، على أن مالايدرك كله لا يفوت كله، فقد تركت لنا الايام في بطون الاسفار شيئا غير قليل من الاسباب التي بنوا

عليها نتائج أبحانهم. وجمع ذاك النشتيت في رسائل أو كتب معظمة تصور لنا بالدقة ما يمكن تصويره من جهود لك العصور وبحوث أو لئك الائمة هو من اكبرما يمكن أن تخدم به العربية اليوم، ثم هو خطوة ضرورية لنقد ماقالوا و تقدير ماعلوا و تدارك مافاتهم و استتام ما انتقصت من جهودهم الايام

والآن وقد آن اننا أن نفرغ من هذا النقد لم يبق ما يستحق ان نعرج عليه إلا نقطنان اثنتان تتعلقان ،وقف صاحب الكتباب من تنقل الشعر في قبائل الجاهلية و برأيه في نوع الشعر العربي

#### تنفل الشعر مرة أخرى

فأما تنقل الشعر في ربيعة ثم في قيس ثم في تميم فقد سبق ان استهجنه صاحب الكناب ولكنه قد عاد فوقف منه في كتاب الشعر والشعراء موقفين متناقضين . موقفاً زاد فيه على القدماء قولا لم يقولوه وهو أن الشعر بدأ في المين ، وما لظنه إلا قد أخذ ذلك من يمنية امرىء القيس . لكن امرأ القيس أسدى النشأة وان كان يمني النسب

وقد ذهب صاحب الكتاب بعد هذه الزيادة الى أن ذلك الخبر الذي نقله القدماء عن تنقل الشعر غير مفهوم ، وأن المفهوم إنما هو عكس ذلك الخبر المتزيد فيه . فالشعر في رأيه لم يبدأ في البمن ثم في ربيعة ثم في مضر ولكنه بدأ في مضر ثم في أقرب القبائل اليها ربيعة ثم في البمن التي اختلطت بهما ونافستهما بعد الاسلام . (١) والمسألة طبعاً مسألة واقع لا مسألة رأي . فان القدماء حين رووا انتقال الشعر إنما أرادوا ظهور شعراء فحول سموهم ، ظهروا أولا في ربيعة كمهلهل وطرفة ثم في قيس كزهير والنابغة ثم في تهيم . فهم في هذا يروون خبراً لا رأياً ،

<sup>(</sup>١) الكتاب المنقود ص ٢٠٦

والخبر إنما يهم فيه أوقع أم لم يقع ? ولايقدح فيه إنكان واقعاً أن يكون غير مفهوم هذا موقف . وموقف آخر ضد هذا الموقف ذهب فيه صاحب السكتاب إلى أن الشعر بدأ في البمن ، وانتقل الى نجد والعراق و الجزيرة مع البمنيين حين هاهر وا اليها ، ثم الى الربعيين حين اختلط بهم البمنيون في نجد والعراق والجزيرة ، ثم الى المضريين حين سرت اليهم النهضة قبيل القرن السادس للمسيح . وقد دعا صاحب الكناب المؤرخين أن يقفوا عند هذا و يحققو ه فانه عنده جدير بالتحقيق و النقد يو (١)

فصاحب الكناب في هذا قد نقض ما أكد من قبل في موقفين له : موقفه من تنقل الشعر المشار اليه آنفاً ، وموقفه من هجرة المجانية الى الشمال التي أنكرها في أكثر من موقف و أنكر بانكارها وجود شعر يمان

### رأم فى نوع الشعر العربى

أما رأيه في نوع الشعر العربي فهو مثل آخر من ذلك النقليد الذي طالما عبناه لخلوه من التصرف الضروري للتجديد . و من مظاهر هذا التقليد قياس الشعر العربي بمقاييس يو نانية لا يمكن أن تنطبق عليه لأن أكثرها منتزع من عادات اليو نان لا من طبيعة الشعر

لقد أراد صاحب الكتاب مثلا أن ينظر هل في الشعر العربي شعر قصصي فطبق عليه كل شيء الا معنى القصص نفسه ، وانتهى طبعاً الى ألا قصص في الشعر العربي بدلا من أن ينتهي الى الممقول الواقع و هو أن قد كان للعرب شعر قصصي يختلف بالطبع عن مثله عند غيرهم . ولو انتهى الى هذا لا نفتح له طريق النظر في و جوه الخلاف بين شعرهم هذا و شعر اليونان ان شاء ولا تسع له

<sup>(</sup>١) الكتاب المنقود ص ٢٦٢ ــ ٢٦٢

مجال النظر في ذلك الخلاف أراجع هو الى الفروق بين الشعبين أم الى الفروق بين الشعبين أم الى الفروق بين ظروف كل منهما ، أم الى الفروق بين طبيعة اللغة والشعر عندها ، و لجاء نا في هذا بما يمكن أن يكون فيه شيء من الجدة . لكنه بدلا من ذلك أغلق على أتباعه باب القصص في الشعر العربي الى الأبد باختياره تعريفاً تُذافي بعض أركانه طبيعة الشعر العربي فلا يمكن أن تتوفر فيه

فالشعر العربي عنده لا قصص فيه لانه قصير. كأن القصص مكتوب عليه الطول في النثر الشعر و إن لم يكتب عليه الطول في النثر

والشهر العربي عنده لاقصص فيه لانه لا بحد من الآلهة ولا يستوحى منهم. كأنه كان حمّا على العربي اذا قص أن يقص عن اللات والعزى ومناة و هُبل. وإذ لم يكن لدبه شيء يقصه عن هذه الاصنام، أو لم يكن لهذه الاصنام علاقة بما أراد أن يقصه ، فليس قصصه بقصص اواذا صح هذا فلن يكون في العربية شعر قصصي يوماًماً ، إذ ليس يخشى على أهل هذا اللسان العربي أن يعودوا في الوثنية يوماً ما

ثم الشعر العربي عنده لا قصص فيه لان ما فيه من حكاية فهو عن الشاعر أو للشاعر فيه دائما نصيب . كان الانسان مباح له أن يقص عن غيره ، فإن قص عن نفسه أو عن قومه فقد أخذ في غير قصص . وهذا غريب من خواص القصص في الشعر ، إن صح كان كثير من مواقف الالياذة ومواقف الفر دوس المفقود غير قصص ، لا لأن هو ميروس و ملتن حكى كل منهما عن نفسه ، المفقود غير قصص ، لا لأن هو ميروس و ملتن حكى كل منهما عن نفسه ، ولحن لأن الأبطال في شعرها حكوا عن أنفسهم كما حكى عنترة و امرؤ القيس و كل الفرق من هذه الناحية أن البطل في الشعر اليوناي أو الانجليزي كان شاعراً في الحقيقة ، أو بالأحرى شاعراً في الوهم أما البطل في الشعر العربي فكان شاعراً في الحقيقة ، أو بالأحرى

أن الشاعر العربي حكى وقائع شاهدها ووصف أثر نفسه فيها فهومن أبطالها ، أما الشاعر اليوناني فلم يشهد ما وصف ولذا لم يشرك نفسه فيه . ولا فدري كيف بمكن أن يخرُ ج القصص عن طبيعته لعارض كرذا . بل اذا أمكن تطبيق شرط صاحب الكتاب على الذير كا يريد أن يطبقه على الشعركان كثير من الحكايات غير قصص ، وكانت David Copperfield مثلا غير قصص إذ الضمير فيها للمتكلم ومعروف أن دِكِنْز أراد بذلك المتكلم نفسه في كثير من المواطن

ومن العجيب أن صاحب الكتاب حين حكم على الشعر العربي أن ليس فيه قال و قلت بخلاف الشعر الذي فيه شعر تمثيلي احتج بأن الشعر التمثيلي ليس فيه قال و قلت بخلاف الشعر الذي ضرب مثلا له في المربية . وصاحب الكتاب على صواب في هذا في الجملة ولكنه نسي أن قال و قلت هذه التي أخرجت تلك الأمثلة من باب التمثيل قد أدخاتها حمّا في باب القصص

وصاحب الكتاب حين وقع في هذا الخلف لم يكن يطبق على الشعر العربى تعريفاً منفقاً عليه في الشعر في ضروبه الذلائة ، القصصي والتمثيلي والغنائي ، ولكنه فعا يظهر استحضر في ذهنه مثلا من أمثلة الشعر في كل ضرب أو في القصص على الأقل ، وحاول أن ينتزع منه تعريفاً فوقع فيا يقع فيه من يحاول أن ينتزع عاماً من خاص وتعريفاً من مثل واحد . استحضر فعا نظان الياذة هو ميروس وهي نوع من أنواع القصص يسمونه بالملاحم فوحدها طويلة تحوي الآلاف من الابيات ، والقصيدة العربية لا تكاد في الغالب تعدو المائة ، فقال ان الشعر العربي ليس بقصص لأنه قصير و وجد الالياذة تتكلم عن آلهة الهونان ، زفس وأنينا وغيرها ، والشعر العربي لا يشكلم و لا

يحكي عن آلهة فقال انه ليس بقصص لانه لا يحكي عن الآلهة . ووجد هوميروس لم يتكلم عن نفسه الا مستوحياً آلهة الشعر، وشعراء المرب يقصون ما وقع لانفسهم حبن يقصون ما وقع لغيرهم، فقال أن الشعر العربي ليس بقصص لأن الشاعر يحدث فيه عن نفسه حين يحدث عن غيره . ولو كان صاحب الكتاب أو من قلده صاحب الكتاب مصيباً في هذا التمريف لما كان من الصواب تطبيقه على الشعر العربي لانه تعريف منتزع من شعر يو ناني ، فأقصى ما يظفر به منه تعريف الشعر القصصي أو بالأحرى شعر الملاحم عند اليونان. و إذا جا. ذلك التعريف مقيداً بما كان خاصاً باليو نان ، كما قد جاء بالفعل ، لم يمكن أن ينطبق على غيرهم كا لا يمكن أن ينطبق ما هو خاص بغيرهم عليهم . واذا كان لابد أن نحكم على أدبما أفيه شمر قصضي أملاوجب أن يجرَّد تعريف الشعر القصصي عن المخصصات العرضية التي تجعله وقفاً على أمة دون أمة. وسواء أصاب صاحب الكتاب تعريف القصص عند اليو نان ومقلدة اليو نان أم لم يصبه فانه قد جمد على ذلك التمريف الذي أصاب جموداً من شأنه أن يسدعلي الشعر العربي باب القصص إن أقر الشعراء صاحب الكتاب على ذلك الذريف

### خاتمة

الآن ، وقد آذن هذا النقد بالانتهاء ، ما ذا في الكتاب المنقود من جديد يزيد في الحق المعروف أو يضيق من دائرة المجهول ? لا شيء اذا كان فيه جديد فهو تلك الفوضى التي حاول أن يلقي فبهاكل ما تركت الأجيال السالفة من علماء اللغة والأدب و الدين و التاريخ ، و التي نرجو ألا يُخدع بما أحيطت به من زخرف القول أحد فيظنها تجديداً أو نجر براً للعقل من و بقة التقليد

ان التجديد عمل يشق الاعلى من يأخذ نفسه بأشد ممايطالب به الناس من التجرد عن الهوى ومن الاخلاص للحق ِ ولا غنى فيه بعــد ذلك عن شيئين : عن القدرة على تمييز الحق من الباطل وعن الاستمساك بالحق بعد أن يمتاز . وكلا هذين في العادة صعب عسير ، ولعل أصمبهما أولها . وما دامت وسائل تمرُّف الحق محدودة لدى الانسان فلا مناص له من أن يكون لديه في العلم ما ليس بيقيني قائماً بجوار ما هو يقيني . والانسان اذا استطاع أن يخرج بغير اليقيني عن دائرة الاحتمال الى منطقة الرجحان استبشر واعتقد أنه قد اقترب من الحق بخطوات تتفاوت حسب مقدار الترجيح. وقد وجد الانسان فيا جرَّب في دو ائر العلم المتعددة الواسعة أن التمسك بالراجح هو خير سبيل للوصول الى الحق المطلوب، وأن العمل بالراجيح هو السبيل الوحيد الى اختبار ه وتمحيصه حتى نستبين بالخبرة ما هو أرجح منه ، وحتى يسلمنا الغرقي في الغرجيح الى اليقين . ذلك ما يوحي به العقل ، وذلك ما وجد الانسان فيما مارس من العلم . أما احتقار كل ما ليس بيقيني واطراحه : أما التصغير من شأن الراجح بحجة أنه ليس بيقيني ، فذلك لا يكون الا ممن لا يحسن ترجيحاً ولا استيقاناً ، ومن يجهل كيف ينمو العلم في حاضره كما جهل كيف نشأ العلم ونما في ماضيه

فالقاعدة الذي نريد أن نستسمح القاري، فنؤ كدها عليه هذا قبل أن نختم هذا الكتاب هي قاعدة بسيطة جرى عليها العلم فكانت سر نموه وارتقائه ، وعلمها بجتهد أن يجري العقلاء فما يحاولون من أمورهم: لا تنبذ شيئاً بيدك قبل أن تستعيض عنه بخبر منه من حنسه ، واستو نق من فضل العوض على ما بيدك قبل أن تنبذ هذا وقاخذ بذاك

هذه القاعدة البسيطة هي التي تمكن العلم مها من تجديد ترانه وتنمينه، وهي القاعدة التي ينبغي أن يسير الشرق علمها فيحتفظ بقرائه الكثير القيم فلا يغير منه الا بقدر ما يجدده وينديه. ولا تنس أن قد كان للشرق ماض باهر في العلم و الأدب و الدبن و الاجتماع هو لنا تراث ينبغي تجديده ، وأن هذا القراث فيه الحق اليقيني الذي نسي بتطاول العهد، وتجديد هذا يكون بالتنقيب عنه و إحيائه ، و فيه ما هو بين الاحتمال واليقين ، وتجديد هذا يكون باستماله و ارتقاب الفرص في تحييصه و الترقي به شيئاً فشيئاً الى مر تبة اليقين. ثم لا وارتقاب الفرص في تحييصه و الترقي به شيئاً فشيئاً الى مر تبة اليقين. ثم لا على أقل تقدير

ان التجديد في الأدب كالتجديد في العلم لا يمكن إلا على أساس تعاون الحاضر والماضي . يبنى العقل في حاضره على ما أسس العقل في ماضيه ، فإن الحق وحدة قاعة لا يقوم جزء منها إلا على جزء . فان يقوم حق جديد إلا على أساس من حق قديم . بل الحضور والمضى ، والحدوث والقدم ، إن هي إلا ألوان يبدو بها الحق \_ أو الباطل \_ لعين الانسان ، وما هي من لون الحق في شيء ، وإنما هي من لون الحق في شيء ، وإنما هي من لون الحق في نفسها وأعا هي من لون المنظار الذي ينظر منه الانسان وإلا فالحقائق في نفسها متكافئة في الثبوت تكافؤ نقط سطح الكرة . غير أن حياة الفرد أقصر ، وحقائق المكون أعظم وأكثر من أن يستوعب الفرد منها إلا جزء ا متضائلا ،

كا أن المين لا تحيط من الأرض في آن إلا بجزء من الأرض صغير. وقد يستطيع الجنس البشري إذا اتصلت به الحياة الى الأبد أن بحيط من الحقائق بمقدار يزداد الى ما لا نهاية من غير ان يستنفد الحقائق أو يشرف على أفصاها . ومها يكن من شروط تحقق هذا النقدم المطرد في استيماب الحقائق فان شرطاً أساسياً له أن تتجرد حركة المقل عقل الفرد وعقل الجنس تجرداً تاماً عن النذبذب في الذين بعض الذي يمحق الأعمار أعمار الأفراد والشموب ، هو التذبذب بين غايتين ، قرأب المدى بينهما أم بعد . فلو ظل البندول يضرب الى سرمد الدهر ماقطع أكثر من ذلك الفوس المحدود . ولو ظل الانسان تتعارض جهوده و تقلاغى أعماله ، ينقض اليوم من غير دليل ما أبرم بالأمس ، ويبرم غدا من غير دليل ما نقض اليوم ، فلل كالبندول ، يتحرك ولا يتقدم . وليس أعدى للفرد ولا المعجموع من قوم يزينون له هذا التذبذب باسم التقدم ، وهذا النعطيل السم التجديد



### فهرت الكتاب

صفحة

اهداء الكتاب

مقدمة كاتب الشرق الأكير الأمير شكيب أرسلان:

ا (١) نوطئة

ه (٥) نقليد الاوربين فيما بيس من علومهم

ز (٧) غرائب بعض الاوربين

ـــ يه (١٥) الشعر الجاهلي والاسلام

يو (١٦) لا مصلحة الاسلام في تعفية ا ثار ما سبقه

ير (١٧) القران ملاتن بذكر الديانات السابقة وأخبارها

ما بايدينا من الشعر الجاهلي خليق بعصره

كا (٢١) الحكم العربي لا يعرف طريقة كم الافواء وتقييد الافلام

كد (٢٤) هل الشتراك الؤرخون من سائر الملل في مؤامرة السكوت

كو (٢٦) من دانت تلك العصابة التي نوات كبر هذا التزوير العبقري ؟

كط (٢٩) متى وقع هذا النظم على السن الجاهلين ؟

ل (٣٠) الحقائق لا تكون تحت رحمة الشكوك

، لج (٣٣) تدريس الا حراء الفطيرة باسم التجديد

لَدُ (٣٤) محران الشرق الاجتماعي

م (٤٠) مادة . الادب، في السكلام العربي

ما (٤١) نسبة الانتحال الى المحدثين والمفسرين والمتكلمين والنحاة

مط (٤٩) محاولة الغاء جهود ثلاثة عشر قرناً ببضعة اسطر

نز (٥٧) مقدمة المؤلف

ا فطو لاعامة: المحذوف من الكتاب

اغفال أسباب الحذف

٤ المزيد في الكتاب

ه نقل الكتاب الاول: دراسة الأدب في مصر

٨ أقوال صاحب الكتاب في معاصر نه:

```
صفحة
```

قوله في طريقة تدريسهم الأدب العربي

قوله بعجزهم عن تدريس النحو

» في أثرهم في التأليف 11

رأيه في أثرهم في التأديب 14

> عيبه إياهم بالتكرار \0

صاحب الكتاب وتدريس الادب في الجامعة

البحث وموضعه من الدراسة

صاحب المكتاب والتجديد في الأدب

الأدب: منشأ اسمه

الآدب: تحديد معناه

٣٥ الأدب والثقافة

تثقيف طالب الأدب عنده

تثقيف طالب الادب في الجامعات MA

آراء صاحب المكتاب في الاصلاح والتجديد 49 اللاتينية واليونانية والأدب الغربي

> ₫ 13

العرببة وبعض اللغات الشرقبة والحديثة 24

> التقليد في الادب ٤٤.

> > حرية الادب 19

تاريخ الادب

مكانة الدوق في تاريخ الادب

÷ .

٦٣ عمل الذوق في تاريخ الادب

٣٧ الذوق المكتسب والذوق الشخصي

٦٥ موقف صاحب السكتاب من الذوقين

٣٧ مقابيس الناريخ الادبي

٦٩ المقياس السياسي

۷۲ ۱ العلمي

٧٤ ، الادبي \_ رجم الى مسألة الذوق

٧٨ اضطراب موقف صاحب السكتاب ازاء الذوق

٨٥ الذوق والنقد الادبي

٨٨ النقد الناريخي

٩٢ صاحب الـكتاب والبحث في تاريخ الادب

. ٩٤ متى يوجد تاريخ الآداب العربية

م نقل الكتاب الثاني:

هل طريقتم في البحث علمية?

۹۹ عبيد

· · (۱) موقف صاحب الكتاب تلقاء القديم: الشك

١٠٣ مبررات الشك عند صاحب الكتاب

١٠٥ المبرران الاول والثاني

صفحة

١١٠ المبرران الثالث والرابع: صاحب الكتاب ومنهج ديكارت

١١٩ تطبيقه ماسماه منهيج ديكارت

١٢٢ التدين الصحبح والبحث

١٣٠ معر"ة الشك المطلق في التاريخ

# ۱۳۳ (۲) صاحب الكتاب والفرصه الجديد: الحدس

١٣٠ ماهي النظرية في العلم ?

١٣٨ النظرية العلمية والتاريخ

١٤١ هل تثبت صاحب الكتاب من الحقائق ؟

# الكناب في الاثبات طريق صاحب السكناب في الاثبات

١٤٧ صاحب الكتاب والحياة الجاهلية

١٦١ الناحية اللغوية من الاستدلال:

الادب الجاهلي واللغة

١٦٤ نزوح القمطانيين شمالا قبل عصر ابراهبم

١٦٩ النقوش الحيرية

١٧١ أدوار تاريخ اليمن القديم ملخصة عن المستشرقين

١٧٢ اتصال الجنوب بالشمال من قديم

١٧٤ رجع الى مسألة النقوش

١٧٥ البحث عن ماضي العربية القديم وكيف يكون

١٧٧ المين ميدان البحث عن قديم العربية العريق

مرمحة

١٧٩ الحيرية والعربية

١٨٢ دلالة الامثلة التي ساقها:

الخلاف بين الحميرية والعربية

١٨٤ دلالة الخلاف

١٨٦ التشابه بين الحمرية والعربية

١٨٧ ۚ هُلُ لَبَحْتُهُ عَنِ الْآدِبِ الْجَاهِلِي وَاللَّغَةُ نَتَيْجَةً ?

١٨١ الشعر الجاهلي واللهجات

تنقل الشعر في قبائل عدنان

١٩١ الانساب وقيمتها في الادب

١٩٢ طريقته في تزيف الشعر الجاهلي عن طريق اللهجات

٧٠٥ العربية والفة قريش

١٢٧ نقل بقيم ألكتاب : نظرة اجالية

١١٤ ١ \_ أساب انحال الشعر

۲۱۶ هومیروس

۲۱۸ تحریفه التاریخ

٣١٩ السياسة

٢٣٠ الدين

٧٤١ القصص

٣٤٨ أيام العرب

٢٥٤ الشعوبية

سفحة

٢٥٧ قلة نقده الاخبار

٢٦١ الرواية والرواة

٧٦٧ دَيْن القدماء على مناحب الكتاب

## ٢٧١ ٢ ــ الشعر والشعراء

٢٧٨ شعراء اليمن

٧٨٤ شعر الانصار مرة أخرى

٧٨٥ المبادي، المملية النقد الشعر عند صاحب الكتاب: اللغة

٧٨٧ العصبية

٧٨٩ معقولية صدور الكلام عمن نسب اليهم

٢٩٢ التكاف والضعف

٢٩٧ السهولة والأين سـ شعر ربيمة

٣٠٣ شعر طرفة

٣٠٥ مقياسه المركب ب شعر مضر

. ١٨٨. الخفاله التعرض لمناجمه الثقات كالمفضليات، وما اليها

٣١٣ نقطنان اثنتان: الاولى تناقضه في مسألة تنقل الشعر

الثانيــة: رأيه في نوع الشعر العربي

الخائمة

## ﴿ غلطات مطبعية وصوابها ﴾

| صواب                          | للمن                      | شعار    | مفحة     |
|-------------------------------|---------------------------|---------|----------|
| من المشرقيين                  | من المستشرقين             | الاخير  | ٨        |
| نيل درجة الشرف في الاصلية منه | , درجة الشرف الاصلية منها | ١١ نقر  | 44       |
| الدرجة المادية                | الدرحه العالية            | 14      | 44       |
| عثله يخز                      | ah.                       | 14.     | 77       |
| واطلاتهما                     | الحلافهما                 | \       | YY       |
| انه لايمكن                    | انه كذلك لايكن            | Υ.      | ٨٣       |
| يَعمل                         | يُعمَل                    | ٤       | 1.7      |
| لارأى                         | لاأرى                     | ٧       | 111      |
| قبلها بترون                   | , قبلعها بقرنين           | ۲ هامش  | 114      |
| بينها                         | بينيما                    | 4+      | 114      |
| اجترأت                        | اخترت                     | *       | 10.      |
| بن الخطيم                     | ل بن الحطيم               | inline. | 444      |
| ولكنه لايجد صعوبة             | وألكنه بجدصعوبة           | Y       | 777      |
| وأيام الفجار الآخر            | ويوم الفجار الآخر         | ŧ       | 729      |
| جبلة                          | شبب جبلة                  | ٩       | 707      |
| والتكبير من قدرة أو لئك       | وقدره أولئك               | 14      | <b>)</b> |
| ابنا خزمة                     | ابنىخزيمة                 | 14      | YAY      |
| ينجلي                         | تنجلى                     | 40      | m        |
| J. S.                         | Jul.                      | 18      | ۳.0      |
| مدينين ، مدينون               | مدينون ، مدينين           | 1034    | 444      |
| الشتيت ، منظمة                | التشتيت ، معظمة           | ١       | 414      |